

ؖؾٲڽڣ ۼؖڰڹؙٚڹۼۼۘڹؙڒؚڶؠؖڶٳڹ<u>ٛٷڒؽؙڬ</u>ۣٛ









ڝۜٙٲؽڡٛ ٵؚڰڔؙؠٚۼڹؙڒؚڶؠۜٙڶۺؘٷؘؽؘڵؽٛ



# حقۇق الطّبَع عَفَوْظة الطّبعة الأوك الطّبعة الأوك الكام الك

### الصَّه فَ الْإِحْدَاج وَلَارُ الْعَلَى مِمَدْ لِلسَّدْ وَالتَّوْمِيْ عِلْمُ السَّدِ وَالتَّوْمِيْعِ

#### وَلِرُ لِالْعَبِ مِينَ

المستملكة العربية السعودية الرياض مرب ٤٢٥٠٧ الرم البريدي ١١٥٥١ مات ١٥٥١٥ والكس ١٥٥١٥ والكس ١٥١٥١٥ والكس



# فه رَشُ المُوَضُوعَات

| ٥   | المقدمة                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 10  | الفصل الأول: منن جامع عن الدعاء، في حقيقته، ومنزلته، وآدابه، وإجابته |
| 10  | الفائدة الأولى: حقيقة الدعاء ومنزلته                                 |
| ۲۱  | الفائدة الثانية: شروط الدعاء وآدابه                                  |
| ۳.  | الفائدة الثالثة: الإجابة وأسبابها الباطنة والظاهرة                   |
| ٣٩  | الفصل الثاني: قواعد التعبد بالذكر والدعاء                            |
| ٣٩  | القاعدة الأولى                                                       |
| ٤١  | القاعدة الثانية                                                      |
| ٤٢. | القاعدة الثالثة                                                      |
| ٤٣. | القاعدة الرابعة                                                      |
| ٤٤  | القاعدة الخامسة                                                      |
| ٤٤  | القاعدة السادسة                                                      |
| ٤٤  | القاعدة السابعة                                                      |
| ٤٤  | القاعدة الثامنة                                                      |
| ٥٤  | القاعدة التاسعة                                                      |
| ٥٤  | القاعدة العاشرة                                                      |
| ٤٦  | القاعدة الحادبة عشرة                                                 |

| ناعدة الثانية عشرة                                              | الة |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| ناعدة الثالثة عشرة                                              | الة |
| ناعدة الرابعة عشرة                                              | الة |
| ناعدة الخامسة عشرة                                              | الة |
| مصل الثالث: في أدلة التصحيح للدعاء                              | الة |
| هي عن هجر الدّعاء مطلقاً                                        | الن |
| هي عن هجر الدعاء حال اليسر والرخاء                              | الن |
| هي عن العجز والتكاسل في الدعاء                                  | الذ |
| هي عن الاعتداء في الدعاء                                        | الن |
| ماء غيرالله ـ تعالى ـ هو أبشع أنواع الاعتداء في الدعاء          | دء  |
| فصيل في الدعاء: اعتداء                                          |     |
| هي عن دعاء المرء على نفسه أو على غيره ظلماً وأنه اعتداء ١٣      | الذ |
| هي عن الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم                                | الذ |
| هي عن تعليق الدعاء وأنه اعتداء                                  | الذ |
| هي عن استعجال الإِجابة                                          | الذ |
| هي عن الاستحسار                                                 | الن |
| ي الغافلة قلوبهم عن الدعاء                                      | نهر |
| هي عن تـرك افتتاح الـدعاء بـالحمد والثنـاء والصلاة والسـلام على | الذ |
| ول الله ﷺ                                                       |     |
| هي عن استبدال لفظ وارد بغير الوارد                              | الن |

| ٦٨, .      | النهي عن الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا                         |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 79         | النهي عن تحجر الدعاء                                             |
| 79         | الدعاء بأمر قد فُرغ منه                                          |
| 79         | السجع المتكلف في الدعاء اعتداء                                   |
| <b>V •</b> | النهي عن رفع الداعي بصره إلى السماء حال الدعاء في الصلاة         |
| ٧١ -       | النهي عن الدعاء بظهور الكفين                                     |
| ٧١         | النهي عن إشارة الداعي بأصبعين                                    |
| ۷۱.,       | النهي عن رفع الصوت بالدعاء والجهربه                              |
|            | <u>و</u> مـــن الآثــــار :                                      |
| ٧١ .       | النهي عن: اللهم ربَّ القرآن اللهم عن: اللهم ربِّ القرآن          |
| ۰ ۲۷       | النهي عن الدعاء الجماعي                                          |
| ٧٢         | النهي عن الدعاء بعد الاجتماع لقراءة القرآن                       |
| ٧٢ .       | النهي عن القيام للدعاء عند دخول المسجد والخروج منه               |
| ٧٥         | الفصل الرابع: في تصحيح الذكر والدعاء على أبواب العلم             |
| ر          | تصحيح الـدعـاء في شـروطـه وآدابـه وفي الـزمان والمكـان والأحـوال |
| <b>۷</b> ٥ | والهيئات                                                         |
| ٧٥         | ١ _ الذكر بالسماع «السماع الشيطاني»                              |
| ٧٩         | ٢ ـ التمايل عند الذكر والدعاء                                    |
| ۸۲         | ٣_الترنم والتلحين في الذكر والدعاء                               |
| ٨٥         | ٤ _ التصفيق                                                      |

| ٩.        | ٥ _ الجهر والصياح بالذكر والدعاء                      |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 94        | ٦ _ الذكر والدعاء بالشعر والإنشاد                     |
| 99        | تنبيه: الاستشهاد بالشعرفي الخطب                       |
| 1 • , • , | ٧_ تصحيح الدعاء المكاني                               |
| 1.        | في المقابر                                            |
| 1.4       | المساجد                                               |
| ۱۰۷       | ٨_ تصحيح الدعاء الزماني                               |
| 110       | ٩ _ الهيئات في الذكر والدعاء                          |
| 110       | أ_رفع اليدين                                          |
| 110       | المبحث الأول: المشروع في هيئة الداعي في رفعهما للدعاء |
| ۱۲۰       | المبحث الثاني: تصحيح الهيئات في الذكر والدعاء         |
| 1:4       | ١ _ رفع الداعي بصره إلى السماء                        |
| 177       | ٢ ـ التصحيح في وظيفة اليدين                           |
| 149       | ٣_التصحيح في كيفية الأداء                             |
| 179       | ٤ _ التصحيح في البكاء والخشوع حال الذكر والدعاء       |
| 148       | ٥ ـ الذكر الجماعي                                     |
| 127       | ٦ ـ التصحيح في عقد الذكر                              |
| 127       | المطلب الأول: في المشروع: «العَدُّ بالأنامل»          |
| ۱۳۸       | المطلب الثاني: العَدُّ بالسبحة                        |
| ۲.۳       | التأمين                                               |

| 117            | توحيد الله تعالى في الدعاء                              |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| 117            | مقدمة في تحقيق التوحيد                                  |
| 777            | المبحث الأول: توحيد الله في دعاء المسئلة والطلب         |
| 7 2 0          | المبحث الثاني: تصحيح التوحيد في الدعاء                  |
| Y 0 0          | الصور البدعية للاعتداء في الدعاء                        |
| ۲٦.            | القرآن الكريم                                           |
| <b>77.</b>     | المبحث الأول: في المشروع                                |
| 177            | المبحث الثاني: تصحيح أدعية وأذكار القرآن الكريم وقراءته |
| 377            | بدع القراء التي نبه عليها العلماء                       |
| 777            | في الاستعاذة                                            |
| <b>YV £</b>    | في البسملة                                              |
| 770            | في سور القرآن                                           |
| 777            | الملقبات في القراءة                                     |
| 414            | بدع الختم                                               |
| 797            | سجود التلاوة                                            |
| 3 P Y          | محدثات أخرى                                             |
| Y: <b>9</b> :V | تنبيه: قراءة القرآن في المساجد                          |
| ۳.,            | المبحث الثاني: في تقليد صوت القارىء                     |
| ۲17            | المبحث الثالث: في التحرك عند القراءة                    |
| <b>719</b>     | المبحث الرابع: في قراءة صلاة الجمعة                     |

| المبحث الخامس: في مغايرة الصوت أثناء الخطبة    | ۳۲.               |
|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                | ۱۲۳               |
| المبحث الأول: في المشروع                       | ۱۲۳               |
| المبحث الثاني: في تصحيح الصلاة على النبي ﷺ     | 444               |
| الأدعية والأذكار المطلقة                       | 440               |
| . نوي کو ا                                     | 440               |
| المبحث الثاني: التصحيح في عموم الذكر والدعاء   | ۲۲٦               |
| أذكار طرفي النهار                              | ٣٣٣               |
| المبحث الأول: المشروع في أذكار طرفي النهار     | ٣٣٣               |
| المبحث الثاني: تصحيح أذكار طرفي النهار «الورد» | ٣٤٣               |
| الطعــام                                       | <b>70.</b>        |
| المبحث الأول: في المشروع                       | ٣0٠               |
| المبحث الثاني: في تصحيح أذكار الطعام           | 401               |
| العطاس ٥                                       | 400               |
|                                                | -                 |
|                                                | <b>700</b>        |
| المبحث الأول: في المشروع                       |                   |
| المبحث الأول: في المشروع                       | ٣٥٥               |
| المبحث الأول: في المشروع                       | 700<br>707        |
| المبحث الأول: في المشروع                       | 700<br>707<br>70Л |

| التصحيح على أبواب الفقه                       | ۱۳  | ٣.  |
|-----------------------------------------------|-----|-----|
| الطهارة                                       | 0   | ٣.  |
| المبحث الأول: في المشروع                      | 0   | ٣.  |
| المبحث الثاني: تصحيح الذكر والدعاء في الطهارة | 7   | ٣-  |
| الأذان                                        | ٩   | ٣-  |
| المبحث الأول: في المشروع                      | ' • | ٣١  |
| المبحث الثاني: في التصحيح                     | ۳   | ٣١  |
| الإقامة                                       | ۳   | ۳۹  |
| المبحث الأول: في المشروع                      | ۳   | ۳۹  |
| المبحث الثاني: في التصحيح                     | ٤   | ۳۰  |
| الصلوات الخمس                                 | ٨   | ٤٠  |
| المبحث الأول: في المشروع                      | ٨   | ٤٠  |
| المبحث الثاني: في التصحيح                     | ٥   | ٤١  |
| أولاً: تصحيح ما قبل الدخول في الصلاة          | ٦.  | ٤١  |
| تنبيه: من لم يتمكن من صلاة تحية المسجد        | ٨   | ٤١  |
| ثانياً: التصحيح في الصلاة                     | ٨   | ٤١  |
| تنبيه: قراءة سورة القلم عشاء أول ليلة رمضان   | ١.  | ٤٢  |
| تنبيه: في مكبر الصوت                          | ٤.  | ٤,٢ |
| ثالثاً: تصحيح ما يقع بعد الصلاة               | •   | ٤٣  |
| تنبيه: الدعاء بعد السلام من الصلاة            | ٤   | ٤٣  |

| £ & A                                            | أذكارالجمعة                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>٤٤</b> ٨                                      | المبحث الأول: في المشروع                    |
| ξο∗                                              | المبحث الثاني: تصحيح أذكار الجمعة           |
| ٤٦٠                                              | القنوت في صلاة الوتر                        |
| 173                                              | المبحث الأول: في المشروع                    |
| <b>٤٦٩</b>                                       | المبحث الثاني: في التصحيح                   |
| £ V 9                                            | صلاة الاستسقاء                              |
| قاء                                              | المبحث الأول: الدعاء المشروع في صلاة الاستس |
| ٤٨٠                                              | المبحث الثاني: تصحيح الدعاء في الاستسقاء    |
| ٤٨٢                                              | صلاة الكسوف                                 |
| £                                                | المبحث الأول: الدعاء المشروع فيها           |
| ٤٨٣                                              | المبحث الثاني: تصحيح أذكار الكسوف           |
| £ \                                              | صلاة الاستخارة                              |
| ٤٨٤                                              | المبحث الأول: في المشروع                    |
| ٤٨٧                                              | المبحث الثاني: في التصحيح                   |
| ٤٩٠ <u></u>                                      | الجنائز                                     |
| ξ <b>٩</b> • · · · · · · · · · · · · · · · · · · | المبحث الأول: في المشروع                    |
| ٤٩٣                                              | تكميل: في التعليق بالشرط في الدعاء للميت    |
| £ 9 m                                            | تنبيه: خفض الصوت عند الجنائز                |
| ξ <b>ς ξ</b>                                     | المبحث الثاني: التصحيح                      |

| 0 • 0     | الصيام                                        |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 0 • 0     | المبحث الأول: الذكر والدعاء المشروع في الصيام |
| o • V     | المبحث الثاني: تصحيح الذكروالدعاء في الصيام   |
| 611 ····· | الحج                                          |
| 011       | المبحث الأول: الذكر والدعاء المشروع في الحج   |
| 017       | المبحث الثاني: تصحيح أدعية وأذكار الحج        |
| 070       | النكاح                                        |
| 070       | المبحث الأول: في المشروع                      |
| ٥٢٧       | المبحث الثاني: في التصحيح                     |

# بْنِبُ مِ اللَّهِ الْرَجْ اللَّهِ الْرَجْ الرَّجِينَ فِي

#### المتكدّمة

الحمد لله رَبِّ العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدِّين. إِيَّاك نعبد وإِيَّاكَ نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وأشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له، إله الأولين والآخرين وملجأ السائلين. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، قدوة الدَّاعين. اللهم صلِّ وسلم عليه وعلى صحبه الهداة المهتدين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين.

أُمَّا بَعْدُ: فَنَشْهَدُ أَن علماء الشريعة \_ أَجزل الله ثوابهم \_ قاموا بحراسة هذا الدِّين، وتبليغه، كُلُّ بما فتح الله عليه من أبواب الخير، والنصح لعباده، وكان من مآثرهم العظيمة في قديم الدهر وحديثه، إفراد الدعاء وآدابه، والذكر وأحكامه، في تآليف مفردة، بلغت مبلغاً كبيراً، وجماً غفيراً، منذ القرن الثالث حتى عصرنا.

وكان كثير منهم يدرج في كتابه فَوَائِدَ جَمَّةً، وتنبيهات مهمة، فيما أُحدثه الناس في شأن الدعاء، من الغلط والاعتداء.

بل كان هذا هو الباعث لبعضهم على التأليف في الدعاء، كما صرّح بذلك أبو القاسم الطبراني (م سنة ٣٦٠) \_ رحمه الله تعالى \_ في كتابه: «الدعاء»، وأبو سليمان الخطابي (م سنة ٣٨٨) \_ رحمه الله تعالى \_ في كتابه: «شأن الدعاء».

وقد نادى القاضي عياض (م سنة ٥٤٤) \_ رحمه الله تعالى \_ بلزوم ما صحت به السنة من الأدعية والأذكار، ومجانبة الابتداع والاختراع فقال:

«أَذِنَ الله في دعائه، وعَلَّم الدعاء في كتابه لخليقته، وَعَلَّم النبي ﷺ الدعاء لأمته، واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة، فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه ﷺ، وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام فقيض لهم قوم سوء، يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي ﷺ، وأشد ما في الإحالة أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين، فيقولون: دعاء نوح، دعاء يونس، دعاء أبي بكر، فاتقوا الله في أنفسكم، لاتشتغلوا من الحديث إلابالصحيح»(١) انتهى.

وهذه المحدثات في الدعاء، مصداق ما ثبت عن النبي عليه أنه قال: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور» رواه أحمدوأبو داود.

وهذه المحدثات تزداد على حين فترة من العلماء، وجهل الدهماء، وأنفُوْذِ أهل الأهواء، فبدا لي حَقَّا، وتبليغاً، ونُصْحاً: إفْرَادُ: "تصحيح الدُّعاء من الغلط والاعتداء" مُرِيْداً بالدعاء معناه العام الشامل لنوعيه: دعاء المسألة: وهو الطلب، ودعاء الثناء: وهو الذكر والثناء، وقد أطلق السلف رحمهم الله تعالى \_ اسم: "دعاء الكرب" على الذكر الثابت عن النبي على في حديث ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ أن النبي على الدكر العرش العظيم، لاإله الكرب: "لاإله إلاالله العظيم، لاإله إلاالله رب العرش العظيم، لاإله إلاالله رب السموات والأرض رب العرش الكريم" رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) بواسطة: شرح الأذكار لابن عَلاَّن: ١/ ١٧.

ولما سُئِل سفيان بن عيينة \_ رحمه الله تعالى \_ كيف سُمي هذا باسم: «دعاء الكرب» وهو: ذكر وثناء؟ قال: أما علمت قوله \_ تعالى \_ في الحديث القدسي: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن غريب»(۱).

وقال أبوحاتم في «العلل»: هذا حديث منكر. وقال الذهبي: «حسنه الترمذي فلم يحسن».

قال أمية بن أبي الصلت:

إذا أَثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الثناءُ(١) وقيل: يَستفتح بهذا الذكر، الدعاء، ثم يدعو.

وكذا الذكر، يعم في إطلاقه: «الدعاء» فهما يتناوبان، إذاً فلا حرج أن أقول: «تصحيح الدعاء» أو: «تصحيح الذكر».

لهذا نظرت فيما داخل الذكر والدعاء، من الغلط والاعتداء، زيادة أو نقصاً، أو ابتداء واختراعاً، في الأدعية والأذكار بنوعيها: «المطلقة»، و«المرتبة المقيدة بحال، أو زمان، أو مكان»، مما يجب لفت الأنظار إلى تصحيحه، وتنقيحه مما داخله؛ حتى يتعبد العبدُ ربَّه بالذكر والدعاء على الوجه المشروع لاغير.

وظهر لي أن هذه الدخولات في أصلها على نوعين: أدعية وأذكار مخترعة لا أصل لها في المرويات، أو رُويَتْ في المرويات الموضوعات،

<sup>(</sup>۱) المنتخب لابن حجر: ص/ ۸۱ ـ ۸۲. فتح الباري: ۱۱/۱۱۷. شرح الأذكار لابن عَلاَّن: ۱/۳۳۷، ۱۹۸۲ ـ ۲۲۲ ـ ۲۲۷. سمية التشهد دعاءً، ۲/۳، ٥/ ۲۲۲ ـ ۲۲۷.

والواهيات، والضعاف التي لاتنجبر.

وأن هذه الدخولات من جهة كونها اعتداء على قسمين: قسم عدوان في المعاني، وقسم هوعدوان في الألفاظ ذاتها، أو بسبب تكثيرها.

وأن هذه الدخولات في حُكْمِها على نوعين: نوع من باب الاعتداء في الدعاء، وهو قسمان: اعتداء في الدعاء هو شرك، واعتداء هو بدعة، ونوع من باب الخطأ والغلط، وَحَرِيٌّ بالمسلم تجنب الأخطاء، والأغاليط، وقفو السنن، واتباع الأثر.

وأن هذه الدخولات من الأغاليط والمحدثات داخلت الدعاء في: شروطه، وآدابه، وجِنْسِهِ، ومقداره، والكيفية في الهيئة، والأداء، وفي الأزمان، والأماكن، والأحوال.

وداخلته المحدثات والأغاليط في: بعض الأدعية والأذكار المطلقة، وفي أبواب التوحيد، والذكر بالقرآن الكريم، والصلاة على النبي على الله المعلقة،

وفي بعض الأدعية والأذكار المرتبة في طرفي النهار، وفي الذكر المرتب عند العطاس، والسلام، ورؤية الهلال وغيرها.

وداخلته في الأدعية والأذكار المرتبة في أبواب العبادات الآتية :

في الطهارة، والأذان، والصلوات الخمس، وسننها، والوتر، وسجود السهو، والجمعة، والتراويح، والعيدين، والاستسقاء، والجنائز، والصيام، والحج، والزيارة، وبيت المقدس، وفي باب النكاح، وباب الأطعمة.

وقد بيَّنْتُ هذا في مقامين:

١ \_ حصر الذكر والدعاء المشروع \_ ما أمكن ذلك \_ في العبادة التي

داخلها شيء مما أحدثه الناس في الذكر والدعاء خاصة.

٢ - استقراء مَا أُحْدِثَ في ذلك، مِمَّا كَتَبَهُ السَّابِقُونَ، وَمِمَّا أَحْدَثَهُ المُعَاصِرُوْنَ.

وإنما صار الحصر في المشروع دون المحدث؛ لأن المشروع حق لقيامه على أصلين: أن لا يعبد إلاالله وحده لا شَرِيْكَ له، وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله محمد على وهكذا تكون عبادة أهل الإسلام، والإيمان، والإخلاص، والمتابعة، فحصره إذا ممكن؛ لانحصار مَدْرَكه، وانضباط مأخذه من الكتاب والسنة، وهي أدعية وأذكار مباركة؛ لأنها تجمع: صفاء التوحيد، وبركة الاتباع، ونقاوة اللغة، وظهور معانيها في مفرداتها وتراكيبها.

وَأَمَّا الاعتداء بما هو شِرْكٌ أو بِدْعَةٌ، والخطأ والغلط؛ فيكون ذكره على سبيل الأكثر والأغلب، لاعلى سبيل الحصر؛ لأِنَّهُ إن كان دعاء لغير الله فهو شرك، وإن كان بغير ما شرع الله فهو بدعة، وكل منهما اعتداء، وما سوى ذلك من باب الأغاليط والأخطاء، وهذا لا ينحصر ولا ينضبط، فأفاد ذِكْر المشروع في المقام الأول: مُحَاصَرة الإحْدَاثِ، والغلطِ. وأفاد ذِكْر المحدثِ في المقام الثانى: التنبيه، وضَرْبَ المثال، وكَدَر الاختراع.

وقد اكتفيت بالتوثيق الإجمالي في عامة مطالع كل مبحث، وعند الاقتضاء أُتبع المسألة بمصدرها في المتن، أو الحاشية.

وعقدت الكلام عن ذلك في أربعة فصول:

الفصل الأول: متن جامع عن الدعاء في: حقيقته، ومنزلته، وآدابه، وإجابته.

الفصل الشاني: قواعد التعبد بالذكر والدعاء.

الفصل الثالث: في أدلة التصحيح.

الفصل الرابع: في تصحيح الذكر والدعاء على أبواب العلم المذكورة، وفي كل باب مبحثان:

مبحث في المشروع.

ومبحث في التصحيح.

وَلَمْ أَضَمِّنْهُ ما يتعلق ببدع القُرَّاء؛ لأني قد أفردته في رسالة مطبوعة مراراً، ثم بَدَا ليَ إضافتها، مع ما حصل من زيادات عليها تزيد عن ضِعْفِها.

كما أضفت رسالة أخرى مطبوعة هي: «دعاء القنوت» والتنبيه على ما أحدثه الناس فيه؛ لأهميتها في هذا الكتاب، وحصول زيادات مهمة عليها.

وَلَمْ أُضَمِّنْهُ ما يتعلق بكتابة الأدعية والأذكار عَلَى الجُدُرِ، واللافتات، ونحوها! لأني قد أفردتها بفتوى مفصلة في كتاب: «فتوى السائل عن مهمات المسائل».

ولم أدخل أيضاً ما يتعلق بالرُّقى؛ لأن الموضوع واسع، ويحتاج إلى إفراده في كتاب.

وبقي لهذا الكتاب بقية في تصحيح الذكر والدعاء المتعلق بما يأتي: ١ \_ السنة (١١). ٢ \_ الصحابة \_ رضي الله عنهم \_. ٣ \_ العلماء. ٤ \_ الولاة. ٥ \_ عامة المسلمين. ٦ \_ الظالم. ٧ \_ الفاسق. ٨ \_ المبتدع. ٩ \_ الكافر.

<sup>(</sup>١) منها: قراءة البخاري لدفع البلاء، وقراءة الختمات لكتب الحديث بالذكر والدعاء، والتغني والمبالغة في الترنم في قراءة الحديث...

• ١ - التصحيح في باب صلاة العيدين. ١١ - التصحيح في باب الأيمان. ١٢ - التصحيح في الذكاة. ١٤ - التصحيح في الدكاة. ١٤ - التصحيح في السلام؛ لما يتعلق بها من مسائل تحتاج إلى مزيد إشباع وتحرير.

نفعني الله به ومن شاء من عباده، وأسأله \_ سبحانه \_ أن يُسَدِّد لساني وقلمي بالصواب فيما أقوله وأكتبه، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم.

«اللهم يَا وَلِيَّ الإِسلامِ وَأَهْلِهِ ثبتني على الإِسلام حتى أَلقاكَ عليه»(٢). والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين.

المؤلِّف م*كربنَّعَ التعداُبوزيّد* ١٤١٧/٧/٢٠هـ

<sup>(</sup>١) بنحوه دعاء نبوي صحيح رواه الطبراني في: «الأوسط».

.

الفصل الأول متن جامع عن الدعاء في حقيقته، ومنزلته، وآدابه، وإجابته



# الفصل الأول متن جامع عن الدعاء في حقيقته، ومنزلته، وآدابه، وإجابته

هذا فصل فيه فوائد جامعة في شأن الدُّعاء، مستخلصة من نصوص الكتاب والسنة، وهدي سلف الأمة، في فقههم الموروث عن النبي ﷺ وهي بِمَثَابَةِ «مَتْنِ جَامِع» فيه خلاصة جُلِّ مَا دلَّت عليه هذه الشريعة الإسلامية المباركة في: «حقيقة الدُّعاء ومنزلته» و«شروطه وآدابه» و«إجابته» وتلمس مئنة الإجابة في: «الأوقات والأماكن والأحوال» ودعوة المسلم إلى اغتنام هذه الفضائل، في دائرة «قاعدة التأسي، والمتابعة للنبي ﷺ».

وهذا من الدلالة على الخير، وإلا فالعلم بأحكام الدعاء وآدابه «من باب العلم العام الذي توارثته الأمة خلفاً عن سلف عن رسول الله علم المبلّغ عن الله، والمبيّن عنه معاني خطابه، وتأويل كلامه، الشارع عن الله بإذنه، وبما أنزل إليه من الكتاب والحكمة»(١).

## □ الفائدة الأولى: حقيقة الدُّعاء ومنزلته:

الدُّعَاءُ، والدَّعْوَى، مصدران (٢)، ويقال: الطلب، والسؤال، والمسألة: عِبَادَةٌ، وسِمَةٌ للعبودية، يستدعي به العبد من الله العناية، ويستمد المعونة،

<sup>(</sup>١) شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ص/ ٣٣ «كتاب الصلاة».

<sup>(</sup>٢) شرح الأذكار: ٣/ ٢٩٤.

ويَستجلب الرحمة، ويَستدفع النقمة، وَيُظْهِرُ به الافتقار والذلة البشرية، مُتَبَرِّنًا من الحول والقوة إلابه.

وإذا التَفَتَّ إلى فاتحة كتاب الله \_ تعالى \_ وخاتمته بكا لَكَ مِنْ أَسْرَارِ التنزيل عَجَباً؛ فإنَّ الله \_ سبحانه \_ افتتح كتابه الكريم بالدُّعاء في: «سورة الفاتحة»: «دعاء ثناء»: ﴿الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدِّين﴾ و: «دعاء مسألة»: ﴿إيَّاكَ نعبد. وإيَّاكَ نستعين. اهدنا الصراط المستقيم﴾.

واختتم \_ سبحانه \_ كتابه الكريم بالدُّعاء في: «سورتي المعوذتين»: «دعاء مسألة» مُتَضَمِّناً: «دعاء الثناء».

ثم التَفِتْ إلى علو منزلة الدعاء، وسُمُوِّ مَرْتَبَتِهِ في السنة المطهرة، فقد ثبت من حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس شيء أكرم على الله من الدُّعاء» رواه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي \_ رحم الله الجميع \_.

وعن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ أن رسول الله على قال: «أفضل العبادة الدعاء» رواه الحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي \_ رحمهما الله تعالى \_ . \_ .

وعن النعمان بن بشير \_ رضي الله عنهما \_ عن النبي على أنه قال: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اغافر/ ٦٠]. رواه أصحاب السنن الأربع.

وما هذه المرتبة السامية، والمنزلة العالية \_ والله أعلم \_ إلالأنه يجتمع في غيره، فيستدعي حضور القلب وعبادة الله بالتوجه، والقصد، والرجاء، والتوكل، والرغبة فيما عنده، والرهبة من عذابه.

ويستدعي عبادة اللسان من اللهج بالتمجيد، والتحميد، والتقديس، والطلب، والمسألة، والابتهال، والتضرع.

ويستدعي عبادة البدن بالانكسار، والاستكانة بين يدي الله \_ تعالى \_ والتذلل له، والتبري من الحول والقوة إلا به، مستغيثاً به \_ سبحانه \_ دون سواه، إلى آخر ما هنالك من أنواع العبادة، التي يشتمل عليها الدعاء.

ولهذا قال الله \_ تعالى \_ في محكم كتابه: ﴿قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لِزَاماً ﴾ [الفرقان/ ٧٧].

أي: لولاعبادتكم، الشاملة لنوعيها:

دعاء عبادة بجميع أنواع العبادة الظاهرة، والباطنة، من الأقوال، والأعمال، والنيات، والتروك، التي تملأ القلوب بعظمة الله وجلاله.

ودعاء مسألة وطلب، وهو دعاء العبد لربّه وطلبه إيّاه، وسؤاله له ما ينفعه في دنياه وآخرته ودفع ما يضره، وكشف مَا أَلَمَّ به، وهذا النوع هو الذي يملأ القلوب بالرغبة والانكسار بين يدي الله جل ثناؤه، قال الله سبحانه \_ فيه: ﴿ وقال ربكم ادعوني أَستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾ [غافر/ ٦٠].

وفي هذه الآية، سَمَّى الله \_ تعالى \_: «دعاء المسألة»: «عبادة».

وسَماه \_ سبحانه \_ في آية أُخرى: «دِيْناً» فقال \_ تعالى \_: ﴿وادعوه مخلصين له الدِّين﴾ [الأعراف/٢٩].

وفي الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «الدعاء هو العبادة». رواه أصحاب السنن الأربع، وغيرهم (١). ولم يرد هذا اللفظ في أي من أنواع العبادة الأخرى (٢)، وهو نظير قوله ﷺ: «الحج عرفة».

وهذا لِعِظَمِ شأنه وجلالة أمره؛ ولهذا سَمَّاه اللهُ: «صَلاَةً» كما في قوله تعالى: ﴿ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول﴾ الآية: [التوبة/ ١٠٠] أي دعوات الرسول ﷺ، وفي قوله \_ تعالى \_: ﴿خذ من أموالهم صدقة تُطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ [التوبة/ ١٠٣]. أي: دعاءك، والصلاة بمعنى الدعاء هي حقيقته اللغوية (٣).

فبان بهذا تلازم نوعي الدعاء: «دعاء العبادة»، و«دعاء المسألة»، قَوْلاً، وفِعْلاً، واعتقاداً، فلا يصرف شيء منها إلالله \_ تعالى \_ ومن صرف منها شيئاً لغير الله، فقد دعا غير الله، وعبد غير الله، وصلى لغير الله، ودان لغير الله، فيكون قد أشرك بالله \_ تعالى \_ شركاً أكبر، مخرجاً من الملة بإجماع المسلمين.

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه موسعاً في كتاب «الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية»: ١/ ٥٤ ـ ٥٩. ووجه الحصرفيه، في ١/ ١٣٧ ـ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) شرح الإحياء: ٥/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/ ٢٧ ـ ٣١. «كتاب الصلاة» فتح الباري ١٣١ ـ ١٣١ ـ ١٣٧.

ومن استقرأ آيات القرآن العظيم في التحذير من الشرك بالله تعالى، وَجَدَ أَن أكثرها في التحذير من الشرك في الدعاء، ومن هنا صار الدعاء من صميم الاعتقاد، وتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته، وأسمائه وصفاته، والمخالفات فيه من أمراض الشبهات المترددة بين الشرك ووسائله من البدع والمحدثات (١).

والدعاء أكرم شيء على الله \_ سبحانه \_، وهو طريق إلى الصبر في سبيل الله، وصدق في اللجأ، وتفويض الأمور إليه، والتوكل عليه، وبُعْدِ عن العجز والكسل، وتَنَعُّم بِلَذَّةِ المناجاة لله، فيزداد إيمان الداعي، ويقوى يقينه، والله \_ سبحانه \_ يحب من عبده أن يسأله و «مَنْ لَمْ يَدْعُ الله يَغْضب عَلَيْه» كما ثبت عن أبي هريرة مرفوعاً. رواه أحمد، والبخاري في: «الأدب المفرد»، والترمذي، وابن ماجه (٢).

والدعاء عبادة سهلة، ميسورة، مطلقة غير مقيدة أصلاً بمكان، ولا حال؛ فهي في الليل والنهار، وفي البر والبحر والجو، والسفر والحضر، وحال الغنى والفقر، والمرض والصحة، والسر والعلانية؛ فالدعاء وأيم الله \_ وظيفة العُمُر، وهي مع المسلم في أول منازل العبودية، وأوسطها

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح دار السعادة ص/ ٤٣، الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية: ١/ ٤٨ ـ ٣٠٨. مقدمة كتاب: الرد على المخالف.

<sup>(</sup>٢) وقد نظم بعضهم معنى هذا الحديث، فقال:
الله يغضب إن تركت سؤاله وبُنَيُّ آدم حين يُسْأَلُ يَغْضَبُ

هكذا ذكره البيهقي في: «شُعب الإيمان» والسيوطي في كتابه: «الأزهار فيما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار» ولم ينسباه لأحد. كما في تحقيق: «شرح الطحاوية»: ص/ ٦٧٧.

وآخرها؛ ليعيش العبد دائماً في حال الالتجاء، والافتقار إلى خالقه ومولاه - سبحانه -. وملازمة الدعاء، أخذ بأسباب رفع البلاء، ودفع الشقاء، كما قال تعالى - لخليله إبراهيم - عليه السلام -: ﴿وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيًا ﴾ [مريم/ ٤٨]. وقال - سبحانه - عن نبيه زكريا عليه السلام: ﴿ولم أكن بدعائك رَبِّ شقيًا ﴾ [مريم/ ٤٤].

وكم من بلاء رُدَّ بسبب الدعاء، فكم من بلية ومحنة رفعها الله \_ تعالى \_ بالدعاء، ومصيبة كشفها الله بالدعاء، وذنب ومعصية غفرها الله بالدعاء؛ فهو حِرْزٌ للنفس من الشيطان، و ترس لرد السهام، وقد قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ وَلِيا خَذُوا حَذَرهم وأسلحتهم ﴾ [النساء/ ١٠٢].

وكم من رحمة ونعمة ظاهرة وباطنة استُجْلِبَتْ بسبب الدعاء، من نصر وعز وتمكين ورفع درجات في الدنيا والآخرة، فَلِلَّهِ مَا أَعْظَمَ شَأْنَ الدُّعَاءِ، وَأَعْظَمَ فَضْلَ الله ونِعْمَتَه عَلَى عِبَادِهِ بِهِ.

وكل هذه الفضائل والخيرات، من أنواع الاستجابات، فصار حقاً «دعاء المسألة»: من أهم الواجبات، وأعظم المفروضات؛ ولذا كان دأب الأنبياء، كما ذكره الله عنهم في سورة الأنبياء: ﴿إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رَغَباً ورهباً﴾ [الانبياء/ ٩٠].

وتكاثرت نصوص الشرع المطهر على الترغيب في الدعاء، بما هو نهاية في استعطاف قلوب الخلائق لخالقهم، وأنه سلاح المؤمن، وحصن حصين للمسلم، ومَنْشُورُ الولاية للعبد الأوَّاه، الذي من أعطيه اتصل، ومَن ضَيعَهُ عُزِل. ولهذا كان تركه قدحاً في الدين، وإعراضاً عن رب العالمين،

ومن أعرض عن الله، أعرض الله عنه.

وَبَانَ بهذا عظمة نفع الدعاء، وجلالة قدره في حياة المسلم، وبعد موته، أمَّا في الحياة: فبدعاء المسلم لنفسه، ولغيره من المسلمين، ومن الحاضر للغائب بظهر الغيب، وهو مظنة الإجابة، ويقول الملكُ: «ولك بمثله»، كما ثبت في السنة.

وبدفع الأعداء، وعُدوانهم، وكَيدهم، وشُرورهم.

ثُمَّ الذِّكْرُ والدُّعَاء مَطْرَدَةٌ للشيطان، قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى - في «التمهيد: ٢٩/ ٤٦»: «وأما طرد الشيطان بالتلاوة، والذكر، والأذان، فمجتمع عليه مشهور في الآثار» انتهى.

وَأُمَّا بَعْدَ الممات، فهو من الصِّلات التي يَصِلُ بها المُسْلِمُ المُسْلِمَ المُسْلِمَ المُسْلِمَ وَأَمَّا المُسْلِمُ المُسْلِمَ المُسْلِمَ وَفِي الحديث الصحيح: «أو وَلَدِ صالح يدعوله».

وهو، والصدقة عن الميت، يصلان إلى الميت بإجماع.

🗖 الفائدة الثانية: شروط الدعاء وآدابه:

فعلى العبد المسلم ملازمة هذه العبادة الشريفة محفوفة بشروط الدعاء، وآدابه، وجميع هذه الشروط والآداب، اشتملت عليها الآيتان/ ٥٥، ٥٦ من سورة الأعراف، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخُفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمت الله قريب من المحسنين ﴿ سواء بطريق النص، أو الإشارة (١).

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد: ٣/ ٢.

ومنها:

- \* أن يكون الداعي موحداً لله في ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته، مُمْتَلِئاً قلبه بالتوحيد، وشجرة الإيمان، فشرط إجابة الله للدعاء: استجابة العبد لربه بطاعته وترك معصيته، قال الله \_ تعالى \_: ﴿وإذا سأَلكَ عبادي عني فإنِّي قريب أُجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ﴾ [البقرة/ ١٨٦].
  - \* أن يكون الدعاء مشروعاً في أمر مشروع.
- \* معتقداً الداعي، أن الله \_ سبحانه \_ هو القادر وَحْدَه على إجابة دعائه، بجلب النفع، ودفع الضر.
  - \* محققاً الداعي ركني العمل: الإخلاص والمتابعة.
    - \* متوجهاً إلى الله وحده، بضراعة وابتهال.
- \* طَيِّبَ المطعم، والملبس، والمسكن، والمكسب، أُمَّاراً بالمعروف، نَهَّاءً عن المنكر.
- \* غير مُعْتدِ على نفسه في هتك المحارم، والتلبس بالمعاصي، مثل عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم.
  - \* غير معتد في دعائه بإثم، أو قطيعة رحم.
  - \* غير مستعجل، ولا مستبطىء الإجابة، ولا قانط، فإن العبد يدعورَبًّا كريماً.
- \* مستفتحاً الدعاء بالحمد، والثناء على الله \_ تعالى \_ بما هو أهله، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله على الله على ا
  - \* مُوْقِناً بالإجابة كما سيأتي.

\* آخذاً بأكمل المراتب: الصلاة على النبي ﷺ في فاتحة الدعاء ووسطه، وخاتمته. وإنها للدعاء كالجناح يصعد بخالصه إلى عَنَان السماء.

والمرتبة الثانية: في أوله وآخره.

والمرتبة الثالثة: في أوله.

\* بادئاً بنفسه إذا دعا منفرداً، فإن النبي على كان إذا دعا بدأ بنفسه، وكذا إذا دعا لغيره، وهذه طريقة الأنبياء \_ عليهم السلام \_ في الدعاء كما في آيات القرآن الكريم، وَثَبَتَ في حَالَاتٍ دعاء النبي على لأفراد وَحْدَهُم، فإن كان يدعوبقوم يُؤمِّنُوْنَ عَلَى دُعَائِهِ، فَبِصِيْغَةِ الجمع لتشمل الجميع.

\* مؤمناً بقدرة الله \_ تعالى \_ على جلب النفع، ودفع الضر، وكشف السوء.

\* متوسلاً إليه \_ سبحانه \_ بتوحيده، وأسمائه، وصفاته، وبصالح الأعمال، ثم تسأل حاجتك.

وهذه أكمل مراتب أقسام الدعاء الثلاثة، وهي(١):

١ \_ أن تسأل الله \_ سبحانه وتعالى \_ بأسمائه وصفاته، كما في أحد التفسيرين لقول الله \_ تعالى \_: ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ [الأعراف/ ١٨٠].

٢ ـ أَن تسألــه ـ سبحانه ـ بحاجتك وفقرك، وذُلِّك، وصالح عملك... فتقول ـ مثلاً ـ: أنا العبد الفقير، البائس، المسكين، الذليل، المستجير، ونحو ذلك.

٣\_أن تسأل حاجتك، ولاتذكر واحداً من الأمرين.

فالأول أكمل من الثاني، والثاني أكمل من الثالث، فإذا جمع الدعاء

<sup>(</sup>١) جِلاء الأفهام لابن القيم. ص/ ٧٩ - ٨٠.

الأمور الثلاثة، كان أكمل.

\* آخذاً بمجامع الدعاء، وَجُمَلِهِ.

\* مختتماً الداعي دعاءه باسم من أسماء الله الحسنى، يناسب مطلوبه، وهذا دَأَب الأنبياء \_ عليهم السلام \_ في دعائهم، كما في آيات القرآن الكريم، وفي أدعية النبي محمد ﷺ وهي في السنة كثيرة (١).

\* في حال طهارة من الأحداث، والأخباث.

\* وأن يكون فمه نظيفاً، مزيلاً تغيره بالسواك؛ وبهذا تعلم أن الدعاء والذكر مع ملامسة الفم لِلْخَبَثِ كالدخان، خلاف الأدب؛ بل تحرم قراءة القرآن الكريم في مجالس الدخان؛ للامتهان الحاصل بذلك.

\* وفي مكان طاهر؛ لعموم الأمر بالبعد عن النجاسة، كما في قول الله\_ تعالى \_: ﴿وثيابك فطهِّر. والرجز فاهجر﴾.

\* وفي هيئة حسنة، مستقبل القبلة، داعياً بصوت منخفض خفي، كما قال الله \_ تعالى \_: ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ﴾ [الأعراف/٥٥]. وقد أثنى الله \_ سبحانه \_ على نبيه زكريا \_ عليه السلام \_ فقال: ﴿ إِذْ نادى ربه نداءً خفياً ﴾ [مريم/٣].

\* بدعاء غير مُلَحَّنِ، وَلاَ مُتَكَلِّفٍ صنعة الكلام ولا مسجوع؛ لأنه ينافي حال التضرع.

\* ويكون مُعْرَباً غير ملحون؛ لأن الإعراب هو عِمادُ الكلام، وبه يستقيم المعنى وبعدمه يختل، وربما انقلب المعنى باللحن حتى يصير كالكفر؛

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام. ص/ ١٨٨\_١٨٩. الروح. ص/ ٣٨. التبيان. ص/ ٥٩.

ولهذا قال أبو عثمان المازني لبعض تلاميذه: (عليك بالنحو، فإن بني إسرائيل كفرت بحرف ثَقِيْلٍ، خَفَّفُوه، قال الله \_ عز وجل \_ لعيسى: "إني ولَّدتك» فقالوا: "إني وَلَدْتك» فكفروا).

وعن الرياشي، قال: مَرَّ الأصمعي برجل يقول في دعائه: «يا ذو الجلال والإكرام» فقال: ما اسمك؟ قال: ليث، فأنشأ يقول:

ينادي رَبُّه باللحن لَيْثٌ لذاك إذا دعاه فلا يجيب(١)

وهذا في الإعراب غير المتكلف، فإن التكلف فيه، وفي تقويم اللسان، ومخارج الحروف، إلى غير ذلك من أنواع التكلف، والتفاصح، يضعف توجه قلب الداعي إلى ربه.

ولشيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ في هذا جواب شافٍ على سؤال، هذا نصهما(٢):

«وسُئِلَ عن رجل دعا دعاء ملحوناً، فقال له رجل، ما يقبل الله دعاءً ملحوناً؟

فأجاب: من قال هذا القول، فهو آثم مخالف للكتاب والسنة، ولما كان عليه السلف، وَأُمَّا من دعا الله مخلصاً له الدين بدعاء جائز سمعه الله، وأجاب دعاءه، سواء كان معرباً أو ملحوناً، والكلام المذكور لا أصل له، بل ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته الإعراب، أن لا يتكلف الإعراب. قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع. وهذا كما يكره تكلف

<sup>(</sup>١) شأن الدعاء للخطابي ص/ ١٩ \_ ٢٠. معجم الأدباء لياقوت: ١/ ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الفتاوى: ٢٢/ ٤٨٨ ـ ٤٨٩.

السجع في الدعاء، فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به فإن أصل الدعاء من القلب، واللسان تابع للقلب.

ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه، أضعف توجه قلبه؛ ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاءً يفتح عليه، لا يحضره قبل ذلك، وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه، والدعاء يجوز بالعربية، وبغير العربية، والله سبحانه يعلم قصد الداعي مراده، وإن لم يقوم لسانه، فإنه يعلم ضجيج الأصوات، باختلاف اللغات على تنوع الحاجات» انتهى.

\* رافعاً الداعي يديه قُبَالَة وجهه، ضَامًا إحداهما للأخرى (١)، فإن رفع اليدين من أسباب الاستجابة، كما في قول النبي على (إن ربكم حيى ستير، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً». ولايرفع الداعي يديه حال الدعاء المقيد بحال أو زمان أو مكان، لم يثبت فيه أن النبي على رفع يديه، مثل حال الدعاء في خطبة الجمعة، فإنه يكره للخطيب، وللحاضرين، رفعهما، إلاإذا استسقى.

وقد تواتر رفعهما حال الدعاء عن النبي ﷺ في أحاديث ومواطن كثيرة. ورفع اليدين وبسطهما لله \_ تعالى \_ اسْتِكَانَةٌ، وعُبُوْدِيَّةٌ، واسْتِطْعَامٌ.

وقد ذَمَّ الله المنافقين بأنهم يقبضون أيديهم، أي يَشُحُّوْنَ في المال، والجهاد، قال بعض المفسرين: ذَمَّ الله \_ سبحانه \_ أقواماً لا يبسطون أيديهم لله، فقال: ﴿ويقبضون أيديهم﴾ [التوبة/ ٦٧]. أي: «لايرفعونها إلينا في الدعاء».

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «كان رسول الله ﷺ إذا دَعَا ضَمَّ كفيه وجعل بطونهما مما يلي وجهه» رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف. انظر: شرح الإحياء: ٥/ ٣٥.

وإن شاء مسح بهما وجهه إذا فرغ من الدعاء، في حَالِ كَوْنِهِ خَارِجَ الصَّلاة، لاداخلها؛ لعدم الدليل الصحيح ـ بل ولا الضعيف ـ الذي يدل على المسح بعد رفعهما للقنوت في الصلاة(١).

والنبي عَلَيْ في الرفع، والاستقبال، قد فعل، وترك، وقد قال الله \_ تعالى \_: ﴿ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً ﴾ [آل عمران/ ١٩١]. وقد دعا عَلَيْ يوم الجمعة في خطبته، واستسقى وهو على المنبر، رافعاً يديه، وهو غير مستقبل القبلة.

والدعاء مشروع على طهارة، وهو صفة كمال، أو على غير طهارة، والنبي على الله عنها قالت: «كان والنبي على الله عنها قالت: «كان رسول الله على يذكر الله في جميع أحيانه» رواه مسلم.

\* مظهراً الداعي: الافتقار، والمسكنة بين يدي إلهه، في حال شريفة من حضور القلب، والرجاء، والإقبال على الله بكليته، من الضراعة، والابتهال، والخشوع، والرغبة، والرهبة، في الشدة والرخاء، والعسر واليسر، كما قال \_ تعالى \_ في وصف حال الأنبياء \_ عليهم السلام \_: ﴿إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين ﴾ [الأنبياء/ ٩٠].

ومعنى «يدعوننا»: يعبدونا.

وفي الحديث: «القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض» رواه أحمد.

\* وعلى العبد الإكثار من الدعاء حال الرخاء، فقد ثبت عن النبي عليه الله الله قال: «مَنْ سَرَّه أَنْ يستجيب الله له عند الشدائد والكُرب فليكثر الدعاء

<sup>(</sup>۱) انظر: الفتاوى: ۲۲/ ۱۹.

في الرخاء» رواه الترمذي. وقيل: «من أَدْمَنَ قَرْعَ البابِ وَلَجَ».

\* وعلى الداعي في كل حال: الجزم، وعزم المسألة، وأن يدعو موقناً بالإجابة طامعاً بكرم الله وفضله، مُلِحّاً بالدعاء مع تكراره ثلاثاً، كما في حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ «أن النبي ﷺ كان يعجبه أن يدعو ثلاثاً، ويستغفر ثلاثاً» رواه أبو داود، والنسائي. وفي حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله ﷺ لَمَّا طُبّ: «دعا، ثم دعا، ثم دعا» رواه مسلم.

\* مُلِحًا في الدُّعَاءِ، ملازماً له، فلا يمل من الدعاء، فإن المُلِحَّ في الدعاء، يكسب محبة الله له، ولا يهلك مع الدعاء، يكسب محبة الله له، ولا يهلك مع الدعاء أحد كما جاء الحديث بذلك.

\* ولا يستبطئ الاستجابة، ولا يضجر إذا تأخرت، ولا ييأس فيدع الدعاء، وإلا كان «مستحسراً» فيأثم؛ إذ اليأس من رحمة الله من الكبائر، ومن استحسر: انقطع.

قال الله \_ تعالى \_ : ﴿وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ﴾ [الأنبياء/ ١٩].

ولايستحسرون: أي لايتعبون.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول لله ﷺ سُئِلَ عن الكبائر، فقال: «الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله».

\* ولا يقنط، قال الله تعالى: ﴿ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ﴾ [الحجر/ ٥٦]. وعن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ قال: «أكبر الكبائر: الإشراك

بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله» رواه عبدالرزاق.

وفي المأثور عن سفيان بن عيينة \_ رحمه الله تعالى \_ أنه قال: (لايمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، فإن الله \_ عز وجل \_ أجاب شر الخلق: «إبليس \_ لعنه الله \_ »؛ إذ قال: ﴿قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين ﴾) [الحجر/ ٣٦، ٣٧].

\* محسناً الظن بالله(۱) حال دعائه، كحاله في سائر حياته، فقد ثبت في الحديث القدسي أن النبي على قال: «يقول الله \_ تعالى \_: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

فمن ظَنَّ بالله خيراً، أَفاض عليه من خيراته، ومن لم يكن في ظنه هكذا، لم يكن الله ـ تعالى ـ له هكذا.

قال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ: (قيل: معنى ظن عبدي بي: ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكاً بصادق وعده) انتهى. لكن إياك وظن المغفرة مع الإصرار، فذلك محض الجهل والغِرَّة، ويُرُوى في الحديث أن النبي عَلَيُّ قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً» لكن وقفه على ابن مسعود أصح (٢).

\* وأن تكون الإجابة أغلب على قلبه، كما جاء في حديث أبي هريرة \_

<sup>(</sup>١) انظر مبحثاً نفيساً في دعوى إحسان الظن مع ترك الأسباب وأنه اغترار لاحسن ظن، وذلك في كتاب: الداء والدواء. ص/ ٢٤\_٥٧ فإنه مهم.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتاوى: ٧/ ٣٠\_ ٣١. مهم.

رضي الله عنه \_ عن النبي ﷺ أنه قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لايستجيب دعاء من قلب غَافِلِ لاهِ» رواه الترمذي، والحاكم.

□ الفائدة الثالثة: الإجابة وأسبابها الباطنة والظاهرة:

ومن سابغ نِعَم اللهِ، وعظيم آلائه على عباده، وعده \_ سبحانه \_ ووعده حق \_ أنه لا يدعوه أحد إلا ويستجيب له، قال \_ تعالى \_: ﴿وقال ربكم ادعونى أستجب لكم ﴾ [غافر/ ٦٠].

وقال \_ سبحانه \_ : ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدَّاع إذا دعان ﴾ [البقرة/ ١٨٦].

وانظر إلى هذه اللطيفة القرآنية في هذه الآية؛ إذ ورد فيها لفظ: «السؤال» ولم يأتِ بعده لفظ: «قُلْ» كما هو في آيات السؤال الأخرى في القرآن الكريم، وفي هذا \_ والله أعلم \_ إشارة إلى رفع الواسطة بين العبد وربه في مقام التعبد والدعاء.

وهذا مما يجب أن يعقد المسلم قلبه عليه، ولهذا قال الطحاوي - رحمه الله تعالى - في: «العقيدة الطحاوية»(۱): «والله تعالى يستجيب الدعوات، ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء، ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحَيْن» انتهى. الحَيْن: الهلاك.

ومن استجابة الله \_ سبحانه \_ لدعاء عبده، ما يحصل للدَّاعي من أداء هذه العبادة: «الدعاء، والطلب، والمسألة» وإثابته عليها، وإن لم تقع

<sup>(</sup>۱) ص/ ۲۷۶، ۲۸۶.

الإِجابة، وهذا نوع من أنواع الإِجابة.

ومن استجابة الله \_ تعالى \_ لدعاء عبده، ما يحصل لنفس الدَّاعي في نفسه، من انشراح في صدره، وبهجة في فؤاده؛ لامتثاله أَمْرَ ربه بعبادته، والاشتغال بذكره، ودعائه، وإظهار الافتقار والحاجة إلى الله \_ تعالى \_ ورد القلب إليه، بالتضرع والاستكانة؛ ولهذا فإن الدَّاعي يقصد بدعائه تعظيم الله، وتمجيده، رجاء الأجر، والمثوبة، مع الطمع بتحقيق ما وعد الله به من الاستجابة كلها، ومنها استجابة مطلوبه.

ودعوة المؤمن لاترد، والخير فيما يختاره الله له من: تعجيل الإجابة، أو يعوضه الله بما هو أولى له عاجلاً أو آجلاً، بِأَنْ يدفع عنه من السوء مثلها، أو يدخر الله له في الآخرة خيراً مما سأل.

إذاً فعلى الدَّاعي الأخذ بأسباب الإجابة الباطنة، والظاهرة:

\* أما الباطنة: فبتقديم التوبة الخالصة من المآثم، ورد المظالم، وإطابة المطعم، والمشرب، والملبس، والمسكن، والمركب، من الكسب الحلال، واجتناب المحرمات، والتعفف عن الشبهات، وحضور القلب، والثقة بالله، وقوة الرجاء، وقوة اللجأ إليه، والخيفة، والتضرع، وقرع النفس بالتخويف، والتفويض إلى الله، وقطع النظر عمن سواه، كمؤمن آل فرعون كما في سورة غافر/ ٢٨، وناصح موسى \_ عليه السلام \_ كما في سورة القصص/ ٢٠. وتجنب اليأس من الإجابة.

\*وأما الظاهرة: فبتقديم عمل صالح، مثل: الصدقة، وتقديم الوضوء، والصلاة، ورفع اليدين، واغتنام ما ورد به الدليل من أنه مئنة الإجابة في:

الأوقات الفاضلة، والأحوال الصالحة، والأماكن الشريفة.

- \* أما اغتنام الأوقات الفاضلة: ففي العام: الدعاء يوم عرفة، وفي أوقات المشاعر لحاجِّ بها، والْتِمَاسِ ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
  - \* وفي الأشهر: شهر رمضان، لاسيما في العشر الأخيرة منه.
- \* وفي الأسبوع: يـوم الجمعـة، من جلـوس الإمـام على المنبـريـوم الجمعة حتى تنقضى الصلاة من ذلك اليوم(١).
- \* وفي الساعات: في الأسحار، وجوف الليل الآخر، وساعة في يـوم الجمعة، قيل: إنها آخر ساعة بعد العصر.
- \* وأما اغتنام الأماكن الشريفة: ففي مكة \_ حرسها الله تعالى \_ وفي المشاعر لِحَاجِّ بها(٢).
- \* وأما اغتنام الأحوال الصالحة: فالدعاء عند زحف الصف للمجاهدين في سبيل الله (٣)، وعند نزول الغيث، وبعد الوضوء، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وعند إقامة الصلاة المكتوبة، وفي حال السجود فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأدبار الصلوات المكتوبات، وحال الصيام،

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد: ١/١٠٤. وتحقيق أحمد شاكر رحمه الله تعالى على جامع الترمذي: ٢/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) في: شرح الأذكار: ٤/ ٣٨٥\_ ٣٨٦: أن الدعاء يستجاب في خمسة عشر موضعاً في مكة حرسها الله تعالى، ثم ذكرها نثراً ونظماً. وتعرف فيها وتنكر.

<sup>(</sup>٣) نسأل الله الكريم أن يعيد للمسلمين مجدهم وعزهم وحياتهم الطيبة بمجاهدة الكافرين، قال الله تعالى: ﴿يا أَيها اللّذِين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ﴾ قال عروة بن الزبير رحمه الله تعالى .: [أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل، وقواكم بها بعد الضعف، ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم]. تفسير ابن كثير ٢/ ٢٩٧.

حتى يفطر الصائم، وعند فطره، ودعوة الحاج حتى يصدر من حجه، ودعوة المظلوم، ودعوة الإمام العادل، ودعوة الوالد، وعقب تلاوة القرآن، وبعد ختمه كما في أثر مجاهد وغيره (۱)، وفي مجالس الذكر، وفي اجتماع المسلمين، وإذا تَعَارً المرء من الليل، فقال: لا إله إلا الله، ثم استغفر ودعا، وعند صياح الديكة، ودعوة المريض حتى يبرأ، وحال الحضور عند مريض، أو ميت، ودعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب، ودعوة المسافر، ودعاء المضطر، ويسمى: «دعاء الحال»، ومن ذكر الله عند النوم حتى غلبه النوم، وَيُرُوى: «عند رؤية الكعبة»(۲).

وختاماً: الدعاء بالأدعية التي أُخبر النبي عَلَيْ أُنها مظنة الإجابة، والدعاء باسم الله الأعظم (٣)، كما في الحديثين اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه، والإمام أحمد، والترمذي، وهما(٤):

حديث عبدالله بن بُريدة عن أبيه \_ رضي الله عنه \_ قال: «سَمِعَ النبيُّ وَجِلاً يدعو، ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد، الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد،

<sup>(</sup>١) ولا يصح من المرفوع شيء كما بينته في: «مرويات دعاء ختم القرآن».

<sup>(</sup>٢) عن أبي أمامة \_ رضي الله عنه \_ أن النبي ﷺ قال: «تُفتح أبواب السماء، ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف في الجهاد، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة» رواه الطبراني. وفيه: عفير بن معدان، مجمع على ضعفه. انظر: الفتوحات الربانية 3 / ٣٦٩. تحفة الأبرار ص / ٩٦.

<sup>(</sup>٣) للسيوطي في ذلك رسالة في كتابه: «الحاوي». وانظر: مجموع الفوائد للشيخ عبدالرحمن بن سعدى. ص/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: مدارج السالكين: ١/ ٢٣ ـ ٢٤.

فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم، الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سُئِلَ به أعطى».

وحديث أنس \_ رضي الله عنه \_ : «أن رسول الله على سمع رجلاً يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السموات والأرض، ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم».

\* وأَنفع الدعاء: طلب العون من الله \_ تعالى \_ على مرضاته، قال ابن القيم \_ رحمه الله تعالى \_ في عِظم منزلة: ﴿إِياكُ نعبد وإِيّاكُ نستعين ﴾(١):

«فالناس في هذين الأصلين ـ وهما العبادة والاستعانة ـ: أربعة أقسام: أجلها، وأفضلها: أهل العبادة، والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله، غاية مرادهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها، ويوفقهم للقيام بها؛ ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب ـ تبارك وتعالى ـ الإعانة على مرضاته، وهو الذي علم مأ النبي على لله ي بحب على مرضاته، وهو الذي علم أنبي لأحبك، فكل تنس أن تقول دُبُر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». فأنفع الدعاء: طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب: إسعافه بهذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده، وعلى تكميله، وتيسير أسبابه، فتأملها.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_: تأملت أنفع الدعاء: فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في: إياك نعبد

<sup>(</sup>١) الداء والدواء ص/ ٥ ـ ٩.

وإياك نستعين...» انتهى.

■ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، بأسمائه الحسنى، وصفاته العُلى، أن يوفقنا لهذه النعمة العظمى، وأن يرزقنا حسن أدائها، وشكرها، وأن يلهمنا صالح الدُّعاء، وأن يَمُنَّ علينا بالإجابة، والأُخذ بأسبابها.

ويا سعادة من كان كذلك.

\* وإذا تفضّل الله \_ سبحانه \_ عليك بالإجابة، ولابد أَن تُدْرِكَ خَيْراً، فاشكر الله واحمده على ما تفضل به عليك، ويُرْوَى عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «ما يمنع أحدكم إذا عرف الإجابة من نفسه، فَشُفِيَ من مرض، أو قَدمَ مِنْ سَفَرٍ، أن يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» رواه ابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وسكت الذهبي عنه. وفي سنده ضعف.

وإذا علمت يا عبدالله هذه الفوائد الجوامع، عن منزلة الدعاء، وآثاره على الداعي، والمدعو له، والمدعو عليه، فاجتهد أيها المسلم بالدعاء، واغتنم ساعات عمرك، وهنيئاً لمن كان كذلك، ومن كان يُدعى له في الملأ حَيّاً ومَيّتاً.

واجتنب أسباب تخلف الإجابة، وتعويقها، ومنها(١):

١ \_ أن يكون الدعاء ضعيفاً في نفسه؛ لما فيه من الاعتداء.

٣ ـ أن يكون المانع من حصول الإجابة: الوقوع في شيء من محارم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

الله \_ تعالى \_ مثل: المال الحرام مأكلاً، ومشرباً، وملبساً، ومسكناً، ومكسباً، ومحسباً، ودخل وظيفة محرمة، أو إجارة محل لبائع محرمات.

ومثل رَيْن المعاصي على القلوب، والبدعة في الدين، واستيلاء الغفلة على القلب، وقد ثبت الحديث عن النبي على أنه قال: «لا يرد القدر إلا المعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» رواه الترمذي.

٤ ــ ومن أسباب تخلف الإجابة: استعجالها، والاستحسار بترك الدعاء، وغير ذلك.

واجتنب أسباب الدعاء عليك من مظلوم وإن كان كافراً، أو فاجراً ففجوره على نفسه، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وهي تصعد إلى السماء كأنها شرارة.

فيا ويح من وُجِّهَتْ له سهام المظلومين! ورحم الله الإمام ابن القيم؛ إذ قال: «ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو له، وبين من نام وأعين الناس ساهرة تدعوعليه» انتهى.

فاتَّق الله يا عبدالله من ظُلْم عباده، واضمم جناحك عن الناس، وكُفَّ عن ظُلمهم، ولا تبسط لسانك في أعراضهم.

الفصل الثاني قواعد التعبد بالذكر والدعاء

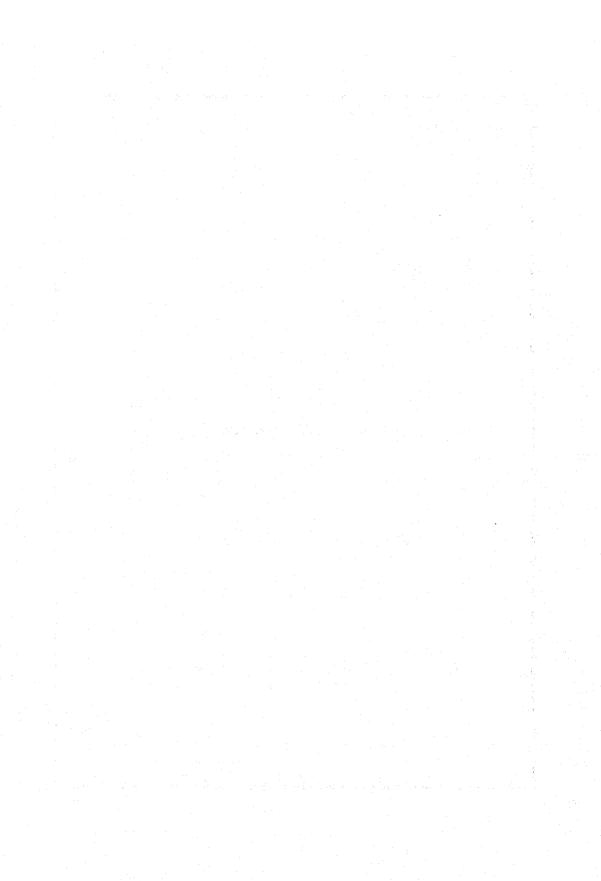

## الفصل الثاني قواعد التعبد بالذكر والدعاء

كل قاعدة في رَدِّ البدع في الدين، والإحداث فيه، فهي قاعدة تنطبق جزئياتُ المخالفات في الذكر والدعاء عليها؛ لأنهما محض عبودية لله عالى وقاعدة القواعد في ذلك أن العبادات توقيفية، والتي تُصَاغ بِلَفْظِ: «وقف العبادة على النص ومورده».

والحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال: «كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة».

وهُمَا من جوامع كلم النبي ﷺ، وتكاد القواعد الآتية تندرج في منطوق هذين الحديثين العظيمين ومفهومهما.

والآن إلى بيان بعض القواعد في الذكر والدعاء:

القاعدة الأولى (١): كل هدي دَلَّ عليه الإسلام، يلزم المسلم نحوه أمران: التصديق، والطاعة. وعليهما مدار الإسلام والإيمان، دخولاً وخروجاً.

سان ذلك:

<sup>(</sup>١) مفتاح دارالسعادة ص/ ٤٣. مقدمة كتابي: الرد على المخالف.

أن كل مخالفة للتصديق من شبهة أو اعتراض فهي من أمراض: «الشبهات» التي توحيها شياطين الإنس والجن، ومرض الشبهة دائربين الشرك والبدعة.

وكل مخالفة للطاعة، من شهوة تحول بين المسلم وبين الطاعة، أو كمالها، من إعراض أو معصية، فهي من أمراض: «الشهوات» ومرض الشهوة دائربين نوعى المعاصى: الكبائر والصغائر.

ولرد الشبهات، يجب بذل الاجتهاد.

ولرد الشهوات، يجب دفعها بمجاهدة النفس.

وعامة ما يعتري الدعاء، هو من أمراض: «الشبهات» الدائرة بين الشرك والبدعة، ويجب على من آتاه الله علماً بسط ما علم؛ لرد ما يرد من أمراض الشبهات والشهوات، وبهذا يعلم العبد عِظَمَ شأن الدعاء، وأهمية تصحيحه من العوائق والمخالفات.

قال ابن القيم\_رحمه الله تعالى\_(١):

«العوائق: هي أنواع المخالفات، ظاهرها، وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله تعالى، وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاثة: شرك، وبدعة، ومعصية، فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد.

وعائق البدعة بتحقيق السنة.

<sup>(</sup>١) الفوائد ص/ ٢٠١\_٢٠٢.

وعائق المعصية بتحقيق التوبة...» انتهى.

□ القاعدة الثانية: قاعدة التأسى والاقتداء في الدعاء:

فالدعاء الواجب أو المستحب هو الدعاء المشروع؛ إذ الاستحباب حكم لا يتلقى إلا من الشارع فما لم يشرعه لا يكون مستحباً، بل يكون شرع من الدين ما لم يأذن به الله، فإن الدعاء من أعظم الدين (١).

وإذا علمت ذلك، وعلمت شروط الدعاء، وآدابه، وتلمس أوقاته، فاعلم أن ملاك ذلك هو: ركنا العمل: «١ ـ الإخلاص ٢ ـ والمتابعة» متأسياً بالنبي على في الدعاء مطلقاً، بالوارد، أو من جنس الوارد، مما لايأباه الشرع، لكن ما ورد بنص الشرع خير من اختيار العبد.

والتأسي بالنبي عَلَيْة في الدعاء المقيد.

وكل ذلك في دائرة قاعدة التعبد العظيمة، وهي: «أن الأصل في الدعاء التحريم إلاما دلَّ الدليل على جوازه»(٢) وهي التي صاغها الأئمة بقولهم: «وقف العبادة على النص ومورده في جهات التعبد الست».

وهي:السبب. والجنس. والمقدار. والكيفية. والزمان. والمكان.

فإن اختلت واحدة من هذه الجهات كان في الدُّعاء غلط، أو اعتداء، والله \_ سبحانه \_ يقول: ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين ﴾ [الأعراف/ ٥٥].

O والاعتداء: هو تجاوز الحد في كل شيء، والاعتداء في الدعاء:

<sup>(</sup>١) الفتاوي: ٢٢/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) الفروق للقرافي: ٤/ ٢٦٤ \_ ٢٦٥.

هو تجاوز الحد الذي حده الشرع المطهر فيه؛ فيحصل في الدعاء من الخلل، بحسب ما يحصل من التجاوز، قوة، وضعفاً، من الشرك، ووسائله، من البدع، والمحدثات.

والعدوان في الدعاء على قسمين(١):

١ \_ عدوان في الألفاظ، أو في تكثيرها.

٢ \_ عدوان في المعاني.

فتحصل أن المدعاء خمسة أقسام: المدعاء المشروع وهو الواجب والمستحب. والمدعاء المحرم، والدعاء المكروه وكل منهما اعتداء في الدعاء والدعاء المباح(٢).

□ القاعدة الثالثة: قاعدة الفرق بين الأدعية والأذكار المقيدة بحال،
 أو زمان، أو مكان، وبين الأدعية و الأذكار المطلقة، والفرق بينهما كا لآتي:

كل ذِكْرٍ أو دعاءٍ مقيد بحال، أو زمان، أو مكان، فإنه يـؤتى بـه على الوجه الذي ورد في زمانه، أو حاله، أو مكانه، وفي لفظه، وفي هيئة الداعي به، من غير زيادة، أو نقصان، أو تبديل كلمة بأُخْرى.

وكل ذكر أو دُعَـاءٍ مُطْلَقٍ فإن كان وارداً، فإنه يــؤتى به على الوجــه الذي ورد في لفظه.

وإن كان غير وارد، بل أتى به الداعي من عند نفسه، أو من المنقول عن السلف، فإنه يجوز للعبد الذكر والدعاء بغير الوارد في باب الذكر والدعاء المطلق بخمسة شروط:

١ \_ أن يتخير من الألفاظ أَحْسَنَهَا، وَأَنْبَلَها، وأَجْمَلَها للمعاني، وأَبْيَنَها؛

الفتاوى: ۲۲/ ٤٧٤ \_ ٤٧٥.
 الفتاوى: ۲۲/ ٤٧٤ \_ ٤٧٥.

لأنه مقام مناجاة العبد لربه ومعبوده ـ سبحانه ..

٢ ـ أن تكون الألفاظ على وفق المعنى العربي، ومقتضى العلم الإعرابي.

٣- أن يكون خالياً من أي محذور شرعاً، لفظاً، أو معنى.

٤ - أن يكون في باب الذكر والدعاء المطلق لاالمقيد بزمان، أو حال، أو مكان.

٥ \_ أن لايتخذه سنة راتبة يواظب عليها.

هذا من جهة اللفظ، وأما من جهة هيئة الداعي به، فإن وردت هيئة في النص للذكر والدعاء المطلق فيؤتى بها وفْقَ ما وردَ، وإن لم ترد به هيئة، فيأتي به الداعي على أي حال، في حدود المشروع، ومنها: إن شاء رفع يديه وإن شاء لم يرفع. والله أعلم.

□ القاعدة الرابعة (١): كل عبادة وردت على وجهين فأكثر، من اختلاف التنوع في التعبد، فإنه لايجوز الجمع فيها بين نوعين فأكثر.

ومن هذه القاعدة: كل ذكر أو دعاء جاءت به الرواية على نوعين فأكثر، فليس للذاكر أو الداعي جمع المختلف ـ اختلاف تنوع ـ في مساق واحد، بل يأتي بهذا حيناً، وبهذا حيناً آخر، ومن ذلك في الصلاة: أنواع الاستفتاح، والتعوذ، والقراءة، وأعداد التسبيح في الركوع، وفي السجود، والتحميد، والتحيات، والصلاة الإبراهيمية، والتسليم. وقد يترجع أحد

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٢/ ٤٥٨ وقاعدة في أنواع الاستفتاح، ضمن الفتاوى، وجِلاء الأفهام النظر: مجموع الفتاوى، وجِلاء الأفهام النباب الثالث. ص/ ٤٦٣-٤٥. وشرح الأذكار: ٦/ ١١ ـ ١٢.

النوعين \_أوالأنواع\_على الآخر.

□ القاعدة الخامسة: كل ذكر، أو دعاء عَدَدِي من نوع واحد، جاءت به الرواية على نوعين من العدد، فأكثر؛ فللذاكر، أو الدَّاعي، أن يأتي بأي عدد ورد به النص، وكلما كانت الرواية أكثر عدداً، فهو أكمل، وأفضل.

مثل ذلك في أذكار طرفي النهار: «الهيللة» مرة واحدة، أو عشر مرات، أو مائة مرة. وبينت ذلك في: «أذكار طرفي النهار».

□ القاعدة السادسة: كل من أحدث في التعبد كالذكر والدعاء المُقَيَّد ما ليس منه تَسنُّناً، فقد أثم من جهات أربع:

١ \_ هجر المشروع.

٢ \_ والاستدراك على الشرع.

٣ ـ واستحباب ما لم يُشرع.

٤ \_ وإيهام العامة بمشروعيته.

فليحذر العبد القانت لربه من إحداث ما لم يشرع، ففي المشروع كل خير، وغناء، وخيرة الله لعبده، خير من اختيار العبد لنفسه.

القاعدة السابعة: إذا وُجِدَ المُقْتَضِيْ في زمن النبي ﷺ وفُقِدَ المُقْتَضِيْ في زمن النبي ﷺ وفُقِدَ المانع، ولم يرتب ﷺ تشريعاً قولاً، أو فعلاً، فإن السنة هي الترك تأسياً (١).

القاعدة الثامنة: قاعدة الـذكروالدعاء: الإسـراروالإخفاء، والجهر مستثنى في مواضع.

وبيانها مفصلة في مبحث: «الجهرفي الذكر والدعاء».

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١/ ٩٧، ١٧٢، ١٩٦.

□ القاعدة التاسعة: الأصل في الـذكر والدعاء إرادة الـداعي حقيقة الذكر، وحقيقة المدعوب، وقد يخرج اللفظ مخرج الذكر، والـدعاء، لكن لاتراد الحقيقة بوقوع المدعوبه على المدعولة أوْعليه، ولابالذكر حقيقته.

وإنما لغرض يقصده الداعي، أو الذاكر، ومنه(١):

- \* الدعاء على كافر، أو ظالم؛ لإرهابه.
- \* الدعاء يخرج مخرج الشماتة، مثل: أرغم الله أنفك، يقولها الداعي لمن يريد إهانته. «انظر لفظ: أرغم الله أنفك» في «معجم المناهي».
  - \* الدعاء يخرج مخرج الغضب، مثل قول النبي ﷺ: عقرى حلقى.
- \* الذكر والدعاء يخرج مخرج التخويف، مثل: تكبير الحارس خوف اللصوص.
- \* والدعاء يخرج مخرج الخوف، مثل الدعاء لمن يخاف سطوه، ومنه الأثر: إنا لنكشر بوجوه قوم، وقلوبنا تلعنهم.
  - \* الفتح من الرجال على الإمام في الصلاة إذا نسي بلفظ: «سبحان الله».
- □ القاعدة العاشرة (٢): لا يستحب للداعي أن يستقبل حال الدعاء، إلا ما يُستحب أن يُصَلِّي إليه، وهو القبلة التي ارتضاها الله لهذه الأمة، بالتوجه إلى: «الكعبة» ـ حرسها الله تعالى ـ . لهذا: لا يجوز للداعي أن يستقبل حال الدعاء: قبراً، ولا ولياً، وَلاَ جهةً ما ، حتى عند قبر النبي ﷺ بعد السلام عليه وعلى صاحبيه، وفعل شيء من ذلك فيه مضارعة للنصارى في دينهم المحرف.

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم: ٢/ ٥٩٥ \_ ٥٩٨.

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية ص/ ٣٩٢\_ ٣٩٣. أحكام الجنائز: ص/ ٢٤٧\_ ٢٤٨.

□ القاعدة الحادية عشرة: يحرم الدعاء لكافر أو مشرك بالمغفرة ونحوها، بإجماع المسلمين.

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ﴾ [التوبة/١١٣].

لكن المسلم يدعو للذمي إذا فعل به معروفاً، بالهداية للإسلام، ونحو ذلك(١).

□ القاعدة الثانية عشرة: كل دعاء يـدعوبه المسلم لا يخلوباعتبار المدعوله من واحد من أربعة أقسام:

ا \_ أن يدعو<sup>(۲)</sup> الإنسان لنفسه، وهو ظاهر، فيأتي بصيغة المفرد مثل: «رب اغفرلي» حتى الإمام في الصلاة في الأدعية التي يُسربها ولا يُجهربها كالدعاء في السجود، وبين السجدتين وهكذا.

وإن كان من أدعية القرآن الكريم فيأتي به على الصيغة التي وردت في القرآن بالمفرد، أو بالجمع كقوله تعالى: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ وتوجيه الجميع هنا والقائل فرد: من باب تعظيم الله، وعظمة مقام العبودية، كأن الداعي يقول: نحن معاشر عبيدك مُقِرُون لك بالعبودية، وهذا كما يقول العبد للملك المعظم عنده: نحن عبيدك، وفي طاعتك، فيكون أحسن وقعاً من أن يقول: عبدك، كما هو مبين في: «بدائع الفوائد: ٢/ ٣٩ \_ ٤٠).

<sup>(</sup>١) شرح الأذكار: ٦/ ٢٦٢\_٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) واو: «يدعو»: لام الكلِمَةِ، وفي رسمها وجهان: هذا أحدهما، والثاني: كتابة الألف بعد الواو: «يدعوا» شرح الأذكار: ٥/٤.

٢ ـ أن يدعو لغيره، كدعاء المسلم لولده: اللهم أصلحه، وهكذا.

٣ ـ أن يدعـولنفسه، ولغيره بضمير الجمع، كما في دعاء القنوت في جماعة، ودعاء الخطيب، ومن في حكمه.

وفي حديث ثوبان \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله على قال: «ولا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم» الحديث.

رواه أصحاب السنن إلاالنسائي، وفي سنده مقال(١).

٤ ـ أن يدعولنفسه ولغيره، فيبدأ بنفسه، ثم بغيره (١) ؛ لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه «أن النبي على كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه» رواه الترمذي، وأصله في صحيح مسلم، ومن نظر في أكثر أدعية القرآن رآها كذلك: ﴿رب اغفرلي ولوالدي﴾ الآية ﴿ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان﴾ الآية. لكن الإمام البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ في صحيحه نكّت على التزام ذلك بقوله: «باب قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَصَلّ عليهم ﴾. ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه»، ثم ذكر أحاديث الباب، وفيها دعاء النبي على لأقوام دون البدء بنفسه على والله تعالى أعلم بأحكامه (٣).

□ القاعدة الثالثة عشرة(١): كل مُحرَّم أو مكروه، من قول أو عمل،

<sup>(</sup>۱) انظر: مجمع الزوائد: ٢/ ٨٢، وشرح الأذكار: ٢/ ٣٠٩. وعون المعبود ١/ ١٦١ \_ ١٦٢، وتحفة الأحوذي: ١/ ٢٨٥. وزاد المعاد: ١/ ٢٦٤ وهومهم.

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم المناهي اللفظية: ص/ ١٠٨. فتح الباري: ١١/ ١٣٥ ـ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) التقييد والإيضاح على ابن الصلاح. ص/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفروق ١/ ١٣٢ ومختصرها ١/ ٣٦٨.

لايجوز افتتاحه بشيء من ذكر الله \_ تعالى \_؛ لما فيه من الامتهان، وافتتاح المعصمة بالطاعة.

وذلك مثل: كتابة البسملة ، أمام الشعر غير الحسن، واستفتاح اللعب المحرم، والرّهان المحرم، والبرامج المضّلة بالقرآن، أو الحمد، والصلاة والسلام على الرسول ﷺ ونحو ذلك.

وقد وصل الناس في هذا إلى حد العبث، وعدم المبالاة، والتغطية على عقول السُّنَّج بمشروعية تلك المحرمات؛ بل وَصَلَ الحال إلى: «سجود المعصية» عندما يفوز فريق رهان على آخر، يسجد الفائز لتفوقه المحرم، وهذا السجود من أسباب سخط الله وعقابه، فالله المستعان.

وعن مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر: أرأيتَ قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله؟ وقد قال الله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُم ﴾؟ قال: إن ذكر اللهَ هذا ذكره اللهُ بلعنته حتى يسكتَ(١).

وعلَّق على هذا الأثر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى - قائلاً: «وهذا الذي قال ابن عمر حق، ينطبق تماماً على ما يصنع أهل الفسق والمجون في عصرنا، من ذكر الله - سبحانه وتعالى - في مواطن فسقهم وفجورهم، وفي الأغاني الداعرة، والتمثيل الفاجر الذي يزعمونه تربية وتعليماً، وفي قصصهم المفترى، الذي يجعلونه أنه هو الأدب وحده أو يكادون، وفي تلاعبهم بالدين، بما يسمونه «القصائد الدينية» و«الابتهالات»، التي يتلاعب بها الجاهلون من القراء، يتغنون بها في مواطن

<sup>(</sup>١) عمدة التفسير: ١/٢٧٣.

الخشوع وأوقات التخلي للعبادة، حتى لبسوا على عامة الناس شعائر الإسلام، فكل أولئك يذكرون الله فيذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا» انتهى.

□ القاعدة الرابعة عشرة: كل دعاء على وجه التسخط فهو حرام، وقد يكون كفراً.

□ القاعدة الخامسة عشرة: قاعدة المفاضلة بين أنواع الذكر، هي: أن قراءة القرآن الكريم أفضل من الذكر والدعاء المطلق، والذكر أفضل من الدعاء، وَأُمّا الذكر المقيد في زمان، أو مكان، أو حال، فالاشتغال به أفضل (١).

وقاعدة المفاضلة بين أنواع العبادات، من دعاء، وذكر، وصلاة، وجهاد، ونحو ذلك، هي كما ذكره ابن القيم \_ رحمه الله تعالى \_ إذ قال بعد ذكر خلاف الناس فيها على أربعة أصناف (٢):

«الصنف الرابع: قالوا: إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة الربّ في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد، من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض، كما في حالة الأمن.

والأَفضل في وقت حضور الضيف مثلاً: القيام بحقه، والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أَداء حق الزوجة والأهل.

والأفضل في أوقات السحَر: الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي لمسلم: ١٧/ ٤٩، والمنتخب منه للحافظ ابن حجر. ص/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين: ١/ ٨٥\_ ٩٢، وانظر: مفتاح دار السعادة: ص/ ١٢٩. والتقريب لعلوم ابن القيم ص/ ٧٧.

والأفضل في وقت استرشاد الطالب، وتعليم الجاهل: الإقبال على تعليمه والاشتغال به.

والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده، والاشتغال بإجابة المؤذن.

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع، وإن بعد كان أفضل.

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه، أو بالبدن، أو المال: الاشتغال بمساعدته، وإغاثة لهفته، وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك.

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جَمْعيّة القلب والهمة على تدبره وتفهمه، حتى كأن الله تعالى يخاطبك به، فتجمع قلبك على فهمه وتدبره، والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جَمْعِيّة قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك.

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك.

والأفضل في أيام عشرذي الحجة: الإكثار من التعبد، لاسيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو أفضل من الجهاد غير المتعين.

والأفضل في العشر الأواخر من رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل

من الإقبال على تعليمهم العلم، وإقرائهم القرآن، عند كثير من العلماء.

والأفضل في وقت مرض أُخيك المسلم أو موته: عيادته، وحضور جنازته وتشييعه، وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك.

والأفضل في وقت النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم، دون الهرب منهم؛ فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم، أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه.

والأفضل خلطتهم في الخير، فهي خير من اعتزالهم فيه، واعتزالهم في الشر، فه وأفضل من خلطتهم فيه، فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلّله فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزالهم.

فالأَفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه.

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد، فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه؛ يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد؛ وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت، فمدار تعبده عليها، فهو لايزال متنقلاً في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة؛ عمل على سيره إليها، واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا داً به في السيرحتى ينتهي سيره.

فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العُبَّاد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم. فهذا هو العبد المطلق، الذي لم تملكه الرسوم، ولم تقيده القيود، ولم يكن عمله على مراد نفسه، وما فيه لذتها وراحتها من العبادات، بل هو على مراد ربه، ولوكانت راحة نفسه ولذتها في سواه.

فهذا هو المتحقق ب: ﴿إِيَّاكُ نعبد وإِياكُ نستعين ﴿ حقاً، القائم بهما صدقاً، مَلْبَسه ما تهيأ، ومأكله ما تيسر، واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته، ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خالياً، لاتملكه إشارة، ولا يتعبده قيد، ولا يستولي عليه رسم، حر مجرد، دائر مع الأمر حيث دار، يدين بدين الآمر أنى توجهت ركائبه، ويدور معه حيث استقلت مضاربه.

يأنس به كل محق، ويستوحش منه كل مبطل، كالغيث حيث وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها، وكلها منفعة حتى شوكها، وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمرالله، والغضب إذا انتهكت محارم الله، فهو لله وبالله ومع الله، قد صحب الله بلا خلق، وصحب الناس بلا نفس، بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين، وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها.

فواهاً له! ما أَغْرَبَه بين الناس! وما أَشدَّ وحشته منهم! وما أعظم أنسه بالله وفرحه به، وطمأنينته وسكونه إليه!! والله المستعان، وعليه التكلان» انتهى. وقال أيضاً \_ رحمه الله تعالى \_ في: «الوابل الصيب»(١):

<sup>(</sup>۱) ص/۱۹۹\_۱۹۹.

«الفصل الثالث: قراءة القرآن أفضل من الذِّكْر، والذِّكْر أَفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجرداً.

وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، بل يعينه، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة، وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذلك التشهد، وكذلك: «رب اغفرلي وارحمني واهدني وعافني وارزقني» بين السجدتين أفضل من القراءة، وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة \_ ذكر التهليل، والتحبيد والتكبير، والتحميد \_ أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة، وكذلك إجابة المؤذن، والقول كما يقول، أفضل من القراءة، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره؛ اختلت الحكمة، وفاتت المصلحة المطلوبة منه.

وهكذا الأذكار المقيدة بِمَحالٌ مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة، اللهم إلاأن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن، مثاله: أن يتفكر في ذنوبه، فيحدث ذلك له توبة واستغفاراً، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن، فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه.

وكذلك أيضاً قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيها، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء لها اجتمع

قلبه كله على الله تعالى، وأحدث له تضرُّعاً وخشوعاً وابتهالاً، فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع، وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجراً.

وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس، وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطى كل ذي حق حقه، ويوضع كل شيء موضعه.

فللعين موضع، وللرِّجْل موضع، وللماء موضع، وللّحم موضع، وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي، والله تعالى الموفق.

وهكذا الصابون والأشنان، أنفع للثوب في وقت، والتجمير وماء الورد وكيُّه أنفع له في وقت.

وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوماً: سئل بعض أهل العلم: أيما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقياً، فالبخور وماء الورد أنفع له، وإن كان دَنِساً فالصابون والماء الحار أنفع له، فقال لى رحمه الله تعالى: فكيف والثياب لاتزال دنسة؟

ومن هذا الباب: أن سورة ﴿قُلْ هوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ تعدل ثلث القرآن، ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث، والطلاق، والخلع، والعِدَد ونحوها، بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص.

ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء، وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه، كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده؛ لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء.

فهذا أصل نافع جداً، يفتح للعبد به باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها؛ لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها، فيربح إبليس الفضل الذي بينهما، أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها وإن كان ذلك في وقته، فتفوته مصلحته بالكلية؛ لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثواباً وأعظم أجراً.

وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال، وتفاوتها، ومقاصدها، وفقه في إعطاء كل عمل منها حقه، وتنزيله في مرتبته، وتفويته لما هو أهم منه، أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل؛ لإمكان تداركه والعود إليه، وهذا المفضول إن فات لايمكن تداركه، فالاشتغال به أولى، وهذا كترك القراءة لرد السلام، وتشميت العاطسين، وإن كان القرآن أفضل؛ لأنه يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل، بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد السلام، وتشميت العاطس، وهكذا سائر الأعمال إذا فراحمت، والله تعالى الموفق» انتهى.



الفصل الثالث في أدلة التصحيح للدعاء



# الفصل الثالث في أدلة التصحيح للدعاء<sup>(١)</sup>

ثبت من هدي النبي ﷺ مداومته على الذكر، وأنه كان مُوزَعاً بالسؤال(٢)، والدعاء، حتى كان يذكر الله \_ تعالى \_ على كل أحيانه.

وثبت من هدي النبي عَلَيْ تعليمه لأمته الدعاء، وتلقينهم إياه، كما في حديث تعليمه عَلَيْ لأصحابه الاستخارة كما يعلمهم القرآن، رواه البخاري، وحديث تعليمه عَلَيْ لأصحابه الاستعاذة من أربع كما يعلمهم السورة من القرآن: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم...» الحديث، رواه مسلم.

وبجانب هذا دَلَّت آيات القرآن العظيم، وأحاديث النبي الكريم وللهي عن على حماية هذه العبادة العظيمة من الغلط، والاعتداء، فجاء النهي عن هجر الدعاء مطلقاً، وعن هجره حال الرخاء، وعن الكسل في المسألة والطلب، وإذا دعا المسلم رَبَّه، فهو منهي عن الاعتداء، فجاء النهي عن الاعتداء في الدعاء مطلقاً، ومنه النهي عن دعاء غيرالله، وعن دعاء المرء على نفسه، وعن طلب تعجيل العقوبة في الدنيا، وعن الدعاء على غيره ظلماً، وعن تعليقه، وعن تحجر الدعاء، وعن رفع الصوت به.

وجاء النهي عن الغلط في ألفاظ الدعاء خروجاً عن الوارد، والنهي عن

<sup>(</sup>١) سلاح المؤمن ص/ ٢٤٣ ـ ٢٥٢. معجم المناهي اللفظية: المبحث الرابع من المقدمة.

<sup>(</sup>٢) انظر: شفاء العليل لابن القيم - رحمه الله تعالى - ص/ ١٢٤ قال في تفسير الموزع بمعنى: المولع: (ومنه الحديث: اكان رسول الله على موزعاً بالسؤال» أي: مولعاً به، كأنه كُفّ، ومُنع إلامنه).

التفصيل في الدعاء، وعن الاستعجال به قبل استفتاحه بالحمد والثناء، وعن استبطاء الإجابة واستحسار الدّاعي، وعن رفعه بصره حال الدعاء في الصلاة، وعن الدعاء بظهور الكفين، وعن الإشارة فيه بأصْبَعَيْن (١).

ومن وظائف المسلمين لحراسة هذا الدِّين: قيام الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم بالنهي عن التجاوز في الذكر والدعاء، في وقائع يشق حصرها، منها:

النهي عن الاجتماع للدعاء، وعن التسبيح بالحصى، وعن القيام للدعاء، إلى غير ذلك، مما يفيد أهمية هذا الكتاب وأنه ليس بِدْعاً في الباب، وأن من النصح للمسلمين، وحراسة هذا الدِّين: القيام بواجب هذه الوظيفة في التنبيه على ما لحق هذه العبادة العظيمة: «الذكر والدعاء» من الغلط، والاعتداء، حتى يقوم المسلمون بهذه العبادة خالصة من شوب الإحداث والبدعة.

والآن إلى سياق قدر مبارك من أدلة التصحيح من الكتاب، والسنة، وآثار صالحي سلف هذه الأمة:

### 🗆 النهي عن هجر الدعاء مطلقاً:

قال الله ـ سبحانه ـ : ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾ [غافر/ ٦٠].

□ النهى عن هجر الدعاء حال اليسر والرخاء (٢):

قال الله تعالى: ﴿وإذا مس الإنسان الضردعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً

<sup>(</sup>١) انظر: مبحث تصحيح الهيئات في الدعاء. (٢) الدعاء للعروسي: ١/ ١٩٥-١٩٧.

فلما كشفنا عنه ضُرَّهُ مَرَّكاَّن لم يدعنا إلى ضُرِّ مَسَّه ﴾ [يونس/ ١٢].

ونظائرها في: [الإسراء/ ٦٧] و[لقمان/ ٣٢] و[الرمر/ ٨، ٤٩] و و[فصلت/ ٥١].

وهذا خلاف هدي الأنبياء عليهم السلام فهم كما قال تعالى : ﴿إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين ﴾ [الانبياء/ ٩٠].

«يدعوننا» أي: يعبدوننا، رغباً في رحمة الله، ورهباً من عذاب الله.

□ النهى عن العجز والتكاسل عن الدعاء:

مسكين من تكاسل عن الدعاء، فقد سَدَّ على نفسه أبواباً كثيرة من الخير، والعطاء، وقد ثبت عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخلهم من بخل بالسلام» رواه أبو يعلى والطبراني وابن حبان، من طريق أبي يعلى. ورواه عبدالغني المقدسي في: الدعاء.

#### وفي لفظ:

«إن أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء».

🗆 النهي عن الاعتداء في الدعاء :

قال الله\_تعالى\_: ﴿ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لايحب المعتدين ﴾ [الأعراف/٥٥].

فهذا يعم النهي عن كل اعتداء، وتجاوز في الدعاء، ومن مشموله: الابتداع في الدعاء على أي وجه كان في: زمان أو مكان، أو مقدار، أو أداء(١).

<sup>(</sup>١) انظر: القاعدة الثالثة من الفصل الثاني.

وعن عبدالله بن مغفل \_ رضي الله عنه \_ أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أَيْ بُنَيَّ، سَلِ الله الله عَوَّذُ به من النار، فإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء».

رواه أحمد: ٤/ ٨٧، وأبو داود: ١/ ١٦٩، وابن ماجه: ٢/ ١٢٧١. وقال ابن كثير في تفسيره: ٢/ ٢٢٢: إسناد حسن لابأس به.

وروى ابن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه \_ رضي الله عنه \_ قال: سمعني أبي، وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها، وبهجتها، وكذا، وكذا، وأعوذ بك من النار، وسلاسلها وأغلالها، وكذا وكذا، فقال: يَا بُنَيَّ إني سمعت رسول الله عليه يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء» فإياك أن تكون منهم، إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر.

رواه أبو داود: ٢/ ١٦١، وأحمد: ١٨٣/١.

□ دعاء غيرالله \_ تعالى \_: دعاء عبادة، أو دعاء مسألة:

هذا أبشع أنواع الاعتداء في الدعاء، وهو كفر صريح ناقل عن الملة، موجب للردة، يستتاب فاعله، فإن تاب، و إلاقتل.

 « والقاعدة: أن صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، شرك بالله، وكفر به، وفاعله مشرك كافر.

قال الله \_ تعالى \_: ﴿إِن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ﴾ [فاطر/ ١٤].

وقال\_تعالى\_: ﴿قل إنما أدعوربي ولاأشرك به أحداً ﴾ [الجن/٢٠]. وقال \_ سبحانه\_: ﴿ومن يدع مع الله إلها آخر لابرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ﴾ [المؤمنون/١١٧].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ﴾ [الأحقاف/ ٥].

وقد أجمع على تحريم ذلك المسلمون، وأنه شرك أكبر.

وسترى \_ إن شاء الله تعالى \_ في: «تصحيح التوحيد» فوائد جوامع في ذلك، والتنبيه على ما أحدثه بعض الناس من الدعاء القادح في التوحيد.

#### □ التفصيل في الدعاء: اعتداء:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك» رواه أحمد، وأبو داود.

ولحديثي عبدالله بن مغفل، وسعد بن أبي وقاص السابقين.

□ النهى عن دعاء المرء على نفسه أو على غيره ظلماً وأنه اعتداء:

قال \_ تعالى \_: ﴿ويدع الإنسان بالشردعاءه بالخيروكان الإنسان عجولاً ﴾ [الإسراء/ ١١].

أي: ويَدْعُ المرء المتضجر على نفسه وولده، مثل دعائه رَبَّه بالخير لنفسه، وولده، وهذا من عجلة الإنسان أن يسأل الشَّرَّكما يسأل الخير. وهذا من الاعتداء في الدعاء.

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله ﷺ على أبي سلمة، وقد شَقَّ بَصَرُه، فَأَغْمَضهُ ثم قال: «إن الروح إذا قُبِضَ تبعه البصر»

فَضَجَّ ناس من أهله، فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يُوَمِّنُونَ على ما تقولون» ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له في قبره ونور له في وابن ماجه.

وعن جابربن عبدالله \_ رضي الله عنهما \_ قال رسول الله ﷺ: «لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاء، فيستجيب لكم».

رواه مسلم، وأبو داود، وزاد: «ولا تدعوا على خدمكم».

ودعاء الكفارعلى المسلمين ظلم واعتداء فلا يُستجاب؛ ولهذا قال البخاري ــ رحمه الله تعالى ــ في: «صحيحه»: «١١/ ١٩٩ ــ ٢٠٠»: «باب قول النبي ﷺ: يُستجاب لنا في اليهود، ولا يستجاب لهم فينا» وساق حديث عائشة ـ رضى الله عنها ـ.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ في شرح الترجمة المذكورة: «أَيْ لِأَنَّا ندعو عليهم بالحق، وهم يدعون علينا بالظلم» انتهى.

وقال: «ويستفاد منه: أن الداعي إذا كان ظالماً على من دعا عليه، لا يستجاب دعاؤه، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وما دعاء الكافرين إلافي ضلال﴾» انتهى.

□ النهى عن الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه \_ أن النبي ﷺ قال: «لا يزال يستجاب للعبد

ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل...» الحديث، رواه مسلم.

وعن عبادة بن الصامت \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله ﷺ قال: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلاآتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يعجل يقول: قد دعوت ودعوت فلم يُستجب لي».

رواه الترمذي، والحاكم، وزاد: «أو يدخر له من الأجر مثلها» وصححه، ووافقه الذهبي.

## 🗆 النهى عن تعليق الدعاء وأنه اعتداء:

وعن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله على قال: «لايقولن أحدكم: اللهم اغفرلي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لامستكره له عمتفق عليه.

وفي لفظ لمسلم: «وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه».

□ النهى عن استعجال الإجابة:

عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله ﷺ قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يُستجب لي» رواه البخاري: 11/ ١٤٠، ومسلم: ٤/ ٢٠٩٥.

<sup>(</sup>١) البخاري: ١٣٩/ ١٣٩ ـ مع الفتح. ومسلم: ٢٠٦٣/٤.

وفي لفظ لمسلم: «لايزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوت فلم أر يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء».

وعن أبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_ أن النبي عَلَيْةٍ قال: «مامن مسلم يدعوبدعوة، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجّل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» رواه أحمد، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

وعن عبادة بن الصامت \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله على قال: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلاآتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يعجل يقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي» رواه الترمذي، والحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي.

وانظر - رحمك الله - إلى ما ثبت في «الصحيحين» من قنوت النبي عليه على رَعْل وذَكُوان، شَهْراً يدعو عليه م، ففيه من الفقه أن لايستبطى الدَّاعي الإجابة، وكيف - يا عبدالله - لايستبطى الواحد منا الاستجابة وقد سَدَّت طُرُقَهَا معاصينا ؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله.

# 🗆 النهي عن الاستحسار:

الاستحسار: ترك الدعاء تَعَباً ومَلَلاً، قال الله \_ تعالى \_ في مدح ملائكته: ﴿وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون ﴾ [الأنبياء/ ١٩ - ٢٠].

لايستحسرون، أي: لايتعبون.

وذكر الزبيدي في: «تاج العروس ١١/١١»: (وفي الحديث: «ادعوا الله ولاتستحسروا» أي: لاتملوا) انتهى.

والأحاديث في النهي عن استبطاء الإجابة، دالة على النهي عن الاستحسار، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ في رواية له عند مسلم: «قيل: يا رسول الله: ما الاستحسار؟ قال: يقول: قد دعوت فلم يستجب لي: يستحسر عند ذلك ويدع الدعاء» انتهى. والله أعلم.

□ نهي الغافلة قلوبهم عن الدعاء:

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله على قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لايستجيب دعاء من قلب غَافِل لاهِ».

رواه الترمذي: ٥/ ٥١ ه، والطبراني في الدعاء: ٢/ ٨١٢، وغيرهما، وفي سنده مقال، والأكثر على تضعيفه، لكن له شاهد من حديث عبدالله ابن عمروبن العاص في: «مسند الإمام أحمد: ٢/ ١٧٧».

□ النهي عن ترك افتتاح الدعاء بالحمد، والثناء، والصلاة والسلام
 على رسول الله ﷺ:

افتتح الله كتابه بالحمد والثناء: ﴿الحمد لله رب العالمين... ﴾ السورة. وعن فضالة بن عبيد ـ رضي الله عنه ـ قال: سمع رسول الله ﷺ رجلاً يدعو في صلاته، لم يحمد الله، ولم يصل على النبي ﷺ، فقال ﷺ: «عَجِل هذا»، ثم دعاه، فقال له، أو لغيره: ﴿إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله، والثناء، ثم يصلي على النبي ﷺ ثم يدعو بما شاء » رواه أبو داود: الله، والثناء، ثم يصلي في: أول «مبحث أذكار طرفي النهار».

وقال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَآخر دعواهم أَن الحمد لله رب العالمين ﴾ [يونس/ ١٠].

# □ النهى عن استبدال لفظ وارد بغير الوارد:

عن البراء بن عازب \_ رضي الله عنهما \_ قال: قال النبي ﷺ: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لاملجأ ولامنجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به».

قال: فرددتها على النبي ﷺ فلما بلغت: «اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: ورسولك، قال: «لا: ونبيك الذي أرسلت» متفق عليه.

# □ النهى عن الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا:

عن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله على عاد رجلاً من المسلمين قد خَفَتَ فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله على: «هل كنت تدعو بشيء، أو تسأله إياه؟» قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فقال رسول الله على: «سبحان الله، لا تطيق \_ أو: لا تستطيعه \_ أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟» قال: فدعا الله له فشفاه. رواه مسلم، والترمذي، والنسائي.

# 🗆 النهي عن تحجر الدعاء (١):

عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: قام رسول الله ﷺ في صلاة، وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً، فَلَما سَلَّم النبي ﷺ قال للأعرابي: «لقد حَجَّرْت واسعاً» \_ يريد رحمة الله \_. رواه البخاري، وغيره.

□ الدعاء بأمرقد فُرغ منه (٢):

كما في حديث أم حبيبة - رضي الله عنها - رواه مسلم، وهو مشهور.

 $\square$  السجع المتكلف في الدعاء اعتداء $^{(7)}$ :

السجع هو: موالاة الكلام على روي واحد. وقصد الداعي السجع في الدعاء، وتكلف، مانع من الخشوع المطلوب في الدعاء، مناف للضراعة والابتهال؛ لهذا صارالنهي عنه. أما السجع الذي لايقصده الداعي ولا يتكلفه، فهو الذي يصدر من الداعي من غير قصد السجع ولا تكلفه، كما في بعض الأدعية الواردة، ولهذا تكون في غاية الانسجام.

قال الله\_تعالى\_: ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لايحب المعتدين ﴾ [الأعراف/ ٥٥].

قال بعض المفسرين: «معناه التكلف في الأسجاع» انتهى. وهذا من التفسير ببعض المعنى.

<sup>(</sup>١) سلاح المؤمن: ص/ ١٤٨. الأزهية: ص/ ١٠٢. الموسوعة الفقهية: ٢٠ /٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) سلاح المؤمن: ص/١٦.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١١/ ١٣٨ ١٣٩، ١٤٩، ٢٠٨. الدعاء للعروسي: ١/ ١٧٧، ١٨٠ ١٨٢، ٢/ ٥٨٠.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في وصيته لمولاه عكرمة ـ رحمه الله تعالى ـ: «فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله عليه وأصحابه لا يفعلون إلاذلك الاجتناب».

رواه البخاري: ١١/ ١٣٨ وترجم عليه بقوله: «باب ما يكره من السجع في الدعاء».

وَرَوَى ابن وَهْب في كتابه عن التابعي الجليل، وأحد الفقهاء السبعة المشهورين: عروة بن الزبير، أنه كان إذا عُرض عليه دعاء فيه سجع عن النبي على وعن أصحابه، قال: «كذبوا، لم يكن رسول الله على ولا أصحابه سجّاعين».

ذكره الطرطوشي في: «الحوادث والبدع/ ١٥٧».

وقد كان النهي عن الدعاء المسجوع من بواعث الحافظ أبي القاسم الطبراني المتوفى سنة ٣٦٠ ـ رحمه الله تعالى ـ على تأليفه كتاب: «الدعاء» فإنه قال: «هذا كتاب ألفته جامعاً لأدعية رسول الله ﷺ، حداني على ذلك أني رأيت كثيراً من الناس قد تمسكوا بأدعية سَجْع، وأدعية وضعت على عدد الأيام مما ألفها الوراقون لا تُروى عن رسول الله ﷺ ولاعن أحد من أصحابه، ولاعن أحد من التابعين بإحسان، مع ما روي عن رسول الله ﷺ من الكراهية للسجع في الدعاء والتعدي فيه» انتهى.

□ النهي عن رفع الداعي بصره إلى السماء حال الدعاء في الصلاة (١٠): عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «لينتهين أقوام

<sup>(</sup>١) انظر: الفتاوى: ٦/ ٥٧٧، وفهرس الفتاوى: ٣٧/ ٦٤.

عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم» رواه مسلم: ١/ ٣٢١.

□ النهى عن الدعاء بظهور الكفين:

□ النهى عن إشارة الداعى بأصبعين:

والأحاديث في النهي عن هذين الأمرين، آتية \_ إن شاء الله تعالى \_ في: «تصحيح هيئة الداعي».

□ النهى عن رفع الصوت بالدعاء والجهربه:

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً ﴾ [الإسراء/ ١١٠].

بصلاتك: أي بدعائك، قالت عائشة رضي الله عنها ... «أنزل هذا في الدعاء» متفق عليه.

قال\_تعالى\_: ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لايحب المعتدين ﴾ [الأعراف/٥٥].

قال بعض المفسِّرين: (أي المعتدين برفع أصواتهم في الدعاء).

وقال ابن جريج في تفسيرها: «من الاعتداء: رفع الصوت والنداء والدعاء، والصياح، وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة».

وقال\_سبحانه\_في الذكر: ﴿واذكرربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولاتكن من الغافلين ﴾ [الأعراف/ ٢٠٠].

ومن الآئـــار:

🗆 النهي عن: اللهم ربَّ القرآن:

عن عكرمة قال: «كان ابن عباس في جنازة فلما وُضع الميت في لحده، قام رجل فقال: اللهم رب القرآن أوسع عليه مدخله، اللهم رب القرآن اغفرله. فالتفت إليه ابن عباس، فقال: مَهُ: القرآن كلام الله وليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود» رواه البيهقي، والضياء، بسند ضعيف.

# □ النهى عن الدعاء الجماعي<sup>(١)</sup>:

عن أبي عثمان النهدي قال: «كتب عامل لعمربن الخطاب إليه: أن هاهنا قوماً يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير، فكتب إليه عمر: أقبل بهم معك، فأقبل، وقال عمر للبواب: أُعِدَّ سَوْطاً، فلما دخلوا على عمر، علا أميرهم ضرباً بالسوط» رواه ابن وضّاح في: «البدع والنهي عنها» ص/١٩، وابن أبي شيبة في: «المصنف: ٨/ ٥٥٨ رقم / ٦٢٤٢».

□ النهي عِن الدعاء بعد الاجتماع لقراءة القرآن:

قال الإمام مالك\_رحمه الله تعالى في قوم يجتمعون لقراءة القرآن: «لابأس أن يجتمعوا ويكره الدعاء بعد فراغهم».

ذكره الطرطوشي في: «الحوادث والبدع/ ٦٣».

□ النهي عن القيام للدعاء عند دخول المسجد والخروج منه:

أنكره الإمام مالك\_رحمه الله تعالى\_كما في: «الحوادث والبدع للطرطوشي/ ٦٤».

وهذه أمثلة قليلة من الآثار، وإلافهي كثيرة، وكلما بعد الناس من الصدر الأول، اتسعت دائرة التصحيح؛ لكثرة الإحداث، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الدعاء للعروسي: ٢/ ٨٨٥، ٦٦٦ - ٢٧٢.

# الفصل الرابع في تصحيح الذكر والدعاء على أبواب العلم

#### وفيسه :

- \* تصحيح الدعاء في شروطه وآدابه وظرفيه: الزماني والمكاني.
  - \* تصحيح توحيد العبد لربه في الدعاء.
    - \* تصحيح أدعية وأذكار القرآن الكريم.
      - \* تصحيح الصلاة على النبي ﷺ.
      - \* تصحيح الذكر والدعاء المطلق.
- \* تصحيح أذكار طرفي النهار. وأذكار الطعام والعطاس والتثاؤب، وعند انفلات الدابة وطنين الأذن وخَدر الرِّجْل.
  - \* التصحيح على أبواب الفقه.

### وفیسه :

الطهارة. الأذان والإقامة. الصلوات. الصيام. الحج. النكاح.



# الفصل الرابع في تصحيح الذكر والدعاء على أبواب العلم تصحيح الدعاء في شروطه، وآدابه، وفي الزمان والمكان والأحوال والهيئات

مضى في الفصل الأول من هذا الكتاب: سياق متن جامع عن المشروع في الدعاء في آدابه، وشروطه، وفي الأزمنة، والأمكنة، والأحوال، والهيئات، وما إلى ذلك مما هو خلاصة لما وردت به النصوص من القرآن والسنة.

والآن إلى التصحيح مما لابس هذه العبادة في ذلك على النحو الآتي: ١ ـ الذكر بالسماع: «السماع الشيطاني»

أجمع المسلمون على تحريم الغناء وما يصحبه من آلات اللهو، وقد حكى الإجماع جماعات منهم: ابن الجوزي، وابن الصلاح، والقرطبي، وابن تيمية، وابن القيم، والهيتمي، وغيرهم كثير من قبل، ومن بعد، وعلى هذا الأصل: وردت استثناآت مقيدة كالغناء والدف للنساء في إعلان النكاح، والشّعر في الحرب، والحِداء في السفر، وهجاء المشركين، وأن الشعر حسنه حسن، وقبيحه قبيح، إلى غير ذلك مما هو معلوم في محله (۱).

<sup>(</sup>١) انظر في: التراتيب الإدارية: ٢/ ٢٥٥، ٢٩٩ ـ ٣٠٠ بابين مهمين في أول تدوين الشعر، والحض على حفظه للاستشهاد به لحفظ لسان العرب.

وأن الغِنَاء في غير ما استثني، وضرب آلات اللهو سوى «الدف» فيما استثني: معصية وفسوق، ومُعْتَمِلُهُ من الفساق، وقد أُفْرِدَتْ في ذلك مؤلفات كثيرة قديماً وحديثاً.

هذا هو الحكم العام للغِناء وآلاته المتخذة على سبيل اللهو واللعب.

ثم أحدث المبطلون في الأمة اتخاذ هذا: «السَّماع الشيطاني» من الغِناء وما يصحبه وسيلة لعبادة الله في الذكر، والدعاء، وأنه قربة يتقرب بها الذاكرون إلى الله، وأحاطوا ذلك بعبارات التحسين، والتمليح: كقولهم: إنه يزيد في الشوق إلى الله، ويُقوي السذوق، والوَجد، بل لايفعل ذلك بزعمهم \_ إلاالواصلون أهل الحقيقة.

وقد أجمع المسلمون على أن هذا من أسوأ أنواع الاعتداء في الذكر والدعاء، وأنه بدعة ضلالة، وعمل محرم قبيح لايبيح التعبد به مسلم، وأنه من الفتون، واتباع الهوى، وإفساد الدين، والصد عن الذكر والدعاء المشروع، ومشاقة لله فيما شرع لعباده، ومعصية لرسوله فيما بلَّغ من وحيه، وخروج على شرعه المطهر.

ولهذا كان أول من أحدث لبنته الأولى هم: «النزادقة» إذ أوجدوا الذكر بنوع من التغني بالشعر مع ضرب قضيب على جلد، أو مخدة، يسمونه «التغبير»، قال الإمام الشافعي المتوفى سنة ٢٠٤ ـ رحمه الله تعالى ـ:

«خرجت من بغداد وخلفت بها شيئاً أحدثته الزنادقة يُسمونه: التغبير، يصدون الناس به عن القرآن».

ولما سئل عنه الإمام أحمد المتوفى سنة ٢٤١ ـ رحمه الله تعالى - قال:

«بدعة محدث». وقال شيخه يزيد بن هارون المتوفى سنة ٢٠٦: «التغبير: بدعة ضلالة».

ثم تطورت حال الذكر بالتغبير في طورها الثاني: إلى أنواع من الغِناء يسمونه «القول» وفاعله: «القوال» وقد سُئل عنه ابن بطة المتوفى سنة ٣٨٧ فأجاب بإنكاره وأنه بدعة ضلالة.

ثم دخلت هذه البدعة طورها الثالث وهو اتخاذ الغِناء، وما يصحبه من رقص، وزمر، وصفير، وتصفيق، وآلات لهو من الدُّف، وهو الغِرْبَال، وآلة اليهود: «الكُوْبَة» وهي: الطَّبْل، والشَّبَّابة.

والتعبد بإنشاد الأشعار، والأراجيز، واتخاذها أوراداً.

وطريقة النصارى في الترانيم والألحان.

وطريقة اليهود عند القراءة في التمايل، والتحرك.

وفي هذا الطور الذي هو غاية في القبح، والاعتداء، قيام علماء الإسلام على هؤلاء المبتدعة بالإنكار، وأبطلوا كيدهم بتآليف مفردة، وفتاوى مسددة، لاسيما العلامة ابن الجوزي \_رحمه الله تعالى \_ في كتاب: «تلبيس إبليس: ص/ ٢٢٢ \_ ٢٦٤».

وكان لـلإمامين الجليلين شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ وابن قيم الجوزية \_ رحمه الله تعالى \_ مقام صدق في شن الغارة عليهم.

منها: كتاب: «الاستقامة» لشيخ الإسلام، و«الكلام على مسألة السماع» ومنزلة السماع في: «مدارج السالكين: ١/ ٤٨١\_٤٠٥» والتنديد بالسّماع الشيطاني في: «إغاثة اللهفان» ثلاثتها لتلميذه ابن القيم \_ رحمهما الله تعالى \_.

وهى كتب مطبوعة متداولة \_ بحمد الله تعالى \_.

والذي نقوله هنا: إن الذكر، والدعاء بالغناء، والتلحين، والتطريب، وإنشاد الأشعار، وآلات اللهو، والتصفيق، والتمايل، كل ذلك بدع شنيعة، وأعمال قبيحة، هي من أقبح أنواع الاعتداء في الذكر والدعاء، فواجب على كل فاعل لها، أو لشيء منها، الإقلاع عنه، وأن لا يجعل نفسه مطية لهواه وشيطانه، وواجب على من رأى شيئاً من ذلك إنكاره، وواجب على من بسط الله يده على المسلمين، منعه، وتأديب فاعله، وردعه، وتبصيره في دينه.

وأكتفي هنا بما تَسَرَّب إلى كثير من الداعين والذاكرين من غير منتحلي التصوف، فضربوا مع المتصوفة بسهم بدعة، وهم لايشعرون، وذلك فيما يأتي:

- \* التمايل والتحرك والاهتزاز عند الذكر والدعاء، كفعل اليهود.
  - \* الذِّكر والدعاء بالألحان والترانيم، كَفِعْل النصاري.
- التصفيق مع الذكر والدعاء، كَفِعْلِ المشركين، وأخذه عنهم ضُلاً ل المتصوفة.
  - \* الذِّكر والدعاء بالجهر والصياح، كَفِعْل ضُلَّال المتصوفة.
    - \* التعبد بالشعر والإنشاد، كَفِعْل ضُلَّالِ المتصوفة.

وهذا بيانها:

# ٢ ـ التمايل عند الذكر والدعاء (١)

التمايل: هو التحرك يميناً، وشمالاً، أو من أمام، وخلف، سواء بالرأس، أو بالبدن.

والتحرك: بمعناه.

والاهتزاز: شدة الحركة في الجهات المختلفة.

والتواجد: أشمل من المذكورات، فهو ما يحصل من ثمرات الأوراد، بما يتكلف العبد من حركات ظاهرة من تمايل، وتحرك، واهتزاز، وضرب بالأرجل، وللصدر، وَصَعَقٍ، ورقص، وتصفيق، وضرب، وغشيان....

وهو في أصله من دين الكفار عباد العجل، وقد ذكر الله في سورة طه، أصْحَابَ السامري؛ لَمَّا اتخذوا عجلاً جسداً له خوار، وذكر المفسرون أنهم كانوا يرقصون حوله ويتواجدون.

وقد ذكر الزمخشري عند تفسيره لقول الله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذَ نَتَقَنَا الْجَبَلِ فُوقَهُم كَأَنَهُ ظُلَّةً وظنوا أَنه واقع بهم... ﴾ [الأعراف/ ١٧١]. وعنه أبو حيان: أن التمايل عند القراءة كان من عمل اليهود عند قراءة التوراة، وقد سقت ذلك مع غيره في: «بدع القراء» بما نصه:

<sup>(</sup>۱) الكشاف للزمخشري ٢/ ١٠٢، البحر المحيط لأبي حيان ٤/ ٤٢، مدارج السالكين: ٣/ ٢٩. التوقيف للمناوي: ص/ ١٠٤. الإبداع ص/ ٣٦٣ ٣٦٣. السلسلة الضعيفة رقم/ ٣٦. بدع القراء ص/ ٥٧ ـ ٥٨.

«المبحث الشالث: في التحرك عند القراءة: اشتدت كلمة علماء الأندلس في النكير على: التمايل، والاهتزاز، والتحرك، عند قراءة القرآن، وأنها بدعة يهود، تسربت إلى المشارقة المصريين، ولم يكن شيء من ذلك مأثوراً عن صالح سلف هذه الأمة.

وقد ألف ناصر السنة ابن أبي زيد القيرواني م سنة ٣٨٦ ــ رحمه الله تعالى ــ «كتاب من تأخذه عند قراءة القرآن حركة»(١) ولاندري من خبر هذا الكتاب شيئاً.

قال أبوحيان النحوي محمد بن يبوسف الأندلسي م سنة ٧٤٥ ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره: «البحر المحيط» عند قول الله تعالى: ﴿و إذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم... الآية [ الأعراف/ ١٧١] : (قال الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٢٠٢:

«لما نشر موسى عليه السلام الألواح وفيها كتاب الله تعالى، لم يبق شجر، ولا جبل، ولا حجر، إلا اهتز. فلذلك لا ترى يهودياً يقرأ التوراة إلا اهتز وأنغض لها رأسه» انتهى من الكشاف.

وقد سرت هذه النزعة إلى أولاد المسلمين، فيما رأيت بديار مصر، تراهم في المكتب إذا قرؤوا القرآن يهتزون ويحركون رؤوسهم، وأما في بلادنا، بالأندلس والغرب، فلو تحرك صغير عند قراءة القرآن؛ أدبه مؤدب المكتب وقال له: لاتتحرك فتشبه اليهود في الدراسة» انتهى.

وقال الراعي الأندلسي م سنة ٨٥٣ ـ رحمه الله تعالى ـ في «انتصار

<sup>(</sup>١) الوافي للصفدي: ١٧/ ٢٥٠.

الفقير السالك» ص/ ٢٥٠:

(وكذلك وافق أهل مصر اليهود، في الاهتزاز عند الدرس والاشتغال، وهو من أفعال يهود) انتهى. وهذا أعم، فليُجْتنب.

فعلى الذاكرين الله، والمتوجهين بالدعاء إلى الله، وعلى حفاظ كتاب الله، والقائمين على مدارس وحلق تحفيظ القرآن الكريم، ترك بدعة التمايل عند القراءة، وأن يربوا أولاد المسلمين على السنة، والنفرة من البدعة.

وَلاَ تَغْتَرَّ بِما يُبْدِيه الطُّرقية من أدلة لمشروعية الرقص عند الذكر، فإنها بين دليل صحيح لكن لايدل على المراد، أو ضعيف لايمكن قبوله سندا بحال، ومن نظر في البحوث والرسائل المؤلفة في مشروعيته من بعض غلاة الطرقية عرف بطلان دلائلهم معنى وسندا، ومنها ما في: «التراتيب الإدارية» للكتاني: (٢/ ١٤٣ ـ ١٤٤، ١٤٩ ـ ١٥٠). والله المستعان.

# ٣ ـ التَّرَنُّم والتَّلْحِيْن في الذكر والدعاء

وكان مما أحدثه الناس في الصوت والأداء في العبادات:

بدعة التلحين والتطريب في الأذان، وفي الذكر، وفي الدعاء، وفي الصلاة على النبي على والترنم في خطبة الجمعة، والجهر بالذكر والدعاء والصياح به مع الجنائز في عدة أحوال، والذكر بالجوقة \_ وهي «الذكر الجماعي بين كل ترويحتين» \_ والجهر بالذكر عند سفر الحجاج، وعند الجماعي بين كل ترويحتين» \_ والجهر بالذكر عند سفر الحجاج، وعند قدومهم، ورفع الصوت بالتعريف في الأمصار، والزعاق بالتأمين في الصلاة، ورفع الصوت جماعة بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي، وقول المؤذن بصوت مرتفع بعد الصلاة: اللهم أنت السلام .... ورفع الصوت بعد الصلاة بالسلام على النبي على النبي على النبي المناز.

وغيرها مما يكون توظيفه بدعة، والتصويت به بدعة مضافة إليها، أو أن التصويت والجهربه مُبْتَدَع.

وقد عرف رفع الصوت باسم: «التقليس» وذكر الطرطوشي في: «الحوادث والبدع/ ٦٣» أن الإمام مالكاً رحمه الله تعالى أنكر «التقليس» في الدعاء، وهو: رفع الصوت به.

كما جاء النهي عن: «التقليس» في القراءة، أي رفع الصوت بها، في وصف الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ للإمام أبي يوسف ـ رحمه الله تعالى ـ قال: «كان أبويوسف قَلاًساً» أي: يرفع صوته بالقراءة، وقد بينته في: «بدع القُرَّاء»: (ص/ ١٥ ـ ١٦).

وقد سَرَت بعض هذه المحدثات إلى بعض قُفَاة الأثر، فتسمع في دعاء القنوت عند بعض الأئمة في رمضان الجهر الشديد، وخفض الصوت ورفعه في الأداء حسب مواضع الدعاء، والمبالغة في الترنم، والتطريب، والتجويد، والترتيل، حتى لكأنه يقرأ سورة من كتاب الله \_ تعالى ، ويستدعي بذلك عواطف المأمومين؛ ليجهشوا بالبكاء.

والتعبد بهذه المحدثات في الإسلام، وهذه البدع الإضافية في الصوت والأداء، للذكر والدعاء، هي في أصلها من شعائر الجاهلية التي كانوا يظهرونها في المسجد الحرام، كما قال الله \_ تعالى \_ منكراً عليهم: ﴿ وما كان صلاته م عند البيت إلا مكاء وتصدية ﴾ [الأنفال/ ٣٥]. المكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق بضرب اليد على اليد بحيث يسمع له صوت. قال الآلوسي \_ رحمه الله تعالى \_:

"والمقصود أن مشل هذه الأفعال لاتكون عبادة بل من شعائر الجاهلية، فما يفعله اليوم بعض جهلة المسلمين في المساجد من المكاء والتصدية، يزعمون أنهم يذكرون الله، فهو من قبيل فعل الجاهلية، وما أحسن ما يقول قائلهم:

أَقَالَ اللهُ صَفِّق لِي وغَنِّ وَقُلْ كُفْراً وسَمِّ الكُفْرَ ذِكْرا التهى. وما يتبعها من الألحان، والتلحين، والترنم، والتطريب، هو مشابهة لما أدخله النصارى من الألحان في الصلوات، ولم يأمرهم بها المسيح، ولا الحواريون، وإنما ابتدعه النصارى كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى \_.

ولهذا نرى ونسمع في عصرنا الترنم والتلحين في الـدُّعاء من سيما الرافضة والطُّرقية ، فعلى أهل السنة التنبه للتوقِّي من مشابهتهم.

# ٤ \_ التصفيـــق(١)

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ﴾ [الانفال/ ٣٥].

المكاء: الصفير، إذا جمع يديه ثم صَفَّر فيهما. والتصدية: التصفيق، إذا صَفَّق بيديه. يقال: صَدَّى، وصَفَّق، وصَفَّح، كلها بمعنى واحد.

قال بعض العلماء: والمقصود عندهم بالصفير، والتصفيق: التخليط حتى لا يسمع الناس القرآن من النبي ﷺ، ويدل لهذا قول الله تعالى: ﴿وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون﴾ [فصلت/٢٦].

وإنما سمى الله \_ سبحانه \_ مكاءهم، وتصديتهم: صَلاةً؛ لأنهم أقاموها مقام الدعاء والتسبيح، كما في: «تفسير القرآن» للعزابن عبدالسلام: 1/ ٥٣٩».

وفُسّر قوله تعالى عن قوم لوط: ﴿وتأتون في ناديكم المنكر﴾ [العنكبوت/٢٩]: بالتصفير، وفُسّر بغيره، كما في: «الدر المنشور: ٥/ ١٥٧».

<sup>(</sup>۱) تفسير آية الأنفال/ ٣٥: ﴿وما كان صلاتهم عند البيت إلامكاء وتصدية ﴾. الشرح والإبانة/ ٣٦٤. تلبيس إبليس/ ٢٥٧. الإبداع / ٣٢٣، ٢٥٣. مجموع الفتاوى: ٥/ ٨٣، ٨٤ ، ١٠/ ٨٣، ٨٤ ، ١٩/ ١٩٥ ، ٢٥٩ ، ٢٦٩ ، ٢٢٩ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ٢٠٠ . ١٩٥ أكد ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ . ١٩٥ أغاثة اللهفان: ١/ ٢٤٤ . مسألة السماع: ص/ ٣٦٥ ـ ٢٣١. الدرالمنثور للسيوطي: ٥/ ١٥٧ . أضواء البيان: ٢/ ٣١٤. الموسوعة الفقهية: ١٢/ ٧٧ ـ ٨٣٠. الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين، للشيخ حمود التويجري.

وهومن التفسيرببعض أفراده.

وههنا أُبِيِّنُ قَوْلًا جامعاً في: «التصفيق» فَأَقُولُ:

لايُشرع التصفيق في شيء من أمور الدين إلا في موضع واحد للحاجة: وهو للمرأة داخل الصلاة إذا عرض عارض كسهو الإمام في صلاته، فإنه يستحب لمن اقتدى به تنبيهه: فالرجل ينبه الإمام بالتسبيح، والمرأة تنبه الإمام بالتصفيق؛ وهذا لثبوت السنة به عن النبي على من حديث أبي هريرة رضي الله عنه \_أن رسول الله على قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء».

والتسبيح للرجل محل اتفاق بين أهل العلم، وأما التصفيق للمرأة في فقال به جمهور أهل العلم، وخالف المالكية، فكرهوا التصفيق للمرأة في هذه الحال؛ لأن الحديث خرج مخرج الذم!! وهورأي في مقابلة السنة، وقد جاء من حديث سهل بن سعد الساعدي \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله عنه ياذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجل ولتصفق النساء» رواه أبو داود.

واتفقوا على أن الرجل يمنع الماربين يديه بغير التصفيق، واختلفوا هل يكون منعه بالإشارة باليد، والمدافعة، أو بالتسبيح؟ وأما المرأة فذهب الجمهور إلى دفعه بالإشارة، وقال الحنفية بالتصفيق.

واتفقوا على أن التصفيق في الصلاة من رجل أو امرأة على وجه اللعب أنه محرم، وأنه يبطلها إن كثر.

وما زال أمر الأمة جارياً على السلامة والسداد، في هجر التصفيق وعدم اتخاذه ديناً، ولاعادة، إلاما استثنى للحاجة بالنص في موضع واحد

للمرأة في الصلاة على الوجه المذكور. ثم حدث في الأمة التعبد بالتصفيق لدى بعض المبتدعة عند قراءة الأذكار، والأوراد، والأحزاب، وفي الموالد، والمدائح في البيوت، والمساجد، وغيرها، ويظهر أنه منذ القرن الرابع، فإن الحافظ عبيدالله ابن بطة المتوفى سنة ٣٨٧ أنكر عليهم ذلك، وقد تتابع إنكار العلماء عليهم، وتهجينهم، وتبديعهم، فَمِنَ الذين لهم مقام صدق في ذلك الحافظ ابن الجوزي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وغيرهم، قديماً، وحديثاً، مقررين بالإجماع: أن التعبد بالتصفيق: بدعة ضلالة، وخروج على الشرع المطهر، فيجب اجتناب التعبد به، ويجب منعه.

ثم في أثناء القرن الرابع عشر تسلل إلى المسلمين في اجتماعاتهم، واحتفالاتهم، التصفيق عند التعجب؛ تشبها بما لدى المشركين من التصفيق للتشجيع، والتعجب.

وإذا كان التصفيق في حالة التعبد: بدعة ضلالة، كما تقدم، فإن اتخاذه عادة في المحافل، والاجتماعات؛ للتشجيع، والتعجب، تشبه منكر، ومعصية يجب أن تُنكر، وذلك لما يلى:

معلوم أن هدي النبي ﷺ عند التعجب، هو الثناء على الله - تعالى - وذكره بالتكبير، والتسبيح، والتهليل، ونحوها، والأحاديث في هذا كثيرة شهيرة في كتب السنة، ترجم لبعضها الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - في: «صحيحه» فقال: «باب التكبير والتسبيح عند التعجب»، وأدخلها العلماء في كتب الأذكار، منهم الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في:

"كتاب الأذكار" فقال: "باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوها"، وعلى هذا الهدي المبارك، درج سَلَفُ هذه الأمة من الصحابة - رضي الله عنهم - فمن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا - والحمد لله - وفي هذا استمرار حال المسلم بتعظيم الله، وتمرين لسانه على ذكر الله - تعالى -.

إذا عُلِمَ ذلك، فإنا لانعلم في المرويات عن المقتدى بهم من أثمة الهدى، التَّصْفِيْتَ في مثل هذه الحال، فضلاً عن ورود شيء من ذلك في السنة، وعليه: فإن التصفيق في احتفالات المدارس، وغيرها: إن وقع على وجه التعبد، فهو بدعة محرمة شرعاً؛ لأن التصفيق لم يتعبدنا الله به، وهو نظير ما ابتدعه بعض المتصوفة من التصفيق حال الذكر والدعاء، كما تقدم.

وإن وقع التصفيق المذكورعلى وجه العادة، فهو منكر محرم؛ لأنه تشبه.

وقد ثبت من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «أن رسول الله ﷺ أخبر قريشاً أنه أسري به إلى بيت المقدس، قالوا: ثم أصْبَحْتَ بين ظهرانينا قال: نعم، قال: فمن بين مصفق، ومن بين واضع يده على رأسه مستعجباً للكذب، زَعَم » رواه الإمام أحمد في: «المسند برقم/ ٢٨٢٠» والنسائي، وغيرهما.

ولانعرف دخول هذه العادة في تاريخ المسلمين إلافي أثناء القرن الرابع عشر، حين تَفَشَّى في المسلمين كثير من عادات الكافرين والتشبه بهم.

قال ابن الجوزي \_ رحمه الله تعالى \_ : «والتصفيق منكر، يطرب،

ويُخْرِج عن الاعتدال، وتتنزه عن مثله العقلاء، ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت من: «التصدية» وهي التي ذمهم الله عز وجل بها فقال: ﴿وما كان صلاتهم عند البيت إلامكاء وتصدية ﴾ [الانفال/ ٣٥] فالمكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق، ثم قال: وفيه أيضاً تشبه بالنساء، والعاقل يأنف من أن يخرج من الوقار، إلى أفعال الكفار والنسوة» انتهى.

فعلى العبد المسلم أن يتقي الله فيما يأتي ويذر، وأن يتثبت فيما ينسبه إلى الشرع المطهر.

# ٥ - الجهر والصِّياح بالذكر والدعاء (١)

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين ﴾ [الأعراف/ ٥٥].

قال بعض المفسرين: «أي المعتدين برفع أصواتهم في الدعاء».

وقال ابن جريج في تفسيرها: «من الاعتداء: رفع الصوت، والنداء، والدعاء، والصياح، وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة».

وقال \_ تعالى \_: ﴿واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولاتكن من الغافلين ﴾ [الأعراف/ ٢٠٥].

وقال\_سبحانه\_: ﴿ولاتجهر بصلاتك ولاتخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً﴾ [الإسراء/ ١١٠].

أي: بدعائك، قالت عائشة \_ رضي الله عنها \_: «أُنزل هـ ذا في الدعاء» متفق عليه.

عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أنهم كانوا مع رسول الله عليه في سَفَر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي عليه: «أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لاتدعون أصم ولاغائباً، إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم وواه البخاري: ٦/ ١٣٥ ومسلم: ٢٠٧٦/٤.

وعن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ أنه أخرج جماعة من المسجد، يُهللون، ويُصلون على النبي ﷺ جَهْراً، وقال لهم: «ما أراكم إلامبتدعين».

بل قد جاء النهي من النبي عَلَيْ عن اتباع الجنازة برفع الصوت بالبكاء، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه \_ أن رسول الله عليه قال: «لا تُتبع الجنازة بصوت ولانار» رواه أحمد، وأبو داود.

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ: «نهى أن تُتَبع جنازة معها رَانَّةٌ» رواه ابن ماجه.

ولهذا «نهى أصحاب النبي ﷺ عن رفع الصوت عند الجنائز» رواه البيهقي، وغيره.

مما تقدم يتبين: أن الأصل في الذكر والدعاء، هو: «الإسرار»، وَحدُّه: «التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مخارجها بصوت أُقلُّه أن يُسْمِعَ نَفْسَه».

و«الجهر»: «هو التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مخارجها

بصوت يسمعه غيره ممن يليه »وَلا حَدَّ لأعلاه.

و «الجهر» في الذكر والدعاء، استثناء لايكون إلا بما ورد به الشرع، وهو دائر بين الوجوب والاستحباب، وأكثره في الذكر، أو في الـذكر المشوب بالدعاء.

### \* فمن الذكر الذي يجب الجهربه بقدر يحصل منه المقصود:

الأذان. الإقامة. تكبيرات الإمام. تسميعه. قراءته في الصلاة الجهرية. تكبيرات التبليغ عند الحاجة. إلقاء السلام للخروج من الصلاة.

السلام وجوابه. الحمد عند العطاس، وتشميته. الدعاء بقوم والتأمين عليه.

### \* ومن الذي يُسن الجهربه بقدر يحصل به المقصود:

The second of th

التأمين في الصلاة. وعلى الدعاء. التكبير في العيدين. الذكر بعد الصلاة. التلبية والتكبير في الحج. قراءة القرآن. التسمية على الذبيحة.

ثم أحدث الناس جماعة أو فرادى: الجهر الجهير، والمبالغة في رفع الصوت، والصياح، والصيحة، والذكر والدعاء بالجُوْقة، وبمكبر الصوت، وما يتبع ذلك من: الترنم، والتلحين، والتطريب، والترجيع، واللحن بالتحزين، حتى تسننوا بتصويت التقبيل للحجر الأسود!!

# ٦ ـ الذكر والدعاء بالشِّعر والإنشاد (١)

من المحدثات: التعبد بالأشعار في الأدعية والأذكار، فرادى أو جماعة، ويسمونه: «نظم الصوت» و«السَّماع»؛ لتضليل العوام. ويقولون: «السَّماع شَبَكَةٌ يُصَادُ بها العوام»؛ حتى تَرِقَ قلوبهم، وتمتلئ بمحبة الله \_ تعالى \_ وتحصل لهم منزلة: «السُّكْر» و«الغَلَبة». وكل هذا أمر محدث مبتدع، وَمِن اسْتبدَالِ الأدنى بالذي هو خير، ومن اتباع الظن والهوى، فهو جامع لمرض الشبهة والشهوة: ﴿إن يتبعون إلاالظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى النجم/ ٢٣]. فالظن: الشبهة، وما تهوى الأنفس: الشهوة.

فانظر كيف يتلاعب الشيطان من جهة، والمتأكلون البَطَّالون من جهة أخرى، بكثير من حطمة الخلق، فيصرفونهم عن الأدعية والأذكار المشروعة الثابتة عن المعصوم ﷺ، ويُنشدون لهم هذه الأشعار، على وجه التعبد بها،

<sup>(</sup>۱) الشرح والإبانة لابن بطة ص/ ٣٦٤. فتاوى العزابن عبدالسلام: ص/ ٧٩. اقتضاء الصراط المستقيم: ص/ ٥٧. مجمع الفتاوى: ٣/ ٣٢٧، ٥/ ٨٨ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ٢٩٧، ٢٩٧، ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ المحلد باسم: التصوف: ١٢٠ ١/ ٢٩١ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ وهذا المجلد باسم: التصوف: ٧٢/ ٢٢٩، ٣٦١ الفهرس ص/ ١٩٩ ١ - ٢٠١. وكتاب: «الاستقامة». مجمع الرسائل الكبرى: ص/ ٢٠٠ ١ ع ٢٥، ٢٦٧. الاعتصام للشاطبي: ١/ ٣٧٠. الفتوحات الربانية: ١/ ٢١٠ وفيه نقل كلام الطرطوشي. تلبيس إبليس لابن الجوزي: ص/ ١٢٤. شرح الإحياء ١/ ١٧٠ وفيه نقل كلام الطرطوشي: ١/ ١٦٠. الإبداع: ص/ ١٢٤. ١٢٠، ٢٢٢، ٢٢٥، ٢٢٠، ٢٢٠، ١٢٥٠ السنن ١/ ١٠٥ والمبتدعات: ص/ ٢٥، ٥، ٥، ٥، ٥، ١٥، ١١٨، ١٥٠ شرح الطريقة المحمدية للخادمي: ١/ ١١٠. أحكام الجنائز للألباني: ٢٥، ١٥، ٢١٥، ٢٥١، ٢١٥. ٢٢٠.

ابتداعاً في الدين، وهجراً للمشروع عن سيد الأنبياء، والمرسلين، فالتعبد بها عوضاً عن الأوراد، والأذكار المشروعة: اعتداء في الدعاء، وكثير منه فيه الكثير من الشرك، والتوسل المبتدع، والغلو، والإطراء، والتشبيب، والتغزل.

وَيُلْزِمُوْنَ المُرِيْدَ بِها، وَيرُرِّبُوْنَهَا في مناسبات زمانية، ومكانية، وأحوال أخرى، وكل هذه بدع محدثة في الدين، ومنابذة لهدي سيد الأنبياء والمرسلين، يجب قطعها، وقطع علائقها، ويجب إنكارها، ولا يجوز لمسلم مُوَحِّدٍ، حضور هذه المجالس، مجالس البطالين، ومرتزقة المبتدعين، وما اختاره المعصوم عليه لأمته خير، وأبر، وأنجح، وأفلح.

وقد تتابع العلماء الناصحون على إعلان كلمة الحق في إنكارها، والإنكار على فاعليها، واتخاذهم لها وسيلة للتعبد في الذكر والدعاء، سواء كانت أشعاراً مجردة، أم مع تصفيق، وصفير، وكُوبة، وطبل، ونحوذلك، بدءاً من إنكار الإمام الشافعي المتوفى سنة ٤٠٢ والحافظ ينزيد بن هارون المتوفى سنة ٢٠٢، والإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة ٢٠٢، للذكر بالتغبير، ثم إلى الحافظ عبيدالله بن محمد بن بطة المتوفى سنة ٣٨٧ في كتابه: «الشرح والإبانة» ص/ ٣٦٤.

وقال محمد بن الوليد الطرطوشي المتوفى سنة ٥٢٠:

«ومن العجب العجاب أنْ تُعْرِضَ عن الدعوات التي ذكرها الله في كتابه عن الأنبياء، والأصفياء، مقرونة بالإجابة، ثم تَنتُقِيَ ألفاظ الشعراء والكُتّاب، كأنك قد دعوت في زعمك بجميع دعواتهم، ثم استغنيت بدعوات من سواهم» انتهى.

- \* ومنها: نظم القصائد في سؤال الأموات، والاستغاثة بهم، وارتجالها مع الجنائز، وفي المقابر، والمآتم، وعقد الحِلق لها في المساجد، والعكوف بها عند قبور الأولياء، والتعبد بإنشادها كذلك بصوت واحد، وربما صاحبه عزف، ودُف، وقضيب، وكوبة، وطبل.
  - \* الذِّكر بإنشاد قصيدة: «البُّرْدة» للبوصيري مع ما فيها من شرك وغلو.
- \* الذِّكر والدعاء بإنشاد: «نظم الهمزية في الاستغاثة بخير البرية» مع ما فيها من الشرك، والضلال.
  - \* الدعاء والتوسل بإنشاد: «منظومة أسماء أهل بدر».
- \* الذِّكر بإنشاد: «منظومة الأسماء الحسنى» والدعاء بها خلف الجنائز، وفي الحلق في المساجد، وفيها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان.
  - \* إنشاد الشِّعرقبل الأذان من المنائر.
  - \* التعبد بإنشاد القصائد الغزلية من على المنائر؛ لتنشيط الذاكرين.
- \* التعبد بنظم يسمونه: «نظم أمة خير الأنام» يُنشده المؤذن بعد الأذان لصلاة الفجر.
  - \* إنشاد هذين البيتين بعد صلاة الجمعة بنية الوفاة على الإسلام: إلهي لَسْتُ للفردوس أهلاً... البيتين.
- \* الإنشاد الجماعي بقصائد الموشحات، والأراجيز، حال الصيام، قُبيل الإفطار، وربما صاحبها تصفيق، ودُفٌّ.
- \* عَقْدُ حلقة في المسجد يقرأ فيها القارئ القرآن، ويدعو فيها الداعي بالقصائدوالأشعار، ويُلقونها بصوت واحد.

\* حفظ هذين البيتين للشفاء من رمد العينين: يا ناظرى بيعقوب أعيذكما.... البيتين.

\* الرُّقية ببيتين فيهما أسماء الفقهاء السبعة:

إذا قيل من للفقه سبعة أبحر.... البيتين.

فالتعبد بالشعر والإنشاد على طريقة الذكر والدعاء والأوراد بدعة محدثة في أواخر القرن الثاني الهجري، جلبها الزنادقة إلى المسلمين في بغداد باسم: «التغبير» وتقدم ذكر إنكار العلماء عليهم في أول هذا الفصل، وأن أصله من عمل النصارى في تعبداتهم المبتدعة، وترانيمهم، بل تبين لي أن التعبد بإنشاد الشعر، والرقية به، من موروثات الوثنية اليونانية فيما قبل بعثة عيسى ابن مريم عليه السلام بإذ كان اليونان، وغيرهم من الوثنيين، ينشدون: «الإلياذة»(۱) لهوميروس، في مجالات: الذكر، والتعاويذ، والرقية من المتصوفة من المسلمين، بأفسد إسناد عرفته الدنيا:

زنديق، عن نصراني، عن وثني، فهل يسوغ لمسلم بعد هذا أن يتخذ من الإنشاد ورداً، ووظيفة للذكر، وحُجُباً، وَرُقى؟!

<sup>(</sup>۱) الإلياذة: نسبة يونانية إلى عاصمة بلاد الطراود قرب مضيق الدردنيل وهي ملحمة في قصة متصلة الحلقات، تَقُصُّ الحرب التي دامت مدة طويلة على تلك المدينة، وهي نحوستة عشر ألف بيت من الشعر، وقد عَرَّبها النصراني اللبناني سليمان البستاني، وطبعت في مجلدين، ومطلعها:

رَبَّةَ الشَّعرعن أَخِيْل بنِ فِيْلاً أُنْشِدِيْنَا وَارْوِي احْتِداماً وَبِيلاً وَالْعَميان مزيد = وأخيل بن فيلا: زعيم من زعمائهم، وقد كثر تناقل الناس لها، وإنشادها، وصار للعميان مزيد =

عناية بها ليرتفع شأنهم بها، وقد ترجمت إلى عدة لغات سوى العربية، فهذه تُعد أول ترجمة لها، وقد قَدَّم لها بماثتي صفحة عن: «هوميروس» و"إلياذته» وشعره الآخر، ووازنها بأشعار العرب، وأجحف في مواضع، وغلط في أخرى، وغير غريب على كافر بالإسلام مثل هذا، وأنا أسوق ملخصاً لكلامه عن: «هوميروس» و"شِغره» للاطلاع لاللاعتماد، وأتعقبه في موضع بعد ذلك:

إن (هوميروس) لقب لهذا الشاعر الذي ذكر أنه عاش منذ ثلاثين قرناً أي قبل الميلاد باثني عشر قرناً، ولم يعرف له اسم ولانسب، وقيل: إنه شخصية وهمية، مثل أشخاص ألف ليلة وليلة وغيرهم، وقيل: بل هو حقيقة، وغلب عليه لقبه: «هوميروس» لأمر جلل، وهو كلمة يونانية، ثم اختلفوا في معناها، فقيل: بمعنى: «الرهينة»؛ لوقوعه في حرب فكان من بين الرهائن، وقيل: بل منحوتة من كلمتين هما: «المتكلم في المجلس»، وقيل: بل هي بمعنى الكفيف البصر، ويؤيد هذا أنه قد كُف بصره. وكما اضطربوا في اسمه، وفي معنى لقبه، اضطربوا في محل ولادته، هل هي في: «إزمير» أم في غيرها، وقيل: في مصر، ولايعول على شيء منها.

قالوا: وقد بدت عليه ملامح الذكاء والفطنة في صغره، وقد اصطفاه أحد ملاحي السّفن، فصار يسافر إلى: "إيبريا" أي: "أسبانيا". وحصل له رمد في عينيه، وعلى إثره كُفّ بصره، ثم عاد إلى بلده؛ "إزمير" بعد أن استفاد من غربته لكن ضاقت به الحال فسافر إلى مستعمرات الكوفيين، وراء نهر هُرْمس، حتى إذا وقف على باب حانوت تاجر، أنشده أبياتاً يشكو فيها حاله، فأعجب به، فآواه، فأخذ يتحفه مع جلسائه بالترانيم، والأناشيد الدينية، حتى صارله عندهم منزلة وتعلق به، ثم سافر إلى بلدة أخرى، فاحترمه أهلها وأنشدهم فرغبوا بقاءه عندهم، فشرط عليهم القيام بنفقته، فقال بعضهم: إذا سمع بكم عميان الشعر، وفدوا لكفالتهم. فغضب عليهم، ثم سافر إلى: "فُوقيا" قرب: "إزمير" فاستضافه معلم مدرسة فيها، فسمع منه أشعاره، وحفظها، فأقفل مدرسته وسافر إلى جزيرة ساقس، فأخذ ينشد أهلها هذه الأشعار، ويدعيها لنفسه، فلما سمع به هوميروس سافر إليها على الرغم من شدة الأهوال، فعظم شأنه فيها، وأنشد قصائده المشهورة: "حرب الزرازير" و"حرب الضفادع والفيران" و"الكركونة" وبلغت شهرته مبلغاً وذاع صيته بذكائه وأشعاره، ولهج الناس به، ثم حصل له ما دعاه إلى السفر إلى «أثينا» لكنه مرض صيته بذكائه وأسفينة فعدل به إلى جزيرة: "يوس" ودفن قرب الشاطيء إذ مات هناك.

هذا ملخص حياة: «هـ وميروس» وقد لحقها من الأساطير، والنسج، والغلو والإطراء، الشيء =

= الكثير، إن لم يكن هونفسه أسطورة.

ولشهرته طبعت النقود باسمه، وتبارى اليونان وغيرهم والملوك والساسة والعلماء والمصلحون في شعره وتعليمه ونشرما يهذب الأخلاق منه، ثم داخله الدخيل عليه، والتزيد فيه، فاجتمع سبعون عالماً لتنقيحه، مثلما تألف المجمع السبعيني لنقل التوراة من العبرية إلى اليونانية، وصارت تتناقل أشعاره من الإلياذة وغيرها، كما يُنقل شعر صاحب شهنامة لدى الفُرس، وشعر فلان وفلان لدى العرب.

وبلغ الحال من غُلوهم بشعره أن جعلوا منه الحجب، والتعاويذ، لدى اليونان، والرومان، وغيرهم من أمم أوربا، ونقلوا شعره إلى عدة لغات، ودُرِّس في بعض الجامعات لديهم، وإن كان بعض المستشرقين ينكرونه ويرونه شخصية وهمية مكذوبة.

وقد كان دخول أشعاره إلى العرب في عصر العباسيين في بغداد، لكنها لم تُعرَّب، ومع هذا فالمثبتون لشخصيته لايكادون يصححون نسبة شيء من المنظومات إليه إلا: «الإلياذة» و«الأوذيسية» وما سواهما فمنتحل مثل: «حرب الزرازير» وغيرها.

هذا ما أمكن تلخيصه عن: «هوميروس» و«إلياذته» ساقني إلى ذلك اتخاذ بعض المتصوفة من المسلمين الإنشاد ورداً ووظيفته في الصباح والمساء، كالحال لدى الوثنيين وغيرهم في اتخاذ «الإلياذة» عسى أن يكون في هذا داعياً لمن قلدهم من المسلمين بترك التعبد بالشعر في الأوراد والرقى.

وأختم هذه الحاشية بأمرين:

الأول: التنويه بمنقبة المسلمين على تطاول القرون بعدم ترجمتهم هذه الإلياذة إلى اللغة العربية، وقد مَنَّ الله عليهم بالإسلام، وباللسان العربي، أعذب الألسنة، وشعراء أهله أفصح العالم على الإطلاق.

الثاني: غلط البستاني في أن الإلياذة أطول قصيدة عرفها التاريخ، فإنه لايعرف في الأمم من ينافس العرب في ذلك، فهذا محمد بن أحمد بن الربيع الشافعي المتوفى سنة ٣٣٥ له قصيدة في أخبار العالم و... في ثلاثين ألفاً وماثة ألف بيت، وقبله بشربن المعتمر الهلالي البغدادي المتوفى سنة ٣٦٠ له قصيدة رجزية في ٣٦ ألف بيت نظمها في السجن... كما في ترجمته لنفسه. قال الكتاني في: «التراتيب الإدارية: ٢/ ١٨٤ لا معد ذكر ذلك: «وكيفما ظننا أن مادة الأعداد مبالغ فيها، فيلا تكون كل واحدة من هذه القصائد إلا أكثر من عدد أبيات الإلاذة التي عدد أبياتها سنة عشر ألف بيت» انتهى.

# O تنبيـــه (۱):

لاأعرف في خُطب النبي عَلَيْ ولا في خطب الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ الاستشهاد بالشعر ببيت فصاعداً، وعلى هذا جرى التابعون لهم بإحسان.

وقد استمرأ بعض الخطباء في القرن الرابع عشر تضمين خطبة الجمعة البيت من الشعر فأكثر، بل ربما صار الاستشهاد بمقطوعات شعرية متعددة، وربما كان إنشاد بيت لمبتدع، أو زنديق، أو مَاجِن.

والمقام في: «خطبة الجمعة» مقام له خصوصيات متعددة يخالف غيره من المقامات، في الدروس، والمحاضرات، والوعظ، والتذكير، وهو مقام عظيم؛ لتبليغ هذا الدين، صافياً، يَجْهَرُ فيها الخطيب بِنُصُوصِ الوحيين الشريفين، وتعظيمهما في القلوب، والبيان عنهما بما يليق بمكانتهما، ومكانة فرائض الإسلام، فلا أرى لك أيها الخطيب للجمعة، الااجتناب الإنشاد في خطبة الجمعة، تأسياً بالنبي على وهوبك أجمل، وبمقامك أكمل. والله المستعان.



<sup>(</sup>١) انظر في: التراتيب الإدارية: ٢/ ٢٥٥، ٢٩٩ ــ ٣٠٠ بابين مهمين في أول تدوين الشعر، والحض على حفظه للاستشهاد به لحفظ لسان العرب.

# ٧- تصحيح الدعاء المكاني(١)

قصد الذكر والدعاء، وأي من أنواع التعبد، في أي بقعة لم يدل الشرع عليها بخصوصها: من قبر، أو مسجد، أو جبل، أو بلد، أو قبة، أومشهد، ونحو ذلك، بدعة ضلالة، ومن هذه المحدثات:

### 🗆 في المقابــر:

لاتخفى على مسلم مشروعية زيارة مقابر المسلمين والدعاء المشروع لأهلها، وما في ذلك من المصالح العظيمة من تذكُّر الآخرة، وترقيق القلوب، والإحسان إلى الأموات بالدعاء لهم، والأحاديث في هذا كثيرة شهيرة.

ولا يجوز تعدِّي المشروع إلى غيره من البدع، والمحدثات، من تحري الدعاء لنفسه، والقراءة، والتعبد بالجلوس واستقبال القبور، والتمسح بها، والتقبيل لها، والصلاة إليها، وغير ذلك من أنواع التعبد التي لم تشرع في المقابر عموماً، أو عند أي قبر خصوصاً، سواء كان قبر نبي، أو قبر ولى، أو غير

<sup>(</sup>۱) الفتاوى: ١/ ٣١ ـ ٣٣، ١٦٦، ٣٣٢ ـ ٣٣٣، ٢٤/ ٣٢٧، ٣٢٩، ٣٣٣، ٣٣٣، ٢٢/ ٢٢٠ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . ١٤٩ . المستقيم ١١٣٠ . وأس الحسين. تفسير سورة الإخلاص ص/ ١٦٩ ـ ١٧٠ ، اقتضاء الصراط المستقيم ص/ ١٢٩ . الرد على البكري ص/ ٢٦٦ ، المنار المنيف لابن القيم . المدخل لابن الحاج : ١٤٩ . الأمر بالاتباع للسيوطي ص/ ١٦٤ . إصلاح المساجد للقاسمي ص/ ٢٣٠ . مناسك الحج والعمرة للألباني . أحكام الجنائز.

ذلك، من المقابر، أو الآثار، أو آثار بعض الصحابة المزعومة، واعتقاد أن الدعاء عندها مستجاب، كل هذه أماكن لا يجوز قصدها بشيء من هذه التعبدات بإجماع المسلمين، فضلاً عن أن تكون من مواطن الإجابة، أو أن تختص بفضيلة للدعاء وطلب الحاجات عندها، علماً أنه لا يصح تعيين قبرنبي من الأنبياء عليهم السلام على وجه الأرض إلاقبراً واحداً وهو قبر نبينا ورسولنا محمد على في مدينته المشرفة.

وَكُمْ هناك من القبور المكذوبة، والمقامات، والمشاهد، والآثار، والمغارات، والكهوف، والجبال، والأغوار المكذوبة، في مصر، والشام، والعراق، وعسقلان، والجزيرة بالعراق، وكربلاء، والنجف، وجبل لبنان، وديار العجم، وغيرها، وقد فُتن العامة بها لقصد الدعاء عندها لقضاء الحاجات، وتفريج الكربات، وزيارتها، للشفاء من مرضٍ ما، حتى جعلوا لكل قبر خاصيته، هذا لقضاء الحوائج، وهذا للشفاء من مرض الحمى، وهذا للشفاء من العُقم، وهذا لتفريج الهم، وهذا للفتح والإلهام، وأن قبر فلان تِرْيَاقٌ مُجَرَّب، وأن هذه القبورهي كالخفارة على هذه البلدان، تمنع عنها الأعداء، فيقولون مثلاً: قبر فلان خفير الشام، وهكذا في مطامع كبيرة تُغري الجهال، وسفهاء الأحلام، وتكون أحواض جباية لـلأموال في جيوب الأكَّالين من الأفَّاكين والدجالين، المتقمصين لباس الزهد، ولسان العلم، وحاشاهم من ذلك، فما هم إلاسراق عقائد، وقطّاع طريق للسالكين إلى الله - تعالى -، فيا ويلهم إن لم يتوبوا ويتقوا الله في أنفسهم، ويتخلصوا من ظُلُم عباده. ومن هذه القبور، التي فُتن العامة بها، وهي مكذوبة، لا يعلم مستند لتعيينها: ١ ـ قبرنوح ـ عليه السلام ـ بالكرك من العراق وقيل: في جبل لبنان، كذب مختلق.

٢ ـ قبر الخليل بالشام، ويقال: «مغارة الخليل» ـ عليه السلام ـ لاأصل له، وما يحصل من قصد للدعاء عنده، وتفريق العدس على السدنة، والفقراء، وإقامة السماع عنده باسم: «نوبة الخليل». كل هذه محدثات لاتشرع.

٣- الموضع الذي يُقال له: «قبر هود» - عليه السلام - شرقى جامع دمشق.

٤ ـ تمثال الخشب في الجامع الأموي، الذي يُقال: إن تحته رأس نبي الله يحيى بن زكريا ـ عليه السلام ـ ويُسَمَّى: «المقام اليحيوي».

٥ - «قبر شعيب» - عليه السلام - في الأغوار من الأردن، كذب لا أصل له.

٦ - الآثار الثلاثة التي تُنسب إلى الأنبياء في جبل قاسيون، والدعاء عندها.

٧ - قبر الحسين - رضي الله عنه ، في المسجد، المسمى باسمه: «مسجد الحسين»، بالقاهرة، اختلقه العبيديون لما حكموا مصر، وهو قبر مكذوب، فإن بدنه الشريف - رضي الله عنه - أكلته السباع في وقعة كربلاء، ورأسه مدفون بالبقيع في مدينة النبي على ولا يعلم محله من البقيع.

٨ ـ قبر خالد بن الوليد ـ رضى الله عنه ـ بحمص، كذب مختلق.

٩ \_ «قبر نفيسة» بالقاهرة، واعتقاد أن الدعاء عنده يذهب الرَّمَد.

٠١٠ قبور الجيلاني، الذي انتشرله في العالم ما يزيد عن مائة قبر.

وهكذا من القبور، والمشاهد، في عامة أقطار الدنيا، وما يُسمى عند الرافضة باسم: «مراقد الأئمة» ولا مصلحة من تَعْدَادها، وقد أُلِّفت كتب

قديماً وحديثاً في: «الزيارات، والمزارات» في دمشق، والقاهرة، والعراق، والهند، وغيرها.

وقد بلغت في العالم الإسلامي نحوعشرين ألف ضريح، وفي الأستانة: «٤٨١» جامعاً، قل أن يخلومنها جامع إلا وفيه قبر، والناس عكوف عليه...

ولامصلحة هنا من الإطالة بسياقها؛ إذْ قصد القبر للدعاء عنده لقضاء الحاجات، وتفريج الكربات، والصلاة عنده، واستقباله، والتمسح به، كل هذه مجموعة بدع، وشركيات، وضلالات، وفق الله المسلمين لما فيه صلاح أحوالهم. آمين.

#### □ المساجـد:

قصد المساجد المكذوبة، والمحدثة، للدعاء ولغيره من أنواع التعبد، ومن هذه المساجد التي لا يصح فيها شيء ولا يجوز قصدها للدعاء، لزعم خصوصية لا تثبت لها:

غي الطائف: مسجد القنطرة، ومسجد الكوع، ومسجد عداس.
 ولايثبت في: «مسجد العباس» في الطائف شيء في فضله يخصه.
 بل هذا المسجد إنما سمى بذلك؛ لوجود قبر عبدالله بن عباس - رضى الله

بن هذا المسجد إلما سمي جديد. توجود بير عبداله بن حبد ساح النبي عليه القرن السادس من هجرة النبي عليه النبي المياراً.

وفي بني سعد، عند قرية الشهبة على نحومائة كيلومن الطائف جنوب غرب، مسجد يسمى: «مسجد حليمة السَّعْدية». وهو مسجد لا

<sup>(</sup>١) انظر كتاب: تاريخ أوقاف الطائف للشيخ محمد الطيب يوسف.

أصل له، وبنوسعد هناك لايرون صحة هذا، ويقولون: إن مراضع النبي عَلَيْهُ في بني سعد، قرب وادي نخلة بين ميقات قرن المنازل وحنين، والله تعالى أعلم.

\* في مدينة النبي ﷺ: المساجد السبعة. مسجد الراية. مسجد المستراح. مسجد أبي بكر. مسجد عمر. مسجد علي. مسجد فاطمة. مسجد الروحاء بين بدر والمدينة. مسجد العريش ببدر. وغيرها كثير.

والمساجد في المدينة \_ حرسها الله تعالى \_ على أربعة أنواع:

۱ \_ مسجد ثبتت له فضيلة تخصه، وهما مسجدان اثنان: المسجد النبوى، ومسجد قباء.

٢ ـ مسجد بناه المسلمون على تتابع العصور حسب حاجتهم، فهذه لا
 يثبت لها فضيلة تخصها عن سائر المساجد.

٣ ـ مسجد صلى النبي ﷺ فيه، أو في جهته، أو كان معهوداً في عهده على الله الله على الله

٤ ـ مسجد ابتدعه المتأكلون، مثل المساجد السبعة، وغيرها. فهذه
 لاتشرع زيارتها بل هي بدعة. والله أعلم.

□ في مكة (١):

الذهاب أو السفر لغار حراء للصلاة فيه، والدعاء عنده.

قصد مساجد عائشة في التنعيم \_ وهو أدنى الحل \_ للصلاة والدعاء فيها.

🗆 في مدينة النبي ﷺ:

\* الدعاء عند دخول المدينة بقولهم: «بسم الله، وعلى ملة رسول الله،

<sup>(</sup>۱) الفتاوي: ۲۷/۸، ۲۰، ۳۲، ۱۰۷.

رب أدخلني مدخل صدق...».

\* الدعاء إذا وقع بصره على حيطان المدينة بقوله: «اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لي وقاية من النار، وأماناً من العذاب ومن سوء الحساب».

\* «مكحلة فاطمة» وهي حفرة بقدر الصاع في أعلى جبل سَلْع بالمدينة، يجعل فيه الدجالون كُحْلاً، ويبيعونه على الحجاج، والزوار، بزعم أنها كانت لفاطمة \_ رضي الله عنها \_ .

«دار الأحزان» وهي في شرق البقيع، اختلقها الرافضة \_ قبحهم الله \_
 وقد أزيلت \_ ولله الحمد \_.

\* «مبرك ناقة النبي عَلَيْكُ » شرق البقيع بنحو خمسمائة متر، وقد أزيل \_ ولله الحمد \_.

وغيرها كثير.

□ في بيت المقدس (١):

السفر إليه يوم عرفة للتعريف بالدعاء، والوقوف فيه عشية عرفة.

السفر إليه بعد الحج للدعاء فيه باسم: «تقديس الحج».

□ قبة الصخرة (٢):

تعلقت العامة بالصخرة في بيت المقدس: «المسجد الأقصى» بأنواع من التعبدات المبتدعة، ولايثبت فيها شيء عن النبي ﷺ .

<sup>(</sup>۱) الفتاوي: ۲۷/ ۱۵۰، ۱۵۰.

<sup>(</sup>٢) الفتاوى ٢٧/ ١١ \_ ١٤، ١٤. اقتضاء الصراط المستقيم ص/ ١٥١ \_ ١٨١. مناسك الحج والعمرة للألباني ص/ ٦٥. أحكام الجنائز ص/ ٢٦٤. ولي فيها رسالة باسم: «قبة الصخرة تاريخها وأحكامها».

واعلم هنا أنه لايشرع قصدها ولا تعظيمها بدعاء، ولا استقبال، ولا طواف ولاغير ذلك.

وقد تعلق بها من البدع ما يضحك منه العقلاء: مثل سوق الهدي إليها، وتفضيل ذبح الأضحية عندها، وحلق الشعر فيها في العيد، والتعريف عندها عشية عرفة.

🗀 في دمشق:

المسجد الأموي. مسجد القَدَم قبلي مسجد دمشق.

🗖 في لبنان (١):

قصد جبل لبنان للدعاء عنده، والانحناء له.

في مصر<sup>(۲)</sup>:

قصد الصلاة والدعاء في آخر جمعة من رمضان في مسجد عمرو بن العاص في مصر.

<sup>(</sup>١) الفتاوي: ۲٧/ ٢٠ \_ ٢١، ١٧ \_ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) السنن والمبتدعات: ص/ ١٥٦.

# ٨ ـ تصحيح الدعاء الزماني (١)

إن اختراع أدعية وأذكار مرتبة لبعض الأزمان من ساعة، أويوم، أوليلة، أو أسبوع، أو شهر، أو عام، لم يقم عليها دليل: يكون بدعة في الدين، وتعبداً بما لم يأذن به الشرع الكريم، ويجر إلى مضارعة الكافرين من اليهود، والنصارى، والوثنيين، في تقديسهم بعض الأزمان الحولية، فما دونها، وما يحدثونه فيها من الأذكار والترانيم، كأعيادهم، وساعات تعبدهم، ومواليد العظماء عندهم، وهكذا.

وقد حصل لدى بعض المسلمين شيء من الإحداث في ذلك، منها ما انقرض، ومنها ما زال قائماً في بعض الأقطار، ومنها ما أحدث في وقت لاحق، وقد حصل لي بالتبع لها: خمسة عشر ميقاتاً زمانياً، ولا يصح فيها شيء عن النبي على بل بعضها لم يروفيه شيء أصلاً، وهي:

١ \_ دعاء أول السنة (١):

لايثبت في الشرع شيء من ذكر أو دعاء لأول العام، وهو أول يوم أوليلة من شهر محرم.

وقد أحدث الناس فيه من الدعاء، والذكر، والذكريات وتبادل التهاني، وصوم أول يوم من السنة، وإحياء ليلة أول يوم من محرم، بالصلاة والذكر والدعاء، وصوم آخريوم من السنة، إلى غير ذلك مما لادليل عليه.

<sup>(</sup>١) الباعث ص/ ٢٣٩. إصلاح المساجد ص/ ١٢٩. السنن والمبتدعات ص/ ١٧٠.

## ٢ ـ دعاء آخر السنة (١):

لايثبت في الشرع شيء من دعاء أو ذكر لآخر العام، وقد أحدث الناس فيه من الدعاء، ورتبوا ما لم يأذن به الشرع، فهو بدعة لاأصل لها.

٣- ٤ - فصل الصيف وفصل الربيع (٢):

من أوابد الصوفية تخصيص بعض فصول العام بالعبادة مثل: فصل الصيف عند بعضهم، وفصل الربيع عند آخرين.

#### ٥ \_ دعاء أول الشهر (T):

عن ابن عمر - رضي الله عنهما \_ قال: كان رسول الله عليه إذا رأى الهلال، قال:

«الله أكبر، اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله».

رواه الدارمي، وله شواهد.

ومما أحدثه الناس:

قولهم عند رؤية الهلال أول الشهر.

«هل هلالك، شهر مبارك علينا وعليك يارب».

وهذا من أقبح الجهل بالدعاء والذكر.

<sup>(</sup>١) إصلاح المساجد ص/ ١٢٩. السنن والمبتدعات ص/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام ١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) الكلم الطيب ص/ ٩١ تعليق المحقق. الإبداع ص/ ٣٠٣. السنن والمبتدعات ص/ ٢٨٣.

٦ \_ يوم عاشوراء (١):

هذا يوم تتخذه الرافضة \_ قبحهم الله \_ مأتماً لمقتل الحسين \_ رضي الله عنه \_ ، ويأتون فيه بأنواع من البدع، والمنكرات، والضلالات، وما هذه على رعوناتهم بمستكثرة.

والمعتمد عند أهل الإسلام أنه لايصح في يوم عاشوراء حديث، لافيه ولافي ليلته، وكل حديث يروى في ذلك وفي التوسعة على العيال يوم عاشوراء فهو موضوع لايصح.

ولايثبت فيه سوى صيامه، ويوماً قبله؛ لأنه يوم أنجى الله فيه نبيه موسى \_عليه السلام \_.

ومن بدع الذكر والدعاء فيه:

إحياء ليلته بالذكروالتعبد. وتخصيص دعاء له باسم: «دعاء عاشوراء» وأن من قرأه لم يمت تلك السَّنة. وقراءة سورة فيها ذكر موسى عليه السلام في صلاة الصبح يوم عاشوراء. والاجتماع ذلك اليوم للذكر والدعاء. ونعي الحسين ذلك اليوم على المنابر. وأن البخوريوم عاشوراء رقية لدفع الحسد

<sup>(</sup>۱) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٦٢٠ ـ ٦٢٤. الفتاوى ٢٥ / ٣٠٠ ـ ٣١٤ ، ٣٦ / ٥٩ . المنار لابن القيم. الدين الخالص للسبكي: ٨/ ٤١٦ ـ ٤١٨ . لطائف المعارف لابن رجب ص/ ٥٩ . تاريخ ابن كثير: ٨/ ٢٠٢ . المدخل لابن الحاج: ٢/ ٢٩٠ . اللفظ المكرم بفضائل عاشوراء المحرم لابن ناصر الدين الدمشقي. إصلاح المساجد ص/ ١٦٥ . الإبداع ص/ ٢٦٥ ، ٢٦٩ ، ٢٧١ . السنن والمبتدعات ص/ ١٦٥ ، ١٦٤ ، ١٩٤ . هدية الصغراء في حديث التوسعة يوم عاشوراء لأحمد الغماري. ردع الأنام عن محدثات عاشر المحرم الحرام للشيخ محمد عطاء حنيف الفوجياني. بدع القراء.

والسحر والنكد. وغير ذلك مما يأباه الله ورسوله والمؤمنون.

### ٧ - آخر أربعاء من شهر صفر (١):

مما أحدثه الناس فيه: جمع آيات السلام: ﴿سلام على نوح في العالمين﴾، ﴿سلام على موسى وهارون﴾، العالمين﴾، ﴿سلام على إلى ياسين﴾، ﴿وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين﴾: [الصافات/٧٩، ١٠٥، ١٢٠، ١٨١، ١٨١]. ثم كتابتها، ثم غسلها في إناء، ثم شربها باعتقاد ذهاب الشرور.

## ۸ ـ يــوم المولـــد<sup>(۲)</sup> :

إليك كلمة الفصل في حكم الموالد: وهي أن الاحتفال بها، وتخصيصها بذكر، أو دعاء، أو أناشيد، أو دُفّ، أو صلاة، أو أي عبادة، أو سعار يتخذ فيها إعلاماً بهذا اليوم: يوم المولد، سواء كان مولد نبي، أو ولي، أو من تدعى ولايته كالرفاعي والبدوي، والبيومي، والدسوقي، وغيرهم في جُلِّ أصقاع العالم الإسلامي، أو عظيم من الولاة، أو العلماء، أو ما يتخذه بعض الناس من اتخاذ عيد لمولده بمناسبة إطفاء ثلاثين شمعة، أي مضي ثلاثين سنة، وهكذا في كل عام، كل هذا: بدعة ضلالة، ومنكريجب

<sup>(</sup>١) السنن والمبتدعات ص/١٣٨.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام ٢/ ٦٣. الإبداع ص/ ٢٧٢. تفسير المنار ٢/ ٥٧. المورد في عمل المولد للفاكهاني. الخطط للمقريزي ١/ ٤٩٠. صبح الأعشى ٣/ ٤٩٨. تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي لحسن السندوبي، وهو أوفى كتاب ألف فيه. القول الفصل في الاحتفال بمولد خير الرسل على للشيخ المسناعيل بن محمد الأنصاري المتوفى حال تقييد هذا المرجع في يوم الجمعة اسماعيل بن محمد الأنصاري المتوفى حال تقييد هذا المرجع في يوم الجمعة المرابع الرياض - رحمه الله تعالى - . إصلاح المساجد ص/ ١١٤.

إنكاره، ولاعهد لأمة محمد على به قبل اتخاذ العبيدين في عام ٣٦٢ مولد النبي على عيداً، إبان حكمهم بمصر، ثم امتد إحداثهم للأعياد، حتى جعلوا في كل يوم عيداً للنبي على على مدار العام، ثم انتقلت هذه إلى بعض أهل الشّنة، ووقع بسببه معارك كلامية، وافتراآت على من أنكر هذه البدعة، وأنه يبغض النبي على وحاشاهم.

وقد فصلت القول في الأعياد، وما يحدث فيها، برسالة مستقلة باسم: «عيد اليوبيل بدعة في الإسلام» والله تعالى أعلم.

٩\_دعاء شهررجب (١):

لايثبت في الشرع شيء من دعاء، أو ذكر لشهر رجب، وما يتداوله الناس من دعاء يسمونه: «دعاء رجب» فهو محدث مخترع لاأصل له.

#### وفيــه:

الذكر والدعاء لدى الرجبية، ليلة السابع والعشرين من شهررجب بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وليعلم أن تحديد الإسراء والمعراج في هذا التاريخ هو أضعف الأقوال.

#### \* وفيسه :

قراءة قصة الإسراء والمعراج ليلة السابع والعشرين منه.

<sup>(</sup>١) الباعث لأبي شامة ص/ ٤٠، ١٧٤. اقتضاء الصراط المستقيم ص/ ١٦٨، ٢٩٣. تبيين العجب في فضائل شهررجب للحافظ ابن حجر. الإبداع ص/ ٢٧٢. السنن والمبتدعات ص/ ١٤٣، ١٧٩، ١٤٠، ١٨٠. أحكام الجنائز.

#### \* وفيسه :

اتخاذ صلوات مبتدعات منها: الصلاة الألفية في أول رجب.

- \* والصلاة الاثنى عشرية في أول ليلة جمعة من رجب.
  - \* وصلاة أم داود، وصلاة الرغائب.
    - \* وصلاة ليلة سبع وعشرين.

وهكذا في بدع ومحدثات من الأدعية والأذكار والصلوات، والصيام، وزيارة لقبر النبي ﷺ وللمقابر عموماً.

١٠ ـ دعاء ليلة النصف من شعبان (١):

لايثبت في فضل ليلة النصف من شعبان شيء، وقد أحدث الناس فيها من البدع الكثير، ومنها تخصيصها بدعاء سُمِّي: «دعاء ليلة النصف من شعبان». وهو بدعة لاأصل لها.

كابتداعهم فيها: «صلاة الألفية» وصلاة البراءة، والتصدق على روح الموتى، وإيقاد النار والشموع، وزيارة القبورليلة النصف منه، وقيام ليلة النصف، وصيام يومها، وغير ذلك مما هو سُبَّة في تاريخ المسلمين.

<sup>(</sup>۱) المجموع للنووي ٤/ ٥٦. الباعث ص/ ١٢٤ ـ ١٤٠. تفسير القرطبي ١٢/ ١٢٨. المنار المنيف ص/ ٩٨ ـ ٩٩. الاعتصام ٢/ ٤. تنزيه الشريعة المرفوعة: ٢/ ٩٢. اللآليء المصنوعة ٢/ ٥٧. الإبداع ص/ ٥٤ ـ ٥٨، ١٦٠، ١٦٠، ٢٨٨. السنن والمبتدعات ص/ ١٦٤، ١٤٤، ١٦٠، ١٧٩. أحكام الجنائز.

### ١١ ـ ليلة العيدين (١):

من المحدثات: تخصيص إحياء ليلة العيدين بالذكر، والدعاء، والصلاة. ١٢ ـ ثامن شهر شوال (٢):

مما أحدث الناس: اتخاذ اليوم الشامن من شهر شوال عيداً بعد صيام الست منه، ويرتبون فيه أنواعاً من الأدعية والأذكار، فهما بدعتان: اتخاذه عيداً، وتخصيصه بأي عبادة من ذكر وغيره.

## ۱۳ \_ يوم عرفة (٣):

التعريف في الأمصار في المساجد، وغيرها، بالذكر، وقراءة القرآن، وبعضهم يقصد وبعضهم يقصد الصخرة ببيت المقدس للتعريف عندها، وبعضهم يقصد قبراً يعظمه يوم عرفة؛ لِيُعَرِّفَ عنده.

واعلم أنَّ الرحلة إلى مكان لأجل التعريف بدعة، أمَّا التعريف بالأمصار، عَشِيَّة عرفة، فاعلم أن أهل الأمصاريشاركون الحاج في أمرين: في الذكر، والنحر؛ لهذا قال الحافظ ابن رجب (١٤): «اختلف العلماء في حكم التعريف بالأمصار عشية عرفة، وكان الإمام أحمد لا يفعله، ولا ينكر على مَنْ فَعَلَهُ؛ لأنه رُوي عن ابن عباس وغيره من الصحابة \_ رضي الله عنهم وأما مشاركتهم في الذكر في الأيام المعلومات فإنه يُشرع للناس كلهم الإكثار من ذكر الله في أيام العشر» انتهى.

<sup>(</sup>١) الباعث ص/ ٢٣٩. السنن والمبتدعات ص/ ١٦١، ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) السنن والمبتدعات ص/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) لطائف المعارف ص/ ٤٧٨ ـ ٤٨٧. وشفاء الصدور للشيخ مرعي الكرمي ص/ ٢٧٤ ـ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) لطائف المعارف ص/ ٥٧٥.

1٤ - يوم الخميس (١):

لاأعلم له ذكراً أو دعاءً يخصه.

وقد أحدِث فيه:

تشبه الخَسِيْسِ مِنَ المسلمين بالنصارى في عيد لهم هو: «خميس الأموات».

قصد الاجتماع فيه في المسجد للقراءة.

تخصيصه بذكر ودعاء في صلاة تخصه.

١٥ \_ يوم الجمعة:

يأتي ما أحدث فيه من الأدعية والأذكار المبتدعة، في: «الصلوات». ومنها هنا:

دعاء يوم الجمعة بعد صلاة الصبح، وهذا لاأصل له(٢).

<sup>(</sup>۱) الباعث ص/ ۱۱۷ ـ ۱۲۶. الحوادث والبدع ص/ ۱۱٥ ـ ۱۲۰، ۱۲۱ ـ ۱۲۸. الفتاوى الباعث ص/ ۱۲۹ ـ ۱۲۸. الفتاوى المستقيم ص/ ۱۶۹. البدع والنهي عنها لابن وضاح ص/ ۱۶۹. الاعتصام للشاطبي ۲/ ۱۰. الأمربالاتباع ص/ ۱۸۱. تشبيه الخسيس بأهل الخميس، للذهبي.

<sup>(</sup>٢) تلبيس إبليس ص/ ١٤٣.

## ٩ \_ الهيئات في الذكر والدعاء

أ\_رفع اليدين:

وفيه مبحثان:

#### المبحث الأول

## المشروع في هيئة الداعي في رفعهما للدعاء

تواترت الأحاديث عن النبي ﷺ تواتراً معنوياً في وقائع متعددة، فيها رفع النبي ﷺ يديه الشريفتين للدعاء، منها في ستة مواضع من الحج: على الصفا، والمروة، وفي عرفة، والمزدلفة، وعند الجمرة الأولى، والثانية، وفي غير الحج: في الاستسقاء، وفي قنوت النازلة في الفرائض، وفي وقائع أخرى نحو خمسين موضعاً أفردت بالتأليف.

#### \* حکمـــه:

ورفعهما من آداب الدعاء، ومستحباته ،بالإجماع، إلا في حالة واحدة: في خطبة الجمعة، فيكره رفعهما للخطيب، والمستمع، ما لم يستسق الخطيب في خطبة الجمعة، فيسن له وللمأمومين رفعهما حال الدعاء للاستسقاء ثم يترك.

# \* آداب الرفع لهما:

يرفع الداعي يديه إلى منكبيه، أو نحوهما، ضاماً لهما غير مفرقتين باسطاً بطونهما نحو السماء، وظهورهما نحو الأرض، وإن شاء قَنَع بهما

وجهه، وظهورهما نحو القبلة، وتكونان طاهرتين، نظيفتين، مكشوفتين غير محجوبتين بحائل.

صفات الرفع ثلاث (١):

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رسول الله عَلَيْ قال:

«المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما.

والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة.

والابتهال أن تمد يديك جميعاً».

رواه أبوداود، والطبراني في: الدعاء، وله طرق أخرى، يصح بمجموعها.

وقد جاءت الأحاديث من فعل النبي ﷺ مبينة مقام كل حالة من هذه الصفات الثلاث، لاأنها من اختلاف التنوع فليتنبه.

وبيانها كالآتي:

\* المقام الأول: مقام الدعاء العام، ويسمى: المسألة، ويُقال: الدعاء: وهو رفع اليدين إلى المنكبين، أو نحوهما، ضَامّاً لهما، باسطاً لبطونهما نحو السماء وظهورهما إلى الأرض، وإن شاء قَنَّع بهما وجهه وظهورهما نحو القبلة.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٢/ ٥١٧ - ٥١٨ ، ١٤٢/١١ . ١٤٣ . ١٤١ . الأزهية ص/ ٧٨ - ٨٠ . شرح الأذكار. ٧/ ٢٤٧ ، شرح الباري ٢ / ٥١٨ . شرح الثلاثيات ٢٥٧ ــ ٢٥٨ . شأن الدعاء للخطابي ص/ ١٣ ــ ١٤ . الإنصاف: ١/ ٤٥٨ . شرح الثلاثيات للسفاريني: ١/ ٦٥٣ . سلاح المؤمن ص/ ١٠٦ ـ ١١٧ . الدعاء للعروسي ١/ ٩٤ ، ١٠٢ ، ١١١ ـ ٢١٣ . السلسلة الصحيحة رقم/ ٥٩٥ ، ٢٩١ .

وهذه هي الصفة العامة لرفع اليدين حال الدعاء مطلقاً، وفي قنوت الوتر، والاستسقاء، أو في مواطن رفعهما في المواضع الستة في الحج، وغير ذلك.

المقام الثاني: الاستغفار، ويقال: الإخلاص: وهو رفع إصبع واحدة، وهي السبابة من اليد اليمني.

وهذه الصفة خاصة بمقام الذكر والدعاء حال الخطبة على المنبر، وحال التشهد في الصلاة، وحال الذكر، والتمجيد، والهيللة، خارج الصلاة.

وعلى هذه الصفة في هذا المقام تحمل الصفة الثانية في حديث ابن عباس المتقدم، كما في حديث عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشربن مروان على المنبر، رافعاً يديه، فقال: «قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله على ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة» رواه مسلم.

وأحاديث رفع الإصبع حال التشهد داخل الصلاة وخارجها معلومة شهيرة.

\* المقام الثالث: الابتهال، وهو التضرع والمبالغة في المسألة، ويسمى أيضاً: دعاء الرَّهب.

وصفته: رفع اليدين مداً نحو السماء، حتى تُرى عفرة إبطيه: أي بياضهما، ويقال في وصفه: حتى يبدو عضداه، أي يرتفعان من المبالغة في الرفع.

وهذه الصفة أخص من الصفتين السابقتين في المقام الأول، والثاني. وهي خاصة في حال الشِّدَّة، والرهبة، كحال الجدب، والنازلة بتسلط العدو، ونحو ذلك من مقامات الرَّهب، وعليها يُحمل حديثا أنس ـ رضي الله عنه ـ وهما:

١ \_ «كان النبي ﷺ لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه » رواه البخاري.

أي لا يرفعهما رفع مبالغة وابتهال شديد إلا في مقام الرهب حال الجدب في الاستسقاء، لا أنه يريد نفي الرفع في غير هذا الموضع؛ لتواتر أحاديث الرفع حال المسألة والدعاء في رواية جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم في المنفى في هذه الحالة صفة سواها.

٢ ـ وحديث الآخر: «أن النبي ﷺ استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء» رواه مسلم.

أي من شدة الرفع بيده كأن ظهور كفيه نحو السماء، وهذا هو الذي يلتقي مع جميع أحاديث الرفع التي فيها التصريح بجعل بطونهما إلى السماء، ومع حديث مالك بن يَسَار - رضي الله عنه -: "إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولاتسألوه بظهورها" رواه أحمد، وأبو داود.

ولم أجد من حل هذا الإشكال على هذا الوجه إلا شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ في: «الإنصاف: ١/ ٤٥٨» حينما ذكر المذهب بجعل ظهوريديه نحو السماء في الاستسقاء؛ لأنه دعاء رهبة، وأن ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن دعاء الاستسقاء كغيره في كونه يجعل بطون أصابعه نحو السماء، قال ما

«واختاره الشيخ تقي الدين، وقال: صاركفه نحو السماء لشدة الرفع، لا قصداً له، وإنما كان يوجه بطونهما مع القصد، وأنه لوكان قصده فغيره أولى وأشهر، قال: ولم يقل أحد ممن يرى رفعهما في القنوت: إنه يرفع ظهورهما ،بل بطونهما» انتهى.

وهو نقل عزيز حَلَّ هذا الإشكال المتعارض ظاهراً، المتآلف باطناً، فبه تآلفت السنن ظاهراً وباطناً، والحمد لله.

# المبحث الثاني تصحيح الهيئات في الذكر والدعاء

تفريعاً على «القاعدة الثانية» من قواعد التعبد بالذكر والدعاء، والالتفات إلى التفريق بين المقيد والمطلق؛ فقد حصل بالتبع، وجود هيآت مضافة حال الذكر والدعاء المطلق، أو المقيد بحال، أو زمان، أو مكان، وبخاصة في وظيفة اليدين، ومنها:

- ١ \_ رفع الداعي بصره إلى السماء حال الدعاء.
- ٢ \_ تصحيح وظيفة اليدين حال الذكر والدعاء.
  - ٣\_ التصحيح في كيفية الأداء.
  - ٤ \_ التصحيح في كيفية الخشوع.
    - ٥ \_ الذكر الجماعي.
    - ٦\_ التصحيح في عَقْد الذكر.
      - وبيانها كما يأتي:
  - ١ ـ رفع الداعي بصره إلى السماء:
- هنا أُحَرِّرُ مسألة رفع الدَّاعي بصره إلى السماء فأقول (١):

استقر شرعاً، وفطرة، وعقلاً، أنَّ الله \_ سبحانه \_ له صفة العلو: علو

<sup>(</sup>۱) انظر: بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢/ ٤٣٢ ـ ٥٠٢ ـ درء تعارض العقل والنقل: ٧/ ٢١ ـ ٢٤. شرح الطحاوية: ص/ ٣٩٢ مهم. شرح النونية لابن عيسى: ١/ ٤٠٠. الأزهية للزركشي. المنتخب لابن حجرص/ ٣٩٠ ٤٥.

الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، على حد قوله \_ تعالى \_: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾.

ولهذا يجد العبد ضرورة، وفطرة في نفسه، توجه قلبه، وصموده إلى الله \_ تعالى \_ في علوه وسمائه، وهذا أمر فطري، ضروري، عقلي، اتفقت عليه جميع الأمم من غير مواطأة.

فالقلب له وِجْهَةٌ واحدة يقصدها هي إلى الله \_ سبحانه وتعالى \_ في علوه؛ ولهذا ترى البحث مشبعاً في هذه المسألة في كتب التوحيد، وبخاصة في النقض على الجهمية، والمعطلة.

وهذا التوحيد في القصد، ثابت، مستقر في الفِطر، والقلوب، على اختلاف تنوع اتجاه الوجوه والأيدي حسب الأمر الشرعي، طاعة للآمر:

فإنها تارة تكون مطرقة حال القيام والقعود في استقبال القبلة في الصلاة؛ ليكون ذلك أقرب إلى الخشوع، وهذا من خشوع البصر وذله.

ولهذا قالوا في قبض الأيدي في الصلاة: ذل بين يدي عِز.

وتارة تكون في حال السجود، والركوع إلى جهة الأرض؛ لكون ذلك غاية الخضوع.

وتارة تتوجه إلى السماء اضطراراً؛ لتوجه القلب، ولهذا ترى في أحوال الداعين، والذاكرين، أنه يحصل من بعضهم حركة جوارحهم اضطراراً إلى فوق، وإلى أعلى، وذلك تبعاً لحركة قلوبهم، بالإشارة باليد، والإصبع، أو العين، أو الرأس، أو غير ذلك من الإشارات الحسية، وقد تواترت بذلك السنن، عن النبي على واتفق عليه المسلمون، وغيرهم.

قال الله \_ تعالى \_ عن نبيه محمد ﷺ: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ﴾ الآية [البقرة/ ١٤٤]. وترى في السنة أن النبي ﷺ رفع بصره إلى السماء، وهو في ظِل الكعبة يدعوعلى اليهود والنصارى بلعنهم، ورفع ﷺ بصره إلى السماء، في مرضه الذي مات فيه ﷺ وهو يقول: الرفيق الأعلى.

وفي مواضع أخرى.

لكن لايثبت أمر الداعي أو الذاكر برفع بصره إلى السماء.

هذا ما يجده العباد في قلوبهم، وجبلت عليه فِطرهم، وعقولهم، من ضرورة قصد العلو.

وفي الشرع المطهر، جُمع للداعي بين شرف الاتجاهين: اتجاه قلبه إلى رَبِّه، وهذا: «توحيد في القصد».

واتجاه وجهه إلى بيت ربه، وهذا: «توحيد في الاتباع» بالاتجاه إلى القبلة التي ارتضاها الله لهذه الأمة، فاجتمع للداعي ركنا العمل: الإخلاص، والمتابعة.

فالكعبة هي القبلة بالنص والإجماع، التي يستقبلها العابد، ويوليها وجهه، وكُلِّيتَه، فشَرَع \_ سبحانه \_ أن يتجه إليها العابدون، والداعون، والمتقربون إلى الله \_ تعالى \_؛ ولذا صارسيد المجالس ما استقبل به القبلة، كما في حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ عند الطبراني بسند جيد.

\* وقد تواتر من هدي النبي على الاتجاه إلى القبلة حال الدعاء، في أحوال كثيرة، في غزاة بدر، وتبوك، وفي الاستسقاء، وفي مواقف الدعاء في

الحج: على الصفا، والمروة، وفي عرفة، وعند المشعر الحرام، وعند الجمرة الأولى، والشانية، وهكذا في وقائع كثيرة يقصد فيها النبي عليه الاتجاه بكليته، ووجهه الشريف إلى القبلة حال الدعاء.

\* وقد تواتر من هدي النبي على رفع الأيدي للدعاء، بطونها إلى السماء، والإشارة بإصبع السبابة من اليد اليمنى يدعوبها في خطبة الجمعة، وفي التشهد في الصلاة، إشارة إلى توحيد القصد، واتجاه القلب إلى الله \_ تعالى \_ في علوه \_ سبحانه \_ وكلما عظمت الحاجة، واشتدت الضرورة، اشتد الوجد في قلب الداعي، فبالغ في رفع اليدين إلى السماء، كما فعل النبي على ذلك حتى رؤي بياض إبطيه على ولهذا ترى الناس يقولون: «ارفعوا أيديكم إلى الله تعالى».

ولهذا ورد النهي عن أن يبصق الرجل إلى جهة القبلة، في الصلاة.

وورد النهي عن استقبالها، أو استدبارها، ببول أو غائط، وورد النهي عن رفع المصلي بصره إلى السماء حال الدعاء؛ أمراً بالخشوع، الذي أثنى الله على أهله؛ في قوله ـ سبحانه \_: ﴿قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ والخشوع يكون مع تخفض البصر.

#### □ والخلاصـــة:

ا - السماء ليست قبلة للدعاء بالإجماع؛ فَإِنَّ المسلمين لهم قبلة واحدة لجميع تعبداتهم التي يشرع لهم فيها الاستقبال، وهذه القبلة هي: «الكعبة» ـ زادها الله شرفاً ـ فليس لهم في الإسلام قبلتان.

<sup>(</sup>١) بيان تلبيس الجهمية: ٢/ ٤٥٢ ـ ٤٥٣.

وهذا محل إجماع، كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ في رده على الجهمية فقال (١):

"إن المسلمين مجمعون على أن القبلة التي يشرع للداعي استقبالها حين الدعاء، هي القبلة التي شرع استقبالها حين الصلاة، فكذلك هي التي شرع استقبالها حين الصلاة، ومزدلفة، وعلى الصفا شرع استقبالها حين ذكر الله، كما تُستقبل بعرفة، ومزدلفة، وعلى الصفا والمروة، وكما يستحب لكل ذاكر لله، وداع، أن يستقبل القبلة، كما ثبت عن النبي على أنه كان قد يقصد أن يستقبل القبلة حين الدعاء، وكذلك هي التي يُشرع استقبالها بتوجيه الميت إليها، وتوجيه النسائك والذبائح إليها.

وهي التي يُنهى عن استقبالها بالبول والغائط، فليس للمسلمين ـ بل ولا لغيرهم \_ قبلتان أصلاً في العبادات التي هي من جنسين؟ كالصلاة والنسك، فضلاً عن العبادات التي هي من جنس واحد، وبعضها متصل ببعض، فإن الصلاة فيها الدعاء في الفاتحة وغيرها، والدعاء نفسه هو صلاة....) انتهى.

وقال فيه أيضاً (١):

«وإذا كانت قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة بعينها، كان قول الجهمي بأن العرش والسماء قبلة للدعاء، قول مخالف لإجماع المسلمين، ولما علم بالاضطرار من دين الإسلام فيكون من أبطل الباطل» انتهى.

٢\_أما رفع البصر إلى السماء حال الدعاء فهو على نوعين (٢):

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ١٥٢. الدعاء بالمأثور للطرط وشي/ ٦٥ ـ ٦٦. درء تعارض العقل والنقل ٧/ ٢٤. المنتخب لابن حجر ص/ ٣٨. الأزهية للزركشي ص/ ٧٥ ـ ٨٠.

أ ـ الإجماع على النهي عن رفع المصلي بصره إلى السماء داخل الصلاة؛ للحديث الثابت في ذلك عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي على الله عنه ـ أن النبي على السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم وفيره.

ب - رفع الدّاعي بصره إلى السماء وهو خارج الصلاة، ففيه خلاف على قولين:

الكراهة، ونسب لشريح وغيره.

الجواز، وبه قال الأكثرون، وهو الذي عليه المحققون.

ذلك أن رفع الداعي بصره إلى السماء حال الدعاء وهو خارج الصلاة، ليس لأنها قبلة الدعاء، بل لما يجده في نفسه من تعلق قلبه بربه و إلهه، ومعبوده، في عُلُوه ـ سبحانه ـ كما تقدم تقرير ذلك، وقد رفع النبي عَلَيْهُ بصره في أحوال مضت الإشارة إليها.

فرفع الدّاعي بصره نحو السماء وهو خارج الصلاة لا وجه لكراهته، وحكمه الجواز، وهو من باب ما يقع من العبد اضطراراً؛ لا تجاه قصده إلى ربه في علوه - سبحانه - لا أنه يستحب أو يجب رفع البصر إلى السماء حال الدعاء، ولم أرمن صرح به ولاما يدل عليه، والله أعلم.

٣- أن استقبال القبلة حال الدعاء هو مستحب شرعاً، لاأنه واجب، وهذا بالإجماع (١).

٤ ـ ظهرت لي حكمة جليلة في مشروعية رفع الداعي ينديه للندعاء

<sup>(</sup>١) بيان تلبيس الجهمية: ٢/ ٤٦٢.

و بطونهما إلى السماء، وهي علامة على ما في قلبه من توحيد القصد، والتوجه إلى ربه ومعبوده في علوه - سبحانه -.

وهذه مضافة إلى ما يذكره عامة العلماء من: الاستطعام، وإظهار الاستكانة، والافتقار إلى الله \_ تعالى \_ وكشف الحجاب بين العبد وربه.

ولاتلتفت إلى ما يعلل به نفاة العلو.

٢ \_ التصحيح في وظيفة اليدين، ومنها:

\* في صفة الرفع (١):

مضت صفة الرفع المشروعة، ويرى المتأمل في أحوال الداعين عجباً في صفة الرفع، من ذلك:

- \* النزول في رفعهما مفرقتين أو مقرونتين إلى ما تحت السترة، أو إلى السرة.
- \* رفعهما مفرقتين، رؤوس الأصابع إلى القبلة، والإِبهامان إلى السماء.
  - \* وتقليبهما على عدة جهات حال الدعاء.
  - \* وهَزُّهُمَا، وحَرَكَاتٌ أخرى بهما حال الرفع لهما.
  - \* ومسح الوجه بهما بعد الرفع في قنوت وترأو نازلة في الصلاة.
- \* ومسح الصدر، والكتفين، بالكفين بعد الفراغ من الدعاء (٢)، أوبعد فركر النبي على المسلام عليه، وإفاضة المسح على الجسد، خاصة بعد صيغة الصلاة على النبي على النبي المسماة: «الصلاة الكمالية».

<sup>(</sup>۱) السنن والمبتدعات ص/ ۲۲، ۲۶. المسجد في الإسلام ص/ ۳۰۹. الفتاوى للعزابن عبدالسلام ص/ ۶۷.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحقيق للنووي: ص/ ٢٢١. مغني المحتاج: ١/١٦٧. الفتح الرباني للساعاتي: ٣/ ٣١٥ - ١١٦٣. كما في: مسك الختام: ص/ ١٢١.

- \* تطبيق الراحتين، أو مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد الفراغ من الدعاء.
- \* تقبيل الإِبهامين ووضعهما على العينين عند ذكر اسم النبي محمد عليه الأذان، وغيره (١).
- \* رفع الأيدي من الخطيب والمأمومين يوم الجمعة حال الدعاء في الخطبة.

ثبت عن النبي ﷺ الرفع لليدين لما استسقى في خطبة الجمعة، ورفع الناس أيديهم، ثم لم يعد الرفع.

لهذا استحب العلماء الرفع من الخطيب والمصلين في هذه الحالة فقط، وأما لو دعا الخطيب في خطبة الجمعة لغير استسقاء؛ فإنه يكره في حقه وحق المأمومين رفع الأيدي للدعاء، فليتنبه لهذا.

\* رفع الأيدي للدعاء بين الإقامة وتكبيرة الإحرام (٢): مما أحدث: أن الإمام يدعو بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، ويؤمن المأمومون على الدعاء، رافعين الأيدي للدعاء، وهذه هيئة مبتدعة مخترعة.

أما دعاء الواحد منّا بعد الأذان، وبعد الإقامة، فهو مظنة الإجابة، كما ورد الحديث بذلك، وكان الإمام أحمد \_رحمه الله تعالى \_ يرفع كفيه ويدعو. ولم أدر مستنده في الرفع فليحرر (٣).

<sup>(</sup>۱) السنن والمبتدعات ص/ ٤٩. فقه السنة: ١٠٣/١. كشف الخفاء. ٢٠٦/٢ رقم/ ٢٢٩٦. السلسلة الضعيفة رقم/ ٧٣. المقاصد الحسنة/ ٣٨٤. الفوائد المجموعة للشوكاني: ص/ ٢٠ وللمعلمي تعليق مهم.

<sup>(</sup>٢) المسجد في الإسلام: ص/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية. ص/ ١٢٦ \_ ١٢٧. كتاب الصلاة. وانظر: فتح الباري لابن رجب: ٥/ ٢٥٨. وتحفة الأبرار للسيوطي.

\* رفع اليدين للدعاء جماعياً، أو كُلُّ بمفرده، بعد صلاة الفريضة.

وهذه الصفة كثر نحوها القيل والقال، وطال الجدال، وأفاد أن القائل بالمشروعية ليس معه دليل، فثبت أنه بدعة، ويأتي تحرير القول فيها في الذكر والدعاء بعد الصلاة.

\* رفع الأيدي بعد سجود التلاوة (١):

رفع اليدين للدعاء بعد الرفع من سجود التلاوة، والدعاء، وهذا عمل محدث لاأصل له فهو بدعة.

« رفع الأيدي عند رؤية الهلال (٢):

استقبال الهلال، ورفع الأيدي للدعاء، وهاتان بدعتان، فالسنة استقبال القبلة عند الدعاء، ورفع الأيدي عند رؤية الهلال لم يثبت فيها شيء.

\* رفع الأيدي أو قبضهما على هيئة المصلي أو الجلوس مثل جلوس التشهد عند السلام على النبي ﷺ وصاحبيه (٣):

فهذه بدع، الاستقبال بالدعاء ورفع الأيدي، والجلوس له إلى غير جهته المشروعة: قبلة الصلاة.

وهجر لكيفية السلام المشروعة على النبي ﷺ وصاحبيه \_ رضي الله عنهما ...

\* جعل اليد اليمنى على الرأس بعد السلام من الصلاة، ثم الدعاء،

<sup>(</sup>١) البدع والنهي عنها ص/١٧.

<sup>(</sup>٢) الكلم الطيب ص/ ٩١ تعليق المحقق. الإبداع ص/٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) أحكام الجنائز ص/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) السنن والمبتدعات ص/ ٧١.

وفيه حديث عن أنس \_ رضى الله عنه \_ مرفوعاً لا يثبت(١).

\* جمع أصابع اليد اليمنى وجعلها على العين اليمنى، وكذا اليسرى للعين اليسرى، والهمهمة بالقراءة والدعاء (١).

\* الإشارة بالأصبعين السبابتين، وقد ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ النبي ﷺ مَرَّعلى إنسان يدعو وهو يشير بأصبعيه السبابتين فقال له ﷺ: « أَحِّدْ، أَحِّدْ، أَحِّدْ، أَحِّدْ،

### ٣- التصحيح في كيفية الأداء:

وفيه :

الذكر بالحَلْق، وأزيز الصدر، وعدم إخراج الحروف من مخارجها.

وهذه مَخْرَفَة لايعلمها في زعم الطرقية إلامن وصل. نعوذ بالله من التلبيس.

٤ \_ التصحيح في البكاء، والخشوع حال الذكر والدعاء (٣):

وفي هذا محدثات جَمَّة، من تلاعب الشيطان، وتضليل الضالين للعوام، ومنها:

التواجد. الصّعق. الغشيان. دعوى الاستغراق. والصياح، والاضطراب، والاختلاج، والإغماء، والموت، والشهيق، والهيام، إلى آخر ماهنالك من مقامات الفناء، والشهود.

وأقول هنا قولاً عياماً في المشروع حال السماع لكتاب الله وذكره،

<sup>(</sup>١) الإبداع ص/ ٣١٦\_ ٣١٧، ٣٢٠. (٢) شرح الإحياء: ٥/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا.

والتنبية على ما يخالف المشروع؛ لتصحيحه، وهذا بيانه:

نطق الوحيان الشريفان على أن عباد الله الصالحين يحصل لهم عند سماع آيات القرآن العظيم وقوارع التنزيل من الثمرات والآثار الإيمانية، الخير الكثير، والفضل النمير، من الأنس بالله، وبكلامه \_ سبحانه \_ والتعبُّد بتلاوته، وتدبره، وتفهمه، والعمل به، وازدياد الإيمان واليقين، وامتلاء القلوب بعظمة الحي القيوم، وصدق التوكُّل، وتدفع العبد إلى مزيد التعبُد.

ويحصل لهم مع هذا من الأحوال الزكية: البكاء بدمع العيون، وفيض الدموع من غير صوت ولاشهيق، وربما كان معه للصدر أزيز، وحنين من جَهْش البكاء، والرقة، والخشوع، ووجل القلوب، وطمأنينتها، والخشية واقشعرار الجلود.

إلى آخر ما هنالك من الآثار الإيمانية، والأحوال الزكية؛ لسماع القرآن العظيم، الذي هوسماع النبيين، وسماع المؤمنين، وسماع العالِمين.

قال الله جلّ ثناؤه وتقدّست أسماؤه: ﴿وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ [المائدة/ ٨٣].

وقال - سبحانه -: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذُكِرَالله وجلت قلوبهم وإذا تُليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربّهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقًا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم﴾ [الأنفال/ ٢-٤].

وقال\_ تعالى \_: ﴿ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون ﴾ [التربة/ ١٢٤].

وقال - تعالى -: ﴿إِن الذين أُوتُوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأَذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً ﴾ [الإسراء/ ١٠٧ - ١٠٩].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ الله نزّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ﴾ [الزمر/ ٢٣].

والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً.

وقد من الله سبحانه على نبيه محمد على بهذه الآثار والأحوال لرسم خطى التأسي والاقتداء به على ولا أحد أقرب إلى الله سبحانه ولا أعرف بالله وأتبع لشرعه من عبده ونبيه محمد على فقد استفاضت السنن بأن النبي كلى أحسن الناس صوتاً، وأعذبهم قراءة وأداء، وهذا من أسباب خشيته لربه وخشوعه وامتلاء قلبه بعظمة الله وعظمة كلامه؛ ولهذا كانت قراءته كلى تصدع القلوب، وتوثر في المشرك فيهتدي إلى الإسلام، وكان عنه عند قراءته أو سماعه كلام ربه سبحانه عيد وتذرف عيناه، ويكون لصدره أزيز وحنين كأزيز المرجل وهو القدريغلي فيه الماء وهكذا يكون البكاء من خشية الله ويكون الخشوع ووجل القلوب.

وفي الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَعَلَيْكِ: «اقْرَأْ عَلَيْكِ فَقَلْت: يا رسول الله، أَقْرَأُ عليك وعليك أُنزل، قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء، حتى أتيت إلى هذه الآية: ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء

شهيداً ﴿ فقال: حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان.

وعلى هذه الحال الشريفة كانت أحوال صحابة رسول الله على التأسي والاقتداء، والمتابعة والاهتداء، فما تجاوزت حال أحد منهم حال رسول الله على عند تلاوة القرآن العظيم، وسماعه، وحاشاهم، وهُمُ هُمُ في علو مرتبتهم، وعالي فضلهم، ورفيع مقامهم - رضي الله عنهم - وقد اشتهر منهم أفراد معدودون باسم: «البكائين»، كما اشتهر في الصحابة - رضي الله عنهم — البكائون في غزوة تبوك، وقال العلماء فيهم نظماً، كما في: «الشذرات لابن العماد: ٨/ ٩٩ - ١٠٠» وهذا بكاء من نوع آخر(١).

ثم كان الناس بعدهم من التابعين إلى الآخر على الجادة، لكن بدا في أفراد من التابعين، بعض الأحوال مثل: الصعق، وأول من عرف منه: الرَّبيع ابن خُثَيْم \_ رحمــه الله تعالى \_ ومثل: الصياح، والاضطراب، والاختلاج، والغشي، والإغماء، والموت، والشهيق، والهيام، إلى آخر ما هنالك من مقامات، اكتسبت ألقاباً، وجعل لها مراتب: سائر، وواصل.

وهذه في أصلها إنما تحصل من قوة الوارد، وضعف المورود عليه، فأصحابها يُغلبون عليها، بخلاف الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ فإنه لقوة ثباتهم وكمالهم لايغلبهم شيء من ذلك؛ ولذا أنكرت هذه الأحوال على بعضهم، أما من فعله تصنعاً، وعرف من حاله أنه أسلم نفسه إلى عدوه وعدو أبيه الأول، فبلغ به الحال إلى: الفناء، ودعوى الشهود، والدخول في مجاهل المخرقة، حتى يقول قائلهم: سبحاني، وما في الجبة إلاأنا،

<sup>(</sup>١) انظر تعليق الحافظ ابن رجب على هذا النوع من البكاء في: لطائف المعارف: ص/ ٤٣٠.

وينسلخ من الصلاة وسائر العبادات، ويسمونها: عبادات العامة؛ لأنه وصل الجهول إلى: حال الحضرة القدسية، والشهود في عالم الملكوت، فرفعت عنه التكاليف، فكل هذا متردد بين الكفر، والفجور؛ ولهذا قتل منهم من قُتِلَ على الكفروالزندقة، وَصُلِب.

وعلى العبد الناصح لنفسه أن يلازم ذكرربه، ودعاء مولاه على هدي القرآن والسنة، وأن لا يُسلم نفسه لعدوه من الإنس والجن، والله يتولّى الصالحين من عباده.

### ٥ ـ الذكر الجماعي

مضت الرواية عن عمر - رضي الله عنه - في أدلة التصحيح، وليعلم أن هذه هيئة داخلت الذكر والدعاء في عامة مواطن الذكر والدعاء في العبادات المطلقة، والمقيدة، والأوراد الراتبة، وفي أعقاب الصلوات المكتوبات، وفي مشاعر الحج وشعائره كالتلبية، وفي التكبير أيام العيدين، وغير ذلك مما تراه مبيناً في محله المناسب من كل باب.

وليعلم هنا أن قاعدة هذه الهيئة التي يرد إليها حكمها هي: أن الذكر الجماعي بصوت واحد سراً، أو جهراً، لترديد ذكر معين وارد، أو غير وارد، سواء كان من الكل، أو يتلقنونه من أحدهم، مع رفع الأيدي، أو بلا رفع لها، كل هذا وصف يحتاج إلى أصل شرعي يدل عليه من كتاب أو سنة؛ لأنه داخل في عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لاعلى الإحداث والاختراع؛ لهذا نظرنا في الأدلة لذلك من الكتاب والسنة فلم نجد دليلاً يدل على هذه الهيئة المضافة، فتحقق أنه لا أصل لها في الشرع المطهر، وما لا أصل له في الشرع فهو بدعة؛ إذاً فيكون الذكر والدعاء الجماعي بدعة، يجب على كل مسلم مقتد برسول الله علي تركها والحذر منها، وأن يلتزم بالمشروع.

وعليه: فالدعاء الجماعي بصوت واحد، سواء كان دعاء مطلقاً، أو مرتباً كأن يكون بعد قراءة القرآن، أو بعد الموعظة، والدرس، أو بعد دفن

الميت، أو في المآتم، أو الحفلات، أو عند توزيع الصدقات في المساجد، ودور العلم، أو البيوت، أو غيرها، كل ذلك بدعة.

وربما حصل مع ذلك بدع إضافية أخرى، مثل ترتيب ذلك في ساعة من ليل أو نهار، في يوم أو أسبوع، أو شهر أو عام، أو في حال من الأحوال، أو مكان مخصوص من الأمكنة.

ومثل التمايل حال الذكر، والسجود بعد الذكر، وقراءة الفاتحة لحي أو ميت، أو سورة أخرى بعد الذكر، أو الصلاة الإبراهيمية، والختم بـ (سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين) ملتزمين لذلك بعد الذكر.

كل هذه بدع لم يأذن بها الله \_ سبحانه \_ ولا فعلها رسوله على ولم يكن شيء منها من فعل صالح سلف هذه الأمة من الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ والتابعين لهم بإحسان.

وأما إن كان الذكر الجماعي لم يشرع، مثل الذكر بالضمير «هو، هو» أو: «يا هو، يا هو» فهو ذكر مبتدع بطريق مبتدعة. والله أعلم.

# ٦ ـ التصحيح في عقد الذكر

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في المشروع «العدُّ بالأنامل»:

وقد دَلَّ هديُ النبي ﷺ على أنَّ ذكر العبد لربه بالتهليل، والتسبيح، والتكبير، والحمد، والتعظيم، على نوعين:

مُطْلَقٌ كما قال الله \_ تعالى \_: ﴿والـذاكريـن الله كثيراً والـذاكرات﴾ [الأحزاب/ ٣٥]، وقال \_ سبحانه \_: ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً﴾ [الأحزب/ ٤١].

وَمُقَيَّدٌ بِحال، أو زمان، أو مكان، وأكثر ما ورد فيه من العدد مائة، مثل: مائة تهليلة، ومائة تسبيحة، وقول: سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، ثلاثاً وثلاثين مرة لكل واحدة منها، وتمام المائة: «التهليل»، كما ورد جعل التكبير أربعاً وثلاثين تمام المائة.

وما زال المسلمون - بحمد الله - يقومون بهذا الذكر العددي المبارك، ويعقدون تعداده بأنامل اليدين أو أنامل اليد اليمنى - على الخلاف ، دون حاجة إلى وسيلة أخرى، من حصى، أو نوى، أو سُبْحة منظومة، أو آلة مصنوعة.

وهذا هو الذي يوافق يسر الإسلام، وسهولة التشريع، وأن أحكامه في قدرة المكلفين على اختلاف طبقاتهم. وهذا دأب هذه الشريعة المباركة في التيسير، كما رَدَّهم النبي عَلَيْهُ في إثبات الشهر دخولاً وخروجاً إلى الرؤية، أو الإكمال، مع تعلقها بركنين من أركان الإسلام: الصيام، والحج، ولم يكلفهم ما وراء ذلك من الحساب، ومراقبة النجوم، وتسيير الكواكب.

ولهذا فإنه لما بدا للنبي عَلَيْ من بعض أصحابه - رضي الله عنهم - عَدُّ التسبيح بالحصى - على فرض ثبوته - دَلَّهم على هديه عَلَيْ من العد بالأنامل، وَأَنَّهَا وسيلة العَدِّ المشروعة لاغير، وأنها خير وأفضل على حَدِّ قول الله - تعالى - في نعيم أهل الجنة: ﴿أصحب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً﴾ [الفرقان/ ٢٤]. فإنه - والله أعلم - من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ لأنه لاخير في مقيل أهل النار، ومستقرهم، كقول الله تعالى: ﴿آلله خير أمَّا يشركون﴾ (۱).

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي (١/ ٤٧٣).

## المطلب الثاني العَـــــــــُّ بِالسُّبْحَـــة(١)

# طال الجدل في حكم السُّبْحة؛ ولهذا أحتسب عند الله، تحرير القول

(۱) في السبحة مؤلفات مفردة لعل أولها رسالة السيوطي المتوفى سنة ٩٩١ ـ رحمه الله تعالى ..: 
«المنحة في السبحة» ضمن كتابه: «الحاوي: ٢/ ١٣٩ ـ ١٤٤» ولتلميذه، ابن طولون: 
«الملحة فيما ورد في أصل السبحة» مخطوطة في مكتبة البلدية في الإسكندرية. ولابن علان 
الشافعي المتوفى سنة ١٠٥٧ رحمه الله تعالى رسالة باسم: «إبقاد المصابيح لمشروعية اتخاذ 
المسابيح» كما ذكرها في: «شرح الأذكار: ١/ ٢٥٢». وكتاب: «تحفة أهل الفتوحات والأذواق 
في اتخاذ السبحة وجعلها في الأعناق» للبناني محمد بن عبدالسلام بن حمدون الفاسي 
المتوفى سنة ١٨٥٣. مطبوع في ١٥٦ صفحة.

وللكنوي المتوفى سنة ١٣٠٤ رحمه الله تعالى رسالة باسم: «نزهة الفِكْر في سبحة الذِّكر» مطبوعة في الهند. وغيرها، كما ذكرها صاحب «معجم الموضوعات المطروقة» الطبعة الثانية.

وهي مذكورة في كتب اللغة في مادة: «سبح» كما في «تاج العروس: ٢/ ١٥٧». وغيره.

ومذكورة عرضاً في كتب عدة منها: نشوار المحاضرة للتنوخي ٥/ ٢٩، الفرج بعد الشدة: ١/ ١٨٥، المدخل لابن الحاج: ٣/ ٢١٥ ـ ٢١٥، البيان والتبيين: ٣/ ٢٢٨، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٢/ ٢٠٥. مدارج السالكين لابن القيم: ٣/ ١٢٠. مساهمة الهند لأحمد الحسيني. ص/ ٩٤ ـ ١٠٠: التراتيب الإدارية: ٢/ ٢٨٣، ٢٨٦، الدين الخالص للسبكي ٢/ ٣٤٣، السير للذهبي: الجراب الجامع لكنون ص/ ٢٤٧، السلسلة الضعيفة رقم/ ٨٣. الرد على التعقب الحثيث للألباني. الفكر السامي للحجوي: ٣/ ٥٤. مجلة مجمع اللغة العربية لمصر: ٣٥ / ٢٩٣. منتخبات التواريخ لدمشق، للتقي الحصني الشافعي ٢/ ٢٧٩. فتاوى رشيد رضا: ٣/ ٤٣٥، الموسوعة العربية الميسرة ١/ ٩٥٨. دائرة المعارف الإسلامية ١ / ٢٧٧. فيل الأوطار: ٢/ ٢٦٦.

وفي الدوريات: فتوى في حكم المسبحة من عظم الفيل، للجنة الفتوى بالأزهر، نشرت في: مجلة الأزهرالمجلد/ ٢١ لعام ١٩٤٩م ص/ ٦٢ \_ ٦٣. فتوى في مجلة الوعي الإسلامي.

فيها من جميع جوانبه حسب الوسع والطاقة وإن كان فيه طُوْلٌ، على النحو الآتي:

استقرت السنة على عقد الذكر العَدَدِيِّ بالأنامل، ثم حصل التحول إلى وسيلة أخرى لِعَدِّ الأذكار في مراحل ثلاث:

المرحلة الأولى: عَدُّ الذكر بالحصى أو النوى.

المرحلة الثانية: عَدُّ الذكربه منظوماً في خيط: «السُّبْحَة».

المرحلة الثالثة: عَدُّ الذكربآلة حديثة مُصَنَّعة.

فإلى بيان التحول في مراحله الثلاث:

العدد/ ٣٠٨. بلوغ الأمنية في النوازل العصرية للشيخ محمد علي بن حسين المالكي المكي. ص/ ٢٣٣ ـ ٢٢٥. فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية برقم ٢٢٢٩ ورقم ٢٤٦٠ ورقم ٤٣٠٠. مجلة التوحيد بمصر العدد/ ٩ لعام ١٤٠٧ مقال باسم: (المسبحة سنة أم بدعة) لعلي إبراهيم حشيش، وهو مأخوذ من/ السلسلة الضعيفة برقم/ ٣٨. المسبحة وتاريخها، مقال في مجلة المنار عدد/ ١٥ عام ١٣٣٠هـ. السبحة في المشرق، مقال في/ مجلة لغة العرب عدد/ ١٨ لعام ١٣٣١. المسبحة والمسبحون لعلي الجندي في: "مجلة الوعي الإسلامي" عدد/ ٣٧ عام ١٣٣٨ وهو مُسْتَلٌ من: "المنحة للسيوطي" مع إضافة بعض الأشعار. مقال لمصطفى الشهابي في مجلة الوعي الإسلامي العدد/ ١٤١ لعام ١٣٩٦. كتاب من أحكام الديانة ص ٢٣٦.

المرحلة الأولى: التسبيح بالحصى أو النَّوى:

وهي على ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: في زمن النبي ﷺ:

معلوم أن المساجد من زمن النبي على وإلى زمننا هذا في بقية من القرى في جزيرة العرب، كانت أرضها مفروشة بالحصباء، وكان الناس يستعملون الحصباء التي في المسجد؛ لحصب الصبية عن العبث بالمسجد، وفي العصور اللاحقة من بني أمية فما بعد، كان المصلون يحصبون به الولاة، والخطباء، إذا سمعوا منهم ما لا يرضيهم (۱).

وقد عَلِمْتَ أن هدي النبي ﷺ هو عقد التسبيح بأنامل اليد، قولاً، وفعلاً، وتقريراً.

فهل حصل تحول إلى عَدِّ الذكر بالحصى أو النَّوى في زمنه عَلَّهُ، فيكون من اختلاف التنوع في وسيلة عد الذكر، فيكون العد بالأنامل، أو بالحصى ونحوه؟ أم أن الآلة واحدة وهي: الأنامل ولا وسيلة سواها؟!

أقول: لا يصح في مشروعية عَدِّ الذكر بالحصى أو النوى حديث، وغاية المروي في ذلك مرفوعاً: ثلاثة أحاديث، واحد منها موضوع وهو حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه ، وحديثا صفية، وسعد بن أبي وقاصرضي الله عنهما ـ لا تثبت دلالتهما على المشروعية، وفي ثبوت سند كل منهما نظر.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري: ٥/ ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٠٣، ٢٠٣، ٢٠٤ بواسطة حاشية الشالنجي على: «نشوار المحاضرة: ٥/ ٢٩».

## و إلى بيانها سنداً ومتناً :

الحديث الأول: حديث صفية بنت حيي زوج النبي علي الله

عن صفية - رضي الله عنها - قالت: «دخل عَليَّ رسول الله عَلَيَّ وبين يدي أربعة آلاف نواة أُسبِّح بهن، فقال: يا بنت حيي، ما هذا؟ قلت: أُسبح بهن. قال: قد سَبَّحْتُ مُنْذُ قُمْتُ على رأسك أكثر من هذا، قلت: علمني يارسول الله، قال: قُولي: سبحان الله عدد ما خلق الله من شيء واه الترمذي (برقم/ ٢٧٤ - ٤/ ٢٧٤) وقال: «هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي، وليس إسناده بمعروف، وفي الباب عن ابن عباس انتهى.

ورواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي: (١/ ٧٤٥).

ورواه أبويعلى في «مسنده: ٤/ ١٦٩٦»، وابن عدي في: «الكامل ٧/ ٢٥٧٤» وهذا الحديث في سنده: هاشم بن سعيد الكوفي، قال الحافظ في: «التقريب»: «ضعيف». وفيه: شيخه: كنانة مولى صفية، قال الحافظ: «مقبول، ضعفه الأزدي بلا حجة» اهـ.

وهذا الحديث رواه الطبراني من وجه آخر في: «الدعاء» و«الأوسط»، عن روح بن الفرج، ثنا عمرو بن خالد، ثنا خديج بن معاوية، ثنا كنانة مولى صفية، عن صفية بنت حيى ـ رضى الله عنها ـ.

وحُدَيْج قال الحافظ عنه: «صدوق يخطىء».

ورواه الطبراني أيضاً من وجه آخر في: «الدعاء» وفي: «الأوسط» فقال:

«حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبي، قال: وجدت في كتاب أبي بخطه: ثنا مسلم بن سعيد، عن منصور بن زاذان، عن يزيد \_ يعني بن متعب \_ مولى صفية بنت حيى \_ رضى الله عنها \_ به.

لكن يزيد لم يوجد له ترجمة، لكنه من طبقة أوساط التابعين، من موالى صفية ـ رضي الله عنها ـ.

وقول الترمذي المتقدم، بعد حديث صفية \_ رضي الله عنها \_ : "وفي الباب عن ابن عباس " يريد ما أخرجه مسلم وغيره عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ عن جويرية \_ رضي الله عنها \_ : "أن النبي ﷺ خرج من عندها بكرة حين صَلَّى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع حين أضحى وهي على حالتها، فقال: ما زلت على حالتك التي فارقتك عليها، قالت: نعم، فقال النبي ﷺ: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وُزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضى نفسه، ورذة عرشه، ومداد كلماته ".

قال الحافظ ابن حجر في: «نتائج الأفكار: ١/ ٧٨»:

«وهذه المرأة يمكن أن تكون جويرية، وقد مضى حديثها، لكن سياقه بغير هذا اللفظ، ويمكن أن تكون صفية، فقد جاء من حديثها بهذا اللفظ، ولكن باختصار، وفيه ذكر عدد النوى التي كانت تُسبح به انتهى.

الحديث الثاني: حديث سعد بن أبي وقاص \_ رضي الله عنه \_: عن سعد بن أبي وقاص \_ رضول الله عليه

على امرأة وبين يديها نواة - أو قال: حصاة - تسبح بها، فقال: «ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولاحول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك» انتهى.

رواه أبو داود «٤/ ٣٦٦» والترمذي «٣٥٦٨» وقال: «هذا حديث حسن غريب» والنسائي في: «عمل اليوم والليلة». وهو في: «مسند سعد برقم/ ٨٨»، والطبراني في: «الدعاء ٣/ ١٥٨٤ برقم/ ١٧٣٨» وينظر تعليق المحقق، والبزار في: «مسنده»، والبيهقي في: «الشعب ١/ ٣٤٧»، والبغوي في: «شرح السنة/ ١٢٧٩»، جميعهم بأسانيدهم إلى ابن وهب، عن عمرو ابن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن خزيمة، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، عن أبيها - رضي الله عنه - فذكره.

ورواه الحاكم في: «المستدرك ١/ ٥٤٧» وابن حبان في: «صحيحه/ ٨٣٤» والبزار في: «مسنده ٤/ ٤٠»، كلهم بإسقاط «خزيمة» ورواية سعيد ابن أبي هلال له مباشرة عن عائشة بنت سعد به.

فمدار أسانيده على: سعيد بن أبي هلال، قال الحافظ عنه: «صدوق، لم أر لابن حزم في تضعيف سلفاً، إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط» اهـ.

وقال الحافظ أيضاً في: خريمة: «خريمة عن عائشة بنت سعد، لايعرف، من السابعة، دت سي» اهـ. الحديث الثالث: حديث أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_(١):

عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: «كان ﷺ يسبح بالحصى» رواه أبو القاسم الجرجاني في: «تاريخ جرجان/ ٦٨».

وفي سنده: عبدالله بن محمد بن ربيعة القدامي صاحب مصائب، ومناكير، كما في ترجمته من: «لسان الميزان» وأصله: «الميزان».

والراوي عنه: صالح بن علي النوفلي، لم يعرف له ترجمة.

فهذا حديث ذكرته من باب ذكرما في الباب، و إلا فلا يلتفت إليه بحال.

والخلاصة: عن هذه الأحاديث المرفوعة: أن حديث أبي هريرة - وهو الثالث منها - لا يعتد به؛ إذ له حكم الأحاديث الموضوعة، وأما حديث صفية، وحديث سعد بن أبي وقاص، فيشهد كل واحد منهما للآخر؛ إذ ليس في إسناد أحدهما من قُدح فيه من جهة عدالته؟

ولكن ما معنى كل واحد منهما ـ على فرض ثبوته \_؟

إن حديث صفية \_ رضي الله عنها \_ فيه قول النبي ﷺ لها لما رآها تعد التسبيح بالنوى: «ما هذا؟»وهذا استنكار لفعلها، كأنه على غير المعهود في التشريع، فهو إنكار له، ولذا دَلَّها ﷺ على التسبيح المشروع، كدلالته ﷺ للمستغفرين على سيد الاستغفار.

فلا دلالة فيه لمستدل على جواز التسبيح بالحصى، أو النوى.

<sup>(</sup>١) انظر: السلسلة الضعيفة/ ١٠٠٢.

وإن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيه لما رأى على الله عنه فيه لما رأى على المرأة تسبح بنواة، أو حصاة، قال: «ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل...».

وهذا أسلوب عربي معروف تأتي فيه صيغة أفعل على غيربابها، كما في قبول الله \_ تعالى \_ عن نعيم أهل الجنة: «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً» [الفرقان/ ٢٤].

«فإنها من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ لأنه لاخير في مقيل أهل النار، ومستقرهم، كقوله: ﴿آلله خير أما يشركون﴾»(١).

وبهذا التقرير لمعنى هذين الحديثين ـ على فرض صحتهما ـ يظهر بجلاء عدم صحة استدلال من استدل بهما على جواز التسبيح بالحصى، أو النوى. والله أعلم.

المرتبة الثانية: في زمن الصحابة \_ رضى الله عنهم \_:

والآثار فيها على نوعين: نوع في الإنكار، ونوع في الفعل، أو الإقرار، وهذا بيانها:

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي: ٢/ ١٩٠.

# النوع الأول: الآثار في الإنكار:

وهي عن ثلاثة من الصحابة \_ رضي الله عنهم \_: عن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ وعن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ وهذا بيانها :

## ١ - الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -:

عن سعيد بن جبير، قال: رأى عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ رجلاً يسبح بتسابيح معه، فقال عمر: إنما يجزيه من ذلك أن يقول: سبحان الله ملء السموات والأرض، وملء ما شاء من شيء بعد، ويقول: الحمد لله ملء السموات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، ويقول: الله أكبر ملء السموات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد».

رواه ابن أبي شيبة في: «المصنف ٧٦٦٩» باب: «من كره عقد التسبيح».

ورواية سعيد بن جبير المتوفى سنة ٩٥ ــ رحمه الله تعالى ــ عن عمر ــ رضي الله عنه ـ مرسلة، ففي الأثر انقطاع.

## ٢ \_ الأثرعن عائشة \_ رضي الله عنها \_:

حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن التميمي، عن أبي تميمة عن امرأة من بني كليب، قالت: رأتني عائشة أُسَبِّح بتسابيح معي، فقالت: أين الشواهد يعنى الأصابع.

رواه ابن أبي شيبة في: «المصنف برقم/ ٧٦٥٧». وفي سنده جهالة كما تري.

٣ ـ الآثار عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: فيه ثلاثة آثار هي :

الأول: عن إبراهيم، قال: «كان عبدالله يكره العَدَّ، ويقول: أَيُمَنُّ على الله حسناته؟».

رواه ابن أبي شيبة في: «المصنف: برقم/ ٧٦٦٧» بسند صحيح.

الثاني: عن الصلت بن بهرام، قال: «مَرَّ ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تُسبح به فقطعه، وألقاه. ثم مَرَّ برجل يسبح بحصى، فضربه برجله، ثم قال: لقد سبقتُمْ، ركبتم بدعة ظلما، ولقد غلبتم أصحاب محمد عَلَيْ عِلْماً».

رواه ابن وضاح القرطبي في: «البدع والنهي عنها: ص/ ١٢» بسند صحيح لولاالانقطاع الذي فيه، فإن الصلت لم يسمع من ابن مسعود.

الثالث: عن سيار أبي الحكم: أن عبدالله بن مسعود، حُدِّث: «أن أناساً بالكوفة يُسبحون بالحصى في المسجد، فأتاهم وقد كَوَّمَ كُلُّ رجل منهم بين يديه كؤمّة حصى، فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد، ويقول: لقد أحدثتم بدعة ظلما، أو قد فَضَلْتُم أصحاب محمد عَلَيْهُ عِلْماً» رواه ابن وضاح في: «البدع والنهي عنها: ص/ ١١» بسند صحيح، لولا الانقطاع الذي فيه، فإن سياراً لم يسمع من ابن مسعود - رضي الله عنه -.

الرابع: عن ابن سمعان، قال: «بلغنا عن ابن مسعود، أنه رأى أناساً يُسَبِّحُوْنَ بالحصى، فقال: على الله تحصون؟ سبقتم أصحاب محمد عَلَيْ عِلْماً، أو لقد أحدثتم بدعة ظلما».

رواه ابن وضاح في: «البدع والنهي عنها ص/ ١٢».

وسنده تالف؛ لأن ابن سمعان \_ وهـو: عبدالله بن زياد المخزومي \_ رُمي بالكذب، فهذا لا يعتبر بمتابعته لما قبله.

الخامس: الحكم بن المبارك عن عمرو(١) بن يحيى بن عُمارة بن أبي حسن المازني، قال: سمعت أبي يحدِّث أبيه، قال: « روى الدارمي في سننه: قال: أخبرنا الحكم بن المبارك أن عمر عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدِّث، عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبدالله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبوموسى الأشعري فقال: أُخَرَجَ إليكم أبوعبدالرحمن بَعْدُ؟ قلنا: لا. فجلس حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعاً، فقال له أبو موسى: يا أبا عبدالرحمن، إنى رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته، ولم أرّ والحمد لله إلاخيراً، قال: فما هو؟ فقال: إن عِشْتَ فستراه، قال: رأيتُ في المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصي، فيقول: كبروا مائة، فيكبرون مائة، فيقول: هللوا مائة، فيهللون مائة، ويقول: سبحوا مائة، فيسبحون مائة. قال: فماذا قلتَ لهم؟ قال: ما قلتُ لهم شيئاً انتظار رأيك ــ أو انتظار أمرك \_ قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟

ثم مضى ومضينا معه، حتى أتى حلقة من تلك الحِلَق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبداالرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألايضيع من

<sup>(</sup>١) جاء في الدارمي: عمر، وصوابه: عمرو.

حسناتكم شيء، ويحكم أمة محمد! ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوباب ضلالة! قالوا: والله يا أبا عبدالرحمن ما أردنا إلاالخير، قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله علي حدثنا: إن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وايم الله ما أدري: لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. فقال عمروبن سلمة: رأينا عامة أولئك الحِلَق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج» انتهى.

ورجاله كلهم من رجال: «التقريب» وهم ثقات، عمرو وأبوه يحيى من رجال الكتب الستة، وجده: عُمارة من رجال النسائي في: «عمل اليوم والليلة» وهو ثقة.

وأما الحكم بن المبارك فهو الباهلي فقال في التقريب: "صدوق ربما وهم" ورمز بكونه من رجال البخاري في الأدب المفرد، ومن رواة الترمذي، وقد توبع في الرواية بعده.

السادس: قال بحشل: أسلم بن سهل المتوفى سنة ٢٩٢ ـ رحمه الله تعالى ـ في: «تاريخ واسط: ص/ ١٩٨ ـ ١٩٩ ».

قال: حدّثنا على بن الحسن بن سليمان، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني أبي قال: حدّثني أبي قال: حدّثني أبي [؟!] قال: كنا جلوساً...» إلى آخره بنحو سياقه عند الدارمي.

فهذه متابعة من علي بن الحسن بن سليمان الحضرمي الواسطي، ثقة من رجال مسلم وابن ماجه.

النوع الثاني: آثار في الإقرار:

وهي عن ستة من الصحابة وهم: علي بن أبي طالب، وأبو هريرة، وأبو الدرداء، وسعد بن أبي وقاص، وأبو سعيد الخدري، وأبو صفية \_ رضي الله عنهم \_.

وهذا بيانها :

١ \_ الأثرعن على \_ رضى الله عنه \_:

قال ابن أبي شيبة في: «المصنف برقم/ ٧٦٦٧»: حدّثنا حميد بن عبدالله، عن زاذان، عبدالله، عن حسن بن موسى القاري عن طلحة بن عبدالله، عن زاذان، قال: «أخذت من أم يعفور تسابيح لها، فلما أتيت علياً علمني فقال: يا أبا عمر ارْدُدْ على أم يعفور تسابيح» انتهى.

٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : وعنه أثران :

أ عن شيخ من طفاوة، قال: «تَشَوَّيت أبا هريرة بالمدينة \_ أي جئته ضيفاً \_ فَلَمْ أَرَرجلاً من أصحاب النبي ﷺ أَشَدَّ تَشميراً ولاأقوم على ضيف منه، فبينا أنا عنده يوماً، وهو على سريرله، معه كيس كبير فيه حصى، أو نوى، وأسفل منه جارية سوداء، وهو يسبح بها، حتى إذا أنفذ ما في الكيس ألقاه إليها، فَجَمَعَتْهُ، فأعادته في الكيس، فدفعته إليه...

رواه أبو داود في: «سننه ٢/ ٣٣٩». وابن أبي شيبة في: «المصنف برقم/ ٧٦٦١».

وأصله دون ذكر قصة الكيس في: المسند للإمام أحمد، ولدى الترمذي، والنسائي.

وأنت ترى أن الراوي له عن أبي هريرة: شيخ من طفاوة لم يُسَمَّ، ولذا قال الحافظ في: «التقريب»: «لا يعرف».

ب- الأثر الثاني عن أبي هريرة - رضي الله عنه (١):

«كان يسبح بالنوى المجزع».

أخرجه ابن سعد في: «الطبقات». ولم أقف عليه.

٣ ـ أثر أبي الدرداء ـ رضى الله عنه ـ:

عن القاسم بن عبدالرحمن، قال: «كان لأبي الدرداء، نوى من نوى العجوة، حسبت عشراً أو نحوها في كيس، وكان إذا صَلَّى الغداة أفضى على فراشه، فأخذ الكيس، فأخرجهن، واحدة واحدة، يُسبح بهن، فإذا نَفَذْن، أعادهن، واحدة واحدة، كل ذلك يُسبح بهن».

رواه عبدالله بن الإمام أحمد في: «زوائد الزهد».

ولم أرمن صرّح بسماع القاسم بن عبدالرحمن الشامي مولى جويرية بنت أبي سفيان، من أبي الدرداء الصحابي؛ لأنه إن لم يسمع منه فهو أثر منقطع.

٤ \_ أثر سعد بن أبي وقاص \_ رضي الله عنه \_:

عن حكيم بن الديلمي: «أن سعداً كان يسبح بالحصى».

رواه ابن سعد في: «الطبقات» وأحمد في: «الزهد» وفيه انقطاع، فإن حكيم بن الديلمي لم يروعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورواه ابن أبي شيبة في: «المصنف برقم/ ٧٦٥٩» بسنده عن حكيم بن الديلمي،

<sup>(</sup>١) المنحة: الحاوي: ٢/ ١٤٠.

عن مولاة لسعد؛ «أن سعداً يسبح بالحصى أو النوى».

ومولاة سعد هذه مجهولة.

٥ \_ الأثر عن أبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_:

قال السيوطى ـ رحمه الله تعالى ـ (١):

«وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري، أنه كان يسبح بالحصى» اهـ.

والذي في: «مصنف ابن أبي شيبة برقم/ ٧٦٦٠»: «حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيدالله، عن ابن الأخنس، قال: حدثني مولى لأبي سعيد، عن أبي سعيد، أنه كان يأخذ ثلاث حصيات فيضعهن على فخذه فيسبح، فيضع واحدة، ثم يسبح ويضع أخرى، ثم يسبح ويضع أخرى، ثم يُرْفَعْنَ، ويضع مثل ذلك، وقال: لاتسبحوا بالتسبيح صفيراً» انتهى.

٦ - الأثر عن أبي صفية - رضى الله عنه - مولى النبي عَلَيْهُ (١٠):

عن يونس بن عبيد عن أمه، قالت: «رأيت أبا صفية، رجل من أصحاب النبي ﷺ، وكان جارنا، قالت: فكان يسبح بالحصى».

رواه الإمام أحمد في: «النهد» و«العلل/ ٧١١» وفي: «المنحة» للسيوطي، قال: «وفي جزء هلال الحفار، و«معجم الصحابة» للبغوي، وابن عساكر في: «تاريخ دمشق» من طريق معتمر بن سليمان، عن أبي بن كعب، عن جده بقية، عن أبي صفية مولى النبي ﷺ: «أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى، فيسبح به إلى نصف النهار، ثم يرفع، فإذا

<sup>(</sup>١) المنحة: الحاوي: ٢/ ١٤١.

صَلَّى الأولى أُتي به فيسبح به حتى يمسي».

الخلاصة: أن في الإنكار على من سبح بالحصى آثار عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنه م، وهي عن عمر - رضي الله عنه م رواه ابن أبي شيبة وفي سنده انقطاع، وعن عائشة م رضي الله عنه م وجُلُّ أسانيده كالشمس سنده جهالة، وعن ابن مسعود م رضي الله عنه م وجُلُّ أسانيده كالشمس صحة، وصراحة في النهي والإنكار، وفي وقائع متعددة.

وأن في الإقرارستة آثار عن ستة من الصحابة - رضي الله عنهم ، وهي عن علي - رضي الله عنه - رواه ابن أبي شيبة، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أثران: أحدهما في أبي داود وغيره، وفي سنده جهالة، والثاني لم أقف عليه، وعن أبي الدرداء من فعله - رضي الله عنه - وفي سنده انقطاع، رواه عبدالله في زوائد الزهد لأبيه، وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - من فعله، رواه ابن أبي شيبة، وفي سنده جهالة، وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - رواه ابن أبي شيبة، وعن أبي صفية مولى النبي عليه من فعله رضي الله عنه - رواه أبن أبي شيبة، وعن أبي صفية مولى النبي عليه من فعله - رضي الله عنه - رواه أحمد في الزهد، والعلل - وفي سنده جهالة.

فصارت آثار التسبيح بالحصى المذكورة لاتخلو أسانيدها من مقال، وآثار النهي والإنكارعن عمر، وعائشة \_ رضي الله عنهما \_ كذلك، أما عن ابن مسعود فهي صحيحة صريحة في النهبي والإنكار على من فعله، ولا معارض له في إنكاره على من فعله، وإعلانه له، وقولته العظيمة: «لقد أحدثتم بدعة ظلما، أو فضلتم أصحاب محمد علي علماً» والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المنحة: الحاوي: ٢/ ١٤٠.

المرتبة الثالثة: العَدُّ بالحصى أو النوى عند التابعين إلى الآخر: الآثار السالفة في المرتبة الثانية عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ، وعائشة رضي الله عنها، وابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ جميعها في الإنكار على جماعة من التابعين، عدلوا عن التسبيح بالأنامل إلى التسبيح بالحصى، لاسيما ما صح منها، وهو أشر ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ فهي تفيد بادرة التحول إلى العد بالحصى، أو النوى، وإنكار الصحابة ـ رضي الله عنهم عليهم، وفي هذه المرتبة قصص، وحكايات، في الإنكار مرة، وما أذكره على سبيل الطرفة مرة أخرى، مما هو مدرج في كتب المعارف العامة والتاريخ، لكن جُلها في النوى ونحوه منظوماً مما يأتي في مرحلة العد بالسبحة، ومنها هنا:

## \* قصة عبدالملك بن هلال الهنائي:

ذكر الجاحظ المتوفى سنة ٥٥، نفي: «البيان والتبيين: ٣/ ٢٢٨» وابن قتيبة المتوفى سنة ٢٧٦ في: «عيون الأخبار: ٢/ ٥٩»: «أن عبدالملك بن هلال الهنائي، عنده زنبيل ملآن حصى، فكان يسبح بواحدة واحدة، فَإِذا مَلَّ شيئاً، طرح اثنتين اثنتين، ثم ثلاثاً ثلاثاً، فإذا ملّ، قبض قبضة، وقال: سبحان الله بعدد هذا كله، وإذا بكر لحاجة وكان مستعجلاً، لحظ الزنبيل لحظة، وقال: سبحان الله عدد ما فيه» انتهى (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: تعليق المحقق عبود الشالنجي على: نشوار المحاضرة: ٥/ ٢٩.

# المرحلة الثانية: عَدُّ الذكر بالسُّبْحَة:

وفيها: ١- تعريفها. ٢- أسماؤها. ٣- مادتها. ٤- تاريخها عند غير العرب. ٥- وظيفتها عندهم. ٦- تاريخها في العرب. ٥- وظيفتها عند من اتخذها من العصور الإسلامية. ٨- عدد حباتها. ٩- وظيفتها عند من اتخذها من المسلمين. ١٠- أسماؤها عند المسلمين.

### ١ ـ تعريفهـا (١):

«السُّبْحة»: بضم السين وإسكان الباء: مشتقة من: «التسبيح» وهو قول: «سبحان الله» أو هو تفعيل من السَّبْح، الذي هو التحرك والتقلب، والمجيء والذهاب، كما في قول الله تعالى: ﴿إن لك في النهار سبحاً طويلاً ﴾ [الزمر/٧]، وتجمع على سُبّح، مثل: غُرْفة، وغُرَف: آلة التسبيح، وهي خرزات منظومة في خيط للتسبيح يُعَدُّ بها.

وهي كلمة مولدة، قاله الأزهري، وقال الفارابي، وتبعه الجوهري: السُّبْحَة: التي يسبح لها، وقال شيخنا(٢): «إنها ليست من اللغة في شيء، ولا تعرفها العرب، وإنما حدثت في الصدر الأول، إعانة على الذكر، وتذكيراً وتنشيطاً».

أما: السُّبْحَة » شرعاً فهي بمعنى: الدعاء، وبمعنى صلاة التطوع، وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يسمي السَّبَّابة: «المسبحة» كما في: «الفرج

<sup>(</sup>۱) الصحاح للجوهري: ١/ ٣٧٢، تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٣/ ١٤٣ \_ ١٤٤. تاج العروس: ٢/ ١٥٧، والقاموس: ص/ ٢٨٥. المصباح المنير للفيومي ص/ ٢٦٣. حاشية ابن عابدين: باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب الكلام على اتخاذ السبحة.

<sup>(</sup>٢) القائل الزبيدي في: تاج العروس، عن شيخه ابن الطيب الشرقي.

بعد الشدة: ١/ ١٨٥»، ف آلت من المشترك اللفظي، الذي يحمل معنيين شرعيين، هما: الدعاء، وصلاة التطوع؛ لأنه يُسَبِّح بها، ومنها: سُبْحة الضحى، ومعنى غير شرعي: وهو الخرزات المنظومة لِعَدِّ الأَذكار.

#### ٢ \_ أسماؤها:

يُقال: «سُبْحة» (۱) وتجمع على: «سُبَح»: ويقال: «مِسْبَحَة» على وزن: «مِفْعَلَة مشتقة من الفعل: سَبح، ومصدره: «السَّبْح» وتجمع على: «مسابح» و«مسابح» (۲).

ويطلق عليها: «التسابيح» كما في مصنف ابن أبي شيبة: «من كره التسبيح»: [7/ ٣٩١] وساق بسنده، عن إبراهيم النخعي: «أنه كان ينهى ابنته أن تعين النساء على فتل خيوط التسابيح التي يسبح بها».

ويُطلق عليها: «النظام» كما روى ابن وضاح في كتابه: «البدع والنهي عنها ص/ ١٢» بسنده عن أبان بن أبي عياش، قال: «سألت الحسن عن النظام - خيط ينظم فيه لؤلؤ وخرز ونحوهما - من الخرز والنوى، ونحو ذلك، يُسَبَّح به؟ فقال: لم يفعل ذلك أحد من نساء النبي عَلَيْ ولاالمهاجرات».

وفي سنده متروك هو: أبان بن أبي عياش البصري، فلا يحتج به، بل تزداد روايته وهناً على وهن، إذا روى عن الحسن، وهو كذلك هنا، كما بينه الذهبي في: «الميزان: ١/١١».

ويُطْلَقُ عليها: «الآلة» فإن السيوطي ـ رحمه الله تعالى ـ لما ذكر في:

<sup>(</sup>١) القاموس ص/ ١٨٥. وشرحه: ٢/ ١٥٧. نشوار المحاضرة: ٥/ ٢٩. ظفر الأماني: ص/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣. (٢) دائرة المعارف الإسلامية: ١١/ ٢٣٣.

«المنحة» بعض الآثار عن كثرة تعبدهم ومنها: مائة ألف تسبيحة، وهكذا قال: «ومن المعلوم المحقق، أن المائة ألف، بل الأربعين ألفاً، وأقل من ذلك لايحصون بالأنامل، فقد صح بذلك وثبت أنهما كانا يُعدان بالله»انتهى.

واستحدث لها المتصوفة من الألقاب: «المذكرة بالله» و«رابطة القلوب» و«حبل الوصل» و«سوط الشيطان».

## ٣\_مادتها (١):

يظهر أنها تصنع من مواد مختلفة، باختلاف الأحوال، والقدرة واليسار، أو قلة ذات اليد، وضعف الحال، وحسب الأزمنة والأمكنة وأن لكل قُطر عناية بصناعتها من مواد معينة كما في مصر، والهند، والصين، وأوروبا، وهذه المواد التي أمكن الوقوف على صناعة السُّبَح منها هي:

الطين. الحصى. النوى. المعدن. العاج. الزجاج. الذهب. الفضة. الخزف. العنبر. وأنواع الطيب الأخرى. الأحجار الثمينة. الألماس، أو تطلى بالذهب، أو بالفضة، أو تتخذ من عظام بعض الحيوانات، مثل: «عظم سِنِّ الفيل» ومن أنواع الخشب، كالأرز في لبنان، ومن نوى بعض الفواكه، مثل: المشمش والخوخ.

ثم هي مختلفة الألوان، فيكون خرزها: أسود، أو أحمر، أو أبيض، وهكذا.

<sup>(</sup>١) الموسوعة العربية الميسرة: ١/ ٩٥٨. نشوار المحاضرة ٥/ ٢٩.

### ٤ ـ تاريخها عند غير العرب (٢):

تفيد المصادر المعرفية، أن «السُّبْحة» دخيلة على كل دين من عند الله ـ تعالى ـ، وأنها في الأديان المختلقة معروفة منذ عُصور ما قبل التاريخ. وقيل: منذ عام ٠٠٨م. وأنها من وسائل التعبد، لدى البوذيين، ثم لدى البراهمة في الهند، وغيرها، ومنهم تسربت إلى النصارى، لدى القسيسين، والرهبان، والراهبات، ومن الهند انتقلت إلى غرب آسيا.

وجاء في «الموسوعة العربية العالمية» ما نصه:

«وتتكون المسبحة التي يستعملها الكاثوليك من خمسين حبة صغيرة، مقسمة على أربع حبات كبيرة، إلى أقسام متساوية، ويتدلى من المسبحة قلادة مكونة من حبتين كبيرتين، وثلاث حبات صغيرة، وصليب. ويرتل المصلون صلوات الرب على الحبات الكبيرة، كما يستعملون الحبات الصغيرة في صلوات مريم العذراء، ويُسمون هذه الصلوات بالسلام المريمي، وفي آخركل مقطع من السلام المريمي، يتم ترتيل مقطع صغير في الثناء على الرب، وترتيل قانون الإيمان النصراني على الصليب، وأثناء ترتيب المصلين للصلوات يُوقع أن تنكشف لهم أسرار الإيمان.

نشأت المسبحة من زمن بعيد، وربما كان البوذيون أول من يستعملها في محاولة لهم لربط الصلوات اللفظية بالصلوات الفعلية. ويستعمل البوذيون، والهندوس المسبحة في صلواتهم، وبدأت أول أشكال الصلاة

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية: ٢ / ٢٣٣ \_ ٢٣٤. الموسوعة العربية الميسرة: ١/٩٥٨. فتاوى رشيد رضا: ٣/ ٤٣٥. مقال: بأقلام القراء رشيد رضا: ٣/ ٤٣٥. مقال: بأقلام القراء لمصطفى الشهابي في مجلة الوعي الإسلامي. العدد/ ١٤٠ لعام ١٣٩٦. ص/ ١٠٤ ـ ١٠٠.

بالمسبحة في النصرانية في العصور الوسطى، ولكنها انتشرت فقط في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين» انتهى.

وفي كتاب: «مساهمة الهند» ص/ ٩٤ ــ ٥٠، عَرْض مُطَوَّلُ مُوَثَق عن تاريخها، فقال تحت عنوان: «السُّبْحَة»: «لما كان التدين من طبع الإنسان احتاج إلى معرفة طريق صحيح لعبادة ذلك الخالق وذِكْرِه، فقدمت إليه الأديان المختلفة لذلك طرقاً شتى، وساهمت الهند في قضاء بغيته تلك بتقديم طريق خاص لإحصاء الذكر وحصائه بواسطة عقد الحبات السبحاة، فإحصاء الذكر بالسبحة من اختراع الهند، اخترعه الدين البرهمي فيها، ومنها تسرب إلى بلاد وأديان أخرى.

والسبحة تسمى بالسنسكريتية «جَبَ مَالاً» معناه عقد الذكر. وتختلف الفرق في الدين البرهمي في عدد حباته وترتيبها، ففرقة شِيْوائية تعين فيه ٨٤ حبة ولاتزيد عليها، طبقاً لحساب علم النجوم لديها، فإن العدد ٨٤ لديها حاصل ضرب ١٢ وهو عدد الأبراج، في ٧ وهو عدد النجوم الظاهرة لعين مجردة، مع شمول الشمس والقمر فيه، أما الفرقة الوِشْنَويّة فتعين عدده ٨٠١، وهو حاصل ضرب عدد الأبراج ١٢ في عدد النجوم ٩، وهو عدد زائد عما قررته الفرقة شِيْوائية؛ لأنه روعيت فيه أحوال القمر الشلاثة: الاستهلال، والاستواء، والاستسرار.

أما ترتيب الحبات في السبحة، فالفرقة الشيوائية تميز فيها بين كل مجموعة من تسع حبات.

عندما ظهر الدين البوذي بالهند اختار رهبانه سبحة الفرقة الوشنوية،

أي ذات مائة وثمان حبات، وافترق الدين البوذي في فرقتين عظيمتين: مهايانا، وهنايانا، فانتشرت عقيدة مهايانا في معظم آسيا الشمالية: نيبال، وتيبت، والصين، واليابان، ومنغوليا، وكوريا، وقطنت دعاتها في أرمينية، وقفقاسيا، والاسكندرية، والأنطاكية، وتدمر. وأما الفرقة هنايانا فانتشرت عقيدتها في الغالب في جنوب آسيا: جنوب الهند، وسيلان، وبنغال، وبورما، وسيام. وانتشر استعمال السبحة بين رهبان هاتين العقيدتين في تلك البلاد المختلفة، فلما ظهرت النصرانية أخذ رهبانها استعمالها منهم.

لم يعرف المسلمون استعمالها عند ظهور الإسلام، فكانوا يحسبون ويعدون أذكارهم وأمورهم إمّا بواسطة الأنامل، أو الحصى، أو نواة البلح، أو الأشجار، أو الخيوط المعقودة.

أما بواسطة الأنامل ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: «إنا أمة أمية، لانكتب ولانحسب، الشهر هكذا وهكذا» يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين. فقد أشار فيه بالأيدي معتمداً على عدد أصابعها.

وفي حديث آخرعن حُميصة بنت ياسرعن جدتها يُسَيْرَةَ وكانت من المهاجرات، قالت: قال لنا رسول الله ﷺ: «عليكن بالتسبيح، والتهليل، والتقديس، واعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات ومستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة».

وفي حديث آخر عن عبدالله بن عمرو، قال: رأيت النبي عَلَيْ يعقد التسبيح.

أما بواسطة الحصي: فروى الدارمي عن عمر عمرو بن يحيى قال:

سمعت أبي يحدِّث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبدالله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري، فقال: أُخرَج إليكم أبو عبدالرحمن؟ قلنا: لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعاً، فقال له أبو موسى: يا أبا عبدالرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمراً أنكرته، ولم أروالحمد لله إلا خيراً. قال: فما هو؟ فقال: إن عِشت فستراه، رأيت في المسجد قوماً حلقاً جلسواً ينتظرون الصلاة، ففي كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصى. فيقول: كبروا مائة، فيكبرون مائة. فيقول: سبحوا مائة، فيسبحون مائة. ويقول: سبحوا مائة، فيسبحون مائة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً انتظار رأيك فيسبحون مائة. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم أن العضيع من حسناتهم؟ ثم مضى، ومضيا معه، حتى أتى حلقة من تلك الحلق، قال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبدالله حصى نعد الحلق، قال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبدالله حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح ... إلخ.

وكان من أصحاب النبي ﷺ: أبو هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وأبو صفية، وأبو سعيد، يسبحون بالحصى.

أما بواسطة نواة البلح، ففي الحديث عن كنانة مولى صفية، قال: سمعت صفية تقول: «دخل عليّ رسول الله ﷺ، وبين يديّ أربعة آلاف نواة أسبّح بها، فقلت: لقد سبّحت بهذه، فقال: ألاأعلمكِ بأكثر مما سبّحتِ؟ فقلت: علمني، فقال: قولي: سبحان الله عدد خلقه».

وكان من الأصحاب: أبو هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وأبو الدرداء

يسبحون بالنوي.

أما بواسطة الأشجار فذكر المبرد في كتابه «الكامل» أن علي بن عبدالله ابن عباس كان شريفاً، بليغاً، وكان له خمسمائة أصل زيتون، يصلي كل يوم إلى كل أصل ركعتين، فكان يدعى «ذا الثفنات». وهو يدل على أنه كان يعد تركعه بالأشجار.

أما بواسطة الخيوط المعقودة فكان لأبي هريرة خيط فيه ألفا عُقْدَة، فلا ينام حتى يسبّح، وكان لفاطمة بنت الحسين بن على خيط معقود تسبح به.

جميع هذه النصوص التي سردناها لك تدل على أن المسلمين إلى القرن الأول الهجري، بل إلى أوائل القرن الثاني الهجري، فإن علي بن عبدالله بن عباس توفي سنة ١١٠ هجرية، لم يكونوا عرفوا استعمال السبحة، ويؤيد رأينا هذا ما نقله العلامة الزبيدي في التاج من قول شيخه، قال: وقال شيخنا: إنها (أي السبحة) ليست من اللغة في شيء، ولا تعرفها العرب، إنما حدثت في الصدر الأول إعانة على الذكر وتذكيراً وتنشيطاً. على أنه يظهر أن في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري كان استعمالها قد تسرب بين المسلمين، فإن الشاعر الشهير أبا نواس ذكرها وهو في السجن، في قصيدة خاطب بها الوزير ابن الربيع في عهد الخليفة الأمين العباسي (١٩٣ ـ ١٩٨) قال:

أنت يا ابن الربيع ألزمتني النسـ ك وعودتنيه والخير عادة فارعـوى باطلي وأقصر حبلي وتبدلـت عفة وزهـادة المسابيح في ذراعي والمصح في لِبَّتي مكان القلادة

وهو أقدم ذكر للسبحة، فيما نعرف، بالشعر العربي. ويلوح أن عند تسرب استعمالها بين المسلمين باشره في الغالب العامّة منهم من مدّعي الصلاح، فلم يحز استعمالها تقدير العلماء الصادقين، واستحسان الصوفياء [؟] المخلصين، ولذلك عندما رؤي في القرن الثالث الهجري في يد سيد الصوفية أبي القاسم الجُنيّد بن محمد سبحة، اعترض عليه وقيل له: أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة؟ فقال: طريق به وصلت إلى ربي لاأفارقه.

أما تخريج الديلمي في مسند الفردوس برقم/ ٧٠٢٩ وهو موضوع كما في السلسلة الضعيفة ١/١١ - ١١٧ بسند طويل عن علي قال: قال رسول الله على: «نعم المذكر السبحة» فقد انتقده علماء الحديث، قال المحدث محمد الأمير: لاتظهر صحته؛ وقال الملا علي القاري: سنده ضعيف.

وأما ما رواه أصحاب المسلسلات عن عمر المكي عن الحسن البصري حين قيل له: يا أستاذ مع عظم شأنك وعبادتك إلى الآن أنت مع السبحة. فقال لي: «هذا شيء قد استعملناه في البدايات ما كنا لنتركه في النهايات، أنا أحب أن أذكر الله بقلبي ولساني ويدي» قد رواه القاضي عياض في مشيخته، والقاضي أبو بكر في مسلسلاته، وكذلك الكتاني، والسلفي، والروداني، وأبو الحسن الأنماطي وغيرهم. فأشار الحافظ السخاوي إلى غالب طرقه وقال: مدار روايته على أبي الحسن الصوفي، وقد رُمي بالوضع، ورواية عمر المكي عن الحسن البصري معضلة.

بقي استعمال السبحة بين المسلمين هكذا محبوباً عند البعض وممقوتاً عند الآخرين، يجتاز طوراً إلى طور، ففي القرن الخامس الهجري مثلاً نجد أنه كان استعمالها أصبح من اختصاص النساء الصوفيات، إلى أن عم استعمالها بينهم واستحسن، بخاصة إذا قصد به ذكرالله الخالص وليس الرياء.

أما عدد الحبات: فيها فاختار المسلمون مائة حبة، على ما ورد في الأحاديث النبوية، أنه عليه الصلاة والسلام علّم التسبيح خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة والتحميد ثلاثاً وثلاثين مرة فيكون مجموعها مائة.

هكذا لقي استعمال السبحة \_ التي اخترعتها الهند وقدمتها إلى العالم للذكر ـ قبولاً ورضا من أديان العالم المختلفة» انتهى بنصه.

٥ \_ وظيفتها عندهم (١):

كما تُفيد المصادر المعرفية \_ أيضاً \_ أنها شعارديني، لدى أهل الملل من البراهمة، والنصارى، وغيرهم من الأعاجم، ولهم في اتخاذها أغراض دينية مختلفة على اختلاف مللهم، منها:

أ\_اتخاذها لِعَدِّ الصلوات.

ب\_اتخاذها تعويذة، وتميمة.

جــ اتخاذها للوقاية من الأخطار والأمراض.

د\_اتخاذها لمعرفة البخت والحظ.

وتقدم في مبحث تاريخها: عدد حباتها عند النصاري.

٦ \_ تاريخ السُّبُحة عند العرب (١):

اعلم أن «العرب» لاتعرف السُّبْحة في لغتها، ولا في تعبداتها في

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

الجاهلية، ولا في عاداتها للعب، والتَّلهِّي، ولهذا فإنك لا تجد لها ذكراً في كلامها، نثره، وشعره.

وهذه عناية ربانية لهذه العصابة التي نبعت منها النبوة والرسالة الخاتمة.

ولذا قرر علماء اللسان العربي، أن هذه اللفظة: «السبحة»، مولدة، وأنها بهذا المعنى لم ترد في كلام أحد ممن يحتج بعربيته بعد الإسلام.

٧ ـ تاريخ السُّبْحة في العصور الإسلامية :

وهو في مرات أربع:

أ \_ في عصر النبي على بالدى الصحابة \_ رضي الله عنهم \_. ج\_لدى التابعين ـ رحمهم الله تعالى \_. د\_بعد عصر التابعين .

١ ـ في عصر النبي ﷺ.

جزم غير واحد، أن «السُّبْحة» لم تكن معروفة في زمن النبي ﷺ؛ ولهذا فليست من سُنَّتِه لعَدِّ الذِّكْر.

ولم أرلها ذكراً في نسبتها إلى عصر النبي عَلَيْ إلا في نصين، لايثبتان: أحدهما: تعداد تركة النبي عَلَيْ التي خَلَفها عَلَيْ ونظمها المغربي التهامي بقوله (١٠):

قَدْ خَلَّف الرسول تِسْعاً تُعْرَف سجادة وسبحة ومصحف وقفتان وسيحة والريق منير

<sup>(</sup>١) التراتيب الإدارية للكتاني: ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) التراتيب الإدارية للكتاني: ٢/ ٢٨٦.

وقال الكتاني عن عَدِّ السبحة في تركة النبي ﷺ (٢):

«وأما السبحة: فقال الشيخ الأمير في فهرسته، لم يصح ما اشتهرمن عَدِّها ـ أي السبحة ـ من مخلفاته ـ عليه السلام» اهـ.

وسبقه إلى نحوه ملا علي قاري في شرح المشكاة قائلاً:

"إن السبحة المعروفة لم تكن في زمن النبي ﷺ انتهى كلام الكتاني. ونقل كلام الأمير، والقاري، وأقره أبو الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي الهندي في رسالة: نزهة العِطْر(١) في سبحة الذِّكر، واقتصر على كلام الأمير في كتابه: ظفر الأماني في شرح مختصر الجرجاني. ص/ ١٥١

ونحوه لابن الطيب في حواشي القاموس... اهـ.

وثانيهما: عن علي - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «نِعْمَ المُذَكِّرُ السُّبْحَة، وإن أفضل ما تسجد عليه: الأرض وما أنبتته الأرض» رواه الديلمي في: «مسند الفردوس: ٥/ ٥٠/ ح/ ٧٠٢٩».

وفي سنده أربعة مجاهيل على نسق واحد، وفيه متهم بالوضع ذاهب الحديث في قول للخطيب البغدادي، وهو: محمد بن هارون بن عيسى بن منصور الهاشمي، ورماه بالوضع: ابن عساكر، وقال الدارقطني: لاشيء.

فهذا الحديث لا يُشْتَغَلُ بِهِ؛ إذ لا يعتبر شاهداً، ولا متابعاً، فضلاً عن أن يستأنس به في فضائل الأعمال.

هذا في رده سنداً، وأما متناً، فإنه إذا تقرر لدينا أن: «السُّبْحَة» لم تكن في زمن النبي ﷺ فنرد تفسير اللفظ إلى الحقائق الشرعية التي نطق بها

<sup>(</sup>١) طبعت باسم: «نزهة الفِكْرفي سُبْحَة الذكر».

الشرع، وهو أن المراد بالسُّبْحة في هذا المروي: «سُبْحَة الصلاة» لاستعمال هذه الحقيقة الشرعية في أحاديث أخر، وبضميمة ما جاء في آخر هذا المروي: «وإن أفضل ما تسجد عليه...».

وإلى هذا جَنَحَ محمد بن محمد الأزهري المعروف بالأمير، المتوفى سنة ١٢٣٢ \_ رحمه الله تعالى \_ في فهرسته، وتبعه اللكنوي المتوفى سنة ١٣٠٤ \_ رحمه الله تعالى \_ كما في: "ظفر الأماني: ص/ ٢٩٣» إذ قال نقلاً عن الأمير: "ولا تظهر صحته، ويحتمل تفسير السبحة بصلاة النافلة كما هو أحد معانيها، فليحرر. انتهى كلام سيدي الأمير ـ رحمه الله تعالى \_ أقول: \_ القائل اللكنوي \_: على تقدير صحة الحديث، تفسيره بسُبْحَة الصلاة هو الصواب، فإنه قد استعملت السُبْحَة كثيراً في الأحاديث بهذا المعنى، وقد صحة أن السبحة المعروفة لم تكن في زمن رسول الله عليه انتهى (١).

ب: لدى الصحابة \_ رضي الله عنهم (٢) \_:

وكما أن: «السُّبْحَة» لم تكن معروفة في زمن النبي ﷺ فإنه لاذكر لها في لسان الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ بل لم تكن معروفة في زمنهم على لسانهم، وفي تعبدهم بعد الأذكار.

وأما الأثرعن أبي هريرة \_ رضي الله عنه (٣) \_: الذي أسند عبدالله بن

<sup>(</sup>١) انظر: بلوغ الأمنية بفتاوي النوازل العصرية لمحمد على بن حسين المكي المالكي ص/ ٢٣٣ ـ ٢٣٤.

 <sup>(</sup>٢) انقرض عصر الصحابة ـــ رضي الله عنهم ـ بوفاة آخرهم: أبو الطفيل، عامر بن واثلة المتوفى سنة
 ١١٠هــ رضى الله عنه ـ:

آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثلة.

<sup>(</sup>٢) المنحة: الحاوي: ٢/ ١٤٠. الحلية لأبي نعيم ١٠/ ٣٨٣، وتذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ٣٥.

الإمام أحمد في «زوائد النهد» ومن طريقه أبونعيم في: «الحلية» كلاهما: من طريق نعيم بن محرربن أبي هريرة، عن جده أبي هريرة: «أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حتى يُسبح به».

فنعيم مجهول، لذا فلا يصح.

ولهذا فلا تغتر بقول الكتاني بعد كلامه المتقدم مباشرة (١): «والصواب: أن اتخاذ السُّبْحَة ونحوه، لِعَدِّ الذكر، ثبت عن الصحابة في حياته عليه السلام و بعده، والذي حدث هو خرز، ونظم تلك الحبوب في الخيط ونحوه، كما قاله الشيخ عبدالغنى الدهلوي المدنى» انتهى.

ويريد ما رُوِيَ من عَدِّ بعض الصحابة - رضي الله عنهم - الذِّكر بالحصى، أو النوى، وأطلق عليه «السُّبْحَة» تجوزاً، كما يدل عليه آخر كلامه، فتأمله؟

ولاتغتر أيضاً بقول أبي العباس أحمد بن أبي بكر الرَّدَّاد، المتوفى سنة الاحد، فيما نقله عنه اللكنوي بعد سياق: «مسلسل السُّبْحَة» قال (٣): «قال الشيخ أبو العباس الرَّدَّاد: تبين من قول الحسن - البصري - أن السبحة كانت موجودة في زمن الصحابة.

قلت: فعلم أنها لاتصح في زمن رسول الله ﷺ ولاما اشتُهر من عده بها» انتهى.

<sup>(</sup>١) التراتيب الإدارية: ٢/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الأعلام للزركلي: ١٠٤/ وقال: «قال السخاوي: «غلب عليه الميل إلى تصوف الفلاسفة، فأفسد عقائد أهل زبيد إلامن شاء الله» انتهى.

<sup>(</sup>٣) ظفرالأماني: ص/ ٢٩٢.

وهذا المسلسل من رواية وَضَّاع فكيف يُستدل به؟! جــ السبحة لدى التابعين \_ رحمهم الله تعالى \_:

السياق هُنا، لما تم الوقوف عليه، من الآثار المقطوعة، والحكايات والقصص المذكورة، مما هو مصرح به باسم : «السُّبْحة» ومنها:

\* أبو مسلم الخولاني: عبدالله بن ثُوب المتوفى سنة ٦٢، الملقب: ريحانة الشام\_رحمه الله تعالى (١)\_:

عن بكربن خُنيس، عن رجل ـ سَمَّاه ـ قال: «كان في يد أبي مسلم الخولاني سُبْحَة يُسبح بها، قال: فنام، والسبحة في يده، فاستدارت السبحة، فالتَقَّت على ذراعه، وجعلت تُسبح، فالْتَفَتَ أبومسلم، والسبحة تدور في ذراعه وهي تقول: سبحانك يا منبت النبات، ويا دائم الثبات، فقال: هَلُمَّ يا أُمَّ مسلم، وانظري إلى أعجب الأعاجيب، فجاءت أم مسلم، والسبحة تدور تُسَبِّح، فلما جلست سكنت» اهـ.

ذكرها أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللاَّلكائي المتوفى سنة ١٨ في كتابه: «كرامات الأولياء» ، وأبو القاسم ابن عساكر: علي بن الحسن بن هبة الله المتوفى سنة ٧١١ في: «تاريخ دمشق».

وهذا إنما أذكره للفرجة، والتدليل على مدى ترويج الطرقية لبضاعتهم البدعية: «السُّبْحَة» في مثل هذه القصة المختلقة الموضوعة.

\* الأثر عن إبراهيم النخعي المتوفى سنة ٩٦ \_ رحمه الله تعالى \_ : قال ابن أبي شيبة في: «المصنف: برقم/ ٧٦٧»: «من كره التسبيح»

<sup>(</sup>١) المنحة: الحاوى للسيوطي ٢/ ١٤٢، ١٤٤.

وساق الأثر بسنده فقال: «حدثنا حميد بن عبدالرحمن، عن حسن، عن إبراهيم بن النساء على إبراهيم، أنه كان ينهى ابنته أن تعين النساء على فَتْلِ خيوط التسابيح التي يُسبح بها».

وفي سنده: إبراهيم بن المهاجر، قال فيه الحافظ ابن حجر في: «التقريب»: «صدوق لين الحفظ» اهـ.

وفي هذا الأثر فائدتان:

الأولى: ظهور نظم الخرز في الخيوط في أول عصر التابعين وآخر حياة الصحابة - رضي الله عنهم - إذ وفاة إبراهيم النخعي سنة ٩٦ - رحمه الله تعالى -.
الثانية: إنكار النخعى للسُّبْحة، وهذا ظاهر.

\* الأثر عن الحسن بن يسار البصري المتوفى سنة ١١٠ \_ رحمه الله تعالى \_:

روى ابن وضاح القرطبي - رحمه الله تعالى - بسنده في كتابه: «البدع والنهي عنها. ص/ ٢٥» عن أبان بن أبي عياش، قال: «سألت الحسن عن النظام - خيط ينظم فيه لؤلؤ وخرز ونحوهما - من الخرز والنوى ونحو ذلك، يُسَبَّح به؟ فقال: لم يفعل ذلك أحد من نساء النبي على ولاالمهاجرات».

وفي سنده أبان بن أبي عياش البصري، قال فيه الإمام أحمد: «متروك الحديث». روايته هنا عن الحسن وفيها مغمز شديد، كما في: «الميزان: 1/1 »، فأنى له القبول.

وفي هذا الأثر لو ثبت فائدتان كسابقه، لكن أنَّى له الثبوت؟ والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ظفر الأماني: ص/ ٢٩٢ ـ ٢٩٤، وانظر: المنحة للسيوطي في: الحاوي: ٢/ ١٤٢ ـ ١٤٣. الفكر السامي. حاشية: ٢/ ٥٤ ـ ٥٥.

\* المسلسل بالسُّبحة عن الحسن البصري \_ رحمه الله تعالى \_(١):

وهوعن أبي الحسن علي بن الحسن بن القاسم الصوفي، قال: سمعت أبا الحسن المالكي وقد رأيت في يده سُبْحَةً، فقلت: يا أستاذي: أنت إلى الآن مع السبحة، فقال: كذلك رأيت أستاذي الجنيد وفي يده سبحة، فقلت: يا أستاذي... وهكذا استمر الإسناد على هذه الصفة، الجنيد عن السري السقطي، عن معروف الكرخي، عن بشر الحافي، عن عمر المكي، عن الحسن البصري وفي يده سبحة، فقلت له: يا أستاذي، ما شأنك وحُسن عبادتك وأنت إلى الآن مع السبحة، فقال لي: «هذا شيء قد استعملناه في البدايات، فلا نتركه في النهايات، أنا أحب أن أذكر الله بقلبي ولساني ويدي» انتهى.

ثم قال اللكنوي (١):

«وقال مولانا عابد السندي: في: «حصر الشارد» أورد هذا المسلسل، وأشار إلى غالب طرقه الحافظ السخاوي، وقال: «إن مدار روايته على أبي الحسن الصوفي، وقد رمي بالوضع، ثم سلسله من طريق آخر، وسكت عنه انتهى» اهـ.

ومعلوم أن المسلسلات قل أن تسلم من ضعف أو وضع في تسلسلها العام. والله أعلم.

\* الأثر عن فاطمة بنت الحسين بن علي المتوفاة سنة ١١٠ ـ رضي الله

<sup>(</sup>١) ظفر الأماني ص٢٩٣ \_ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المنحة للسيوطي: ٢/ ١٤٠ الحاوي.

عنهم - (٢): أسند ابن سعد في: «الطبقات» عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب أنها كانت تُسبح بخيط معقود فيها. وفي إسناده ضعف وامرأة مجهولة.

\* السُّبح الزرق للشيعة: في: «تاريخ جرجان. ص/ ٣٢٤» في ترجمة: عمران بن أبي اليقظان، عن جعفر الصادق المتوفى سنة ١٤٨ \_ رحمه الله تعالى \_ أنه قال: «مثل السُّبح الزُّرُق في أيدي شيعتنا، مثل: الخيوط الزرق يذكر بها إله السماء» انتهى [؟].

## د: السُّبحة بعد عصر التابعين:

من هذا العصر إلى الآخر، انفرط عَقْد الصدق عند من غلبت عليه الشقاوة، وَجَنَّدَ الوَضَّاعُوْن من الطرقية وغيرهم أَنْفُسَهم لاختلاق المرويات لِعَقْدِ نِظَام السُّبَح، في عصر التابعين، ومن بعدهم، واتسعت أغراض اتخاذها، ديانة، وتعاويذ، وشعاراً لأهل الذكر، واتخذها الصف المقابل، للعب، والتلهي، وتنافسوا في نظمها ومادتها، ومن تتبع كتب السير، والتراجم، والكرامات، رأى من ذلك عجباً، ومنها:

ا ـ ذكر بعض الإخباريين، منهم أبو الفرج الأصفهاني المتوفى سنة ٣٥٦ في: «الأغاني ٨/ ٣٤٤» أن والي المدينة عثمان بن حيان المري المتوفى سنة ١٥٠ المولَّى عليها من قِبَل الوليد الأمُوي، أراد إخراج المغنية سلامة القُسِّ المتوفاة نحو ١٣٠ من المدينة، لما شهرت به من حذق الغناء، والأوتار، فشفع لها ابن عتيق عنده، فوكَّله على شأنها، وقال له: لا يدعك الناس، ولكن اسمع منها، فإن رأيت أن مثلها يترك في

جوار رسول الله ﷺ ومسجده تركتها، قال: نعم، فجاءه بها، وقال لها: اجعلي معك سُبْحَة، وتخشّعي، ففعلت» انتهى.

٢ - وفي عصر الأمين العباسي المتوفى سنة ١٩٨ جاء للسبحة ذكر في قصيدة لأبي نواس وهو في السجن، يخاطب فيها الوزير ابن الربيع، بقوله (١):

أنت يا ابن الربيع ألزمتني النسك وعوَّدْتَنِيهُ والخير عادة فارعوى باطلي وأقْصَرَ حبلي وتبدلت عفة وزهادة المسابيح في ذراعي والمصحف في لبتي مكان القلادة

٣ - سبحة زبيدة بنت جعفر: ذكر أبوحيان التوحيدي في: «البصائر والذخائر: ١/ ١٤٥» أنه كان عند زبيدة بنت جعفر المتوفاة سنة ٢١٦ - رحمها الله تعالى - «سُبْحَة اشترتها بخمسين ألف دينار».

وفي كتاب «الجماهر في معرفة الجواهر» للبيروني: ص/ ١٥٦ قال: «وكان لأم جعفر زبيدة سُبْحَةٌ لم يذكر في الكتب كيفيتها، ولكن قيل: إنه جرى بين الرشيد وبينها في ذكر نزاهة: عَمَّار بن حمزة بن ميمون، وعلو همته، فقالت: إن الأقدام الثابتة تزل عن مواطئها عند روائح المال، فادع به وهب له سبحتي هذه ـ وكان شراؤها بخمسين ألف دينار ـ فإن ردها عرفنا نزاهته،... فذكر القصة في رده لها...» انتهى.

٤ - وذكر بعض الإخباريين - أيضاً - : أن عبدالله بن أبي السَّمِط، أنشد أبياتاً بين يدي المأمون العباسي المتوفى سنة ٢١٨ يمتدحه فيها، فلما انتهى عند قوله:
 أضحى إمام الهُدى المأمون مشتغلاً بالدِّين والناس بالدنيا مشاغي ل

<sup>(</sup>١) مطالع البدور للغزولي: ٢/ ٦٦. الرسالة القشيرية. ص/ ١٩.

قال المأمون: «ما زدت على أن جعلتني عجوزاً في محراب، وفي يدها سُبْحَة، أُعجزت أن تقول كما قال جرير في عمر بن عبدالعزيز: فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عَرَضُ الدنيا عن الدين شاغله انتهى (١).

٥ - سُبْحَة الجُنيد المتوفى سنة ٢٩٧ - رحمه الله تعالى - والإنكار عليه (٢):

ذكر القاضي أبو العباس أحمد بن خلكان في: "وفيات الأعيان": "أنه رؤي في يد أبي القاسم الجنيد بن محمد المتوفى سنة ٢٩٧ ـ رحمه الله ـ يوماً سُبْحَة فقيل له: أنت مع شرفك تأخذ بيدك سُبْحَة، قال: طريق وصلتُ به إلى ربي لاأفارقه" اهـ.

٦ ـ أثمن مسبحة عُرفَتْ في الإسلام (٣): هي مسبحة «زيدان» قهرمانة،
 أم المقتدر العباسي، ويقال: بل هي:

سُبْحَة المقتدرالعباس جعفربن أحمد، المتوفى سنة ٣٢٠ ـ رحمه الله تعالى \_: قال الأستاذ/ عبود الشالنجي، محقق: «نشوار المحاضرة للتنوخي: ٥/ ٢٩»: «وكان للمقتدر العباسي، سبحة قومت بمائة ألف دينار، فقد ذكر الأمير أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر، أن والدته عمرة، جارية المقتدر، أخبرته بأن المقتدر استدعى بجواهر، فاختار منها مائة حبة، ونظمها سُبْحة يُسبح بها، وأن هذه السبحة عرضت على الجوهريين، فقوم واكل حبة منها بألف دينار، وأكثر (نشوار المحاضرة لسبط ابن الجوزي. مخطوط) انتهى.

<sup>(</sup>١) انظر: حكم الانتماء: ص/ ٥ - ٦.

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية: ص/ ١٩. المنحة: الحاوي: ٢/ ١٤٤. مدارج السالكين: ٣/ ١٢٠. الفكر السامي: ٢/ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجلة الوعي الإسلامي. عدد/ ١٤٠ لعام ١٣٩٦ مقال مصطفى الشهابي.

٧- وفي كتاب: «الجماهر في معرفة الجواهر» للبيروني. ص/ ١٥٦ مر ١٥٨ ذكر اتخاذ الأكاسرة للسُبْحَة، شم قال: «ولما أشارت قبيحة [؟!] على ابنها المعتزبقتل أخيه المؤيد، بعثت قبيحة إلى أمه في شهر رمضان بِسُبْحَةِ دُرِّ، قيمتها أربعة آلاف دينار، وقالت لها: سبحي بها يا أختي، فسحقتها في الهاون، ولَقَتْها في كاغَدِ، ورَدَّتها إلى حاملتها، وقالت: أقرئي عني أختي السلام، وقولي لها: السُبَح لاتذهب بحرارات الدماء» انتهى.

٨ - سُبُحَة خباز البصرة: نصربن أحمد الخُبْزَ أَرْزِي. المتوفى سنة ٣٢٧، قال التنوخي المتوفى سنة ٣٨٤ - رحمه الله تعالى - في كتابه: «نشوار المحاضرة: ٥/ ٩٥» وَنَقَلَهَا عنه الخلديان في: «التحف والهدايا ص/ ٣٣»: «أُهدْى إِلَيَّ نصربن أحمد الخُبْزَ أُرْزِي: سُبْحَةَ سَبَحٍ، وكتب معها:

بعثت أيا بدربني يعرب بِسُبْحَةِ من سَبَج مُعْجِب يقسول من أبصرها طرف نعْمَ عتاد الخائف المذنب لَمْ تُخْطِ إِن فكرت في نظمها ولونها من حُمَّة العقرب» اهـ. والسَّبج: الخزر الأسود.

٩ - وذكر البشاري في «رحلته ص/ ١٨١» اتخاذ مصانع للسبح في القرن الرابع في بيت المقدس لكثرة من كان يزور مكة - حرسها الله تعالى -.

• ١ - وفي القرن الخامس الهجري، اشتهر اختصاص النسوة المتصوفات بالسبكي: ٣/ ٩١».

١١ ـ سُبْحَة الحافظ ابن حجر المتوفى سنة ٨٥٢ ـ رحمه الله تعالى ـ :

في: «الجواهر والدرر للسخاوي: ١/ ١١١» ساق أخباراً تدل على عدم تضييع شيخه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لوقته، ثم قال: «وكان رحمه الله تعالى إذا جلس مع الجماعة بعد العشاء وغيرها للمذاكرة، تكون السُّبْحَة تحت كُمِّه بحيث لايراها أحد، ويستمريديرها وهويسبح أو يذكر غالب جلوسه، وربما سقطت من كمِّه فيتأثر لذلك؛ رغبة في إخفائه» انتهى.

١٢ \_ أشهر مسبحة في تاريخ المتصوفة: هي سبحة ابن زروق. يأتي خبرها بعد قليل.

١٣ \_ وقال العماد المناوي في سُبْحَة (١):

اللبيب فتجمع من همته

إذا ذُكرالله جَــلّ اسمه عليها تفرق من هيبته

١٤ \_ولابن عبدالظاهر(٢):

ومنظومة الشمل يخلوبها

وسُبْحَة أناملي قد شغفت بحبها

مثل مناقير غدت ملتقطات حبها

۱۵ \_ وقال شوقي <sup>(۳)</sup>:

بينها الدمع السكوب

ما تلك أهدابي تُنْظَم

<sup>(</sup>١) المنحة: الحاوى: ٢/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) تحفة أهل الفتوحات والأذواق. ص/ ٤.

<sup>(</sup>٣) السبحة والمسبحون للجندي. مجلة الوعي الإسلامي. العدد/ ٣٧. ص/ ١٧ لعام ١٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) منتخبات التواريخ للحصني الدمشقي. ٢/ ٧٨٥. فتاوى رشيد رضا: ٣/ ٤٣٥. دائرة المعارف الإسلامية: ١ / ٢٣٣. الموسوعة العربية الميسرة: ١ / ٩٥٨.

بــل تلك سُبْحَة لؤلُوٌ تحصى بها عليك الذنوب هكذا صارت أطوار السُبْحَة في العصور الإسلامية (٤): أي من بعد عصر الصحابة ــ رضي الله عنهم ـ وعصر التابعين، وبخاصة في العصر الأموي، والعصر العباسي، بدأت السُّبحة وأخذت في أطوار في مادتها، وفي أغراضها، وفي أعداد حَبَّاتها وفي محل اتخاذها، وأن السبحة عَبَرت إلى بلاد العرب، عن طريقين: الروافض والمتصوفة.

قال الشهابي (١): "يرجع انتشار السبحة في بعض البلاد الإسلامية إلى استخدام الصوفية لها؛ إذ يعتبرونها أصلاً من الأصول المرعية في طرائقهم، وعوائدهم؛ لاستخدامها في حلقات الذكر، ويحفظونها في صندوق خاص بها، ولها قوم يقومون على استخدامها في الأوراد والأذكار، ويعرفون بساسيوخ السبحة» وبعض طوائف الصوفية ترى ضرورة وضع المسبحة في العنق؛ لأن هذا عندهم أحفظ وَأَثُوبُ، وهذا التقليد واجب عند بعض طوائف الصوفية، وبعض الطوائف تنكر هذا التقليد» انتهى.

ثم قال: «من أشهر المسابح التاريخية: أشهر مسبحة في تاريخ الإسلام: مسبحة ابن زروق العالم المغربي – أحمد بن أحمد المالكي المتوفى سنة ٩٩٨ – الذي حضر منذ نحو ٥٠٠ لتلقي العلم، ثم تخرج من الأزهر، وأقام مسبحته الشهيرة التي ضمت ألف حبة من الحجم الكبير المصنوع من خشب الصندل، وكان يجلس وحوله دائرة من تلاميذه في دائرة تملأ ساحة الأزهر يذكرون الله!!» انتهى.

<sup>(</sup>١) من مقالة: بأقلام القراء في: مجلة الوعي الإسلامي العدد/ ١٤٠ لعام ١٣٩٦ص/١٠٦،١٠٥.

#### ٨\_عَدَدُ حِباتها:

وكانت في بدايتها خيوط ينظم بها خرزمن نوى مجزع (١) - الذي حُكَّ حتى صارفيه سواد وبياض - لعد الأذكار، التي ورد الشرع بها، أو مطلقاً؛ لهذا كان عَدَدُ حَبَّات السُّبَحُ وفق الأطوار العددية الآتية:

١ \_ سُبْحَة من «٣٣ خرزة، وتسمى: «السُّبْحَة الثَّلَثِيَّة».

٢ ـ سُنْحَة من «٩٩» خرزة.

٣ ـ سُبْحَة من «١٠٠٠» خرزة، وتسمى: «السُّبْحَة الألفية».

وخرزها متفاوت الحجم، من حجم عين الجرادة، إلى حجم البيضة، ثم صارلكل أصحاب طريقة نوع من السُّبَح، نوعاً، وعدداً، وكيفية استعمال، وصاريكتب على بعض خرزالسُّبح أسماء الله الحسنى وهي: «٩٩» اسماً، أو الاسم الذي يذكر الله به عند أهل الطريقة، مثل: «اللطيف» أو: «هكذا.

وكل هذه مشاهدة في عصرنا، وأنا أقيد هذا عام ١٤١٨.

وفيه كذلك وجد المحتسبون مع بعض المقيمين من الأفارقة في مدينة الرياض سُبْحَة بطول عشرين متراً، والخرزة منها بحجم البيضة.

٩ \_ وظيفتها عند من اتخذها من المسلمين :

وتبعاً لذلك تدرجت في أغراضها الدينية على النحو الآتي:

١ \_ اتخاذها شعاراً على: «أهل الله» الطرقية المتصوفة؛ لِعَدِّ الأذكار

والتربية الدينية.

<sup>(</sup>١) وانظر: القاموس. مادة جزع.

- ٢ \_ اتخاذها تعاويذ وتمائم.
- ٣ ـ اتخاذها للوقاية من الحسد والأخطار.
- ٤ تطويق العنق بها للوقاية من الأمراض.
  - ٥ \_ اتخاذها لمعرفة البخت.
  - ٦ \_ غسلها بالماء وشريه للاستسقاء.

٧ - الاستخارة بها، بما يسمون: «استخارة السبحة» ذلك أن المرء إذا مرض تستعمل له السبحة قبل استدعاء الطبيب: هل يستدعي؟ هل يُنجع الدواء؟ أي طبيب يُدعى؟؟ إلى غير ذلك من الأغراض.

٨ ـ لتهدئة الأعصاب وسكون النفس.

### ١٠ \_ أسماؤها عندهم:

وجعلوا لها مجموعة ألقاب:

- ١ \_ المذكرة بالله.
- ٢ ـ رابطة القلوب.
- ٣- حبل الوصل.
- ٤ \_ سوط الشيطان.

بل اتخذت سُبْحة الرجل اسماً خاصاً، ومنها ما ذكره السيوطي - رحمه الله تعالى - إذْ قَال (١): «وقال الشيخ الإمام العارف عمر البزار: كانت سبحة الشيخ أبي الوفاء «كاكيش» وبالعربي: عبدالرحمن، التي أعطاها للشيخ محيي الدين عبدالقادر الكيلاني - قَدَّس الله أرواحهم - إذا وضعها على

<sup>(</sup>١) المنحة في: الحاوي: ٢/ ١٤٤. ولعل: «كاكيش» اسم لأبي الوفاء صاحب السُّبْحَة.

الأرض تدور حبة حبة » انتهى.

انظر كيف شَبَّه لهم الشيطان بالسُّبْحَة، حتى نُفِخَتْ فيها الرُّوْح؟! 1 - طَرَفٌ مما رتب عليها من الكرامات والأحوال والهيآت:

ورتبوا عليها من الكرامات والأحوال ما يطول الكتاب بذكره.

منها: ما تقدم عن أبي مسلم الخولاني. ومنها: سبحة أبي الوفاء المذكورة آنفاً، ومنها: ما ذكره السيوطي أيضاً فقال: «وقد أخبرني من أثق به؟! أنه كان مع قافلة في درب بيت المقدس، فقام عليه سرية عرب، وجردوا القافلة جميعهم وجردوني معهم، فلما أخذوا عمامتي سقطت مسبحة من رأسي، فلما رأوها، قالوا: هذا صاحب سبحة، فردوا عليً ما كان أخذ لي، وانصرفت سالماً منهم.

قال السيوطي: فانظريا أخي إلى هذه الآلة المباركة الزاهرة، وما جمع فيها من خيرالدنيا والآخرة» انتهى ؟!!

وقد تطورت الحال إلى مشروعية تعليقها بالأعناق، حتى ألَّف البناني محمد بن عبدالسلام - ابن حمدون الفاسي - المتوفى سنة ١١٦٣ رسالة باسم: «تحفة أهل الفتوحات والأذواق في اتخاذ السبحة وجعلها في الأعناق» وهو مطبوع في «١٥٦» صفحة.

وقد بلغ الحال إلى إمرار الإبهام والسبابة على خرزات السبحة بسرعة فائقة، لا يساوي زمن إدارتها قول: «سبحان الله» مرتين أو ثلاثاً.

وحصل فيها من فاسد الاعتقاد: إلى توارثها بعد الصالحين، والاعتقاد فيها، والاحتفاظ بها، وإلى وقفيتها، ولدى بعض النظار على الأوقاف شنطة

صغيرة فيها مجموعة سبح، يأتي الفقراء والدراويش للتسبيح بها على روح صاحب الوقف، وهكذا..

وبعض محبي الخير يعلقونها في المساجد للتسبيح بها، وقد شاهدت ذلك في عدد من بلدان العالم الإسلامي.

وقد صارت عند بعض من تلاعب بهم الشيطان مظهراً للرياء، وإظهار التعبد، وأنه في زُمْرة الذاكرين، وهومن الذين يختلون الدنيا بالدين. وللشاعر محمد الأسمر كما ذكر الجندي في مقاله: «السبحة والمسبحون» - قصيدة في «١٨» بيتاً، ذكر فيها بعض أحوال المسبحين بالسُّبْحَة فقال:

فقد تُرى في حانة كما تُرى في المسجد وعدة للنصب من أدهى وشر العـــد حَبَّالة الخاتل إن تَلْقَ حِمَاراً تَصْطَــدِ يحملها في كفه وهي فساد المُفْسِــدِ ومن رآها ظنها هداية للمُهْتَــدي

واعلم أن أصحاب الطرق، تَعَلَّقُوا بالسُّبْحَة، وشُغِفوا بها، حتى صارت سمة لهم وشعاراً، وكل أصحاب طريقة يذكرون لها من الكرامات، والخصائص، والأوصاف، ما لا يخطر على بال، فصارت من لوازم الطريق بداية ونهاية، ومن وظائف المريد، ولو أخذت أتتبع ما لديهم بشأنها من الأقوال، والأفعال؛ لطال الكلام، وكله من بابة واحدة:

الغلو، والإسراف، من جهة، والاختلاق، والتصورات الشيطانية، من جهة أخرى، وهكذا من ضل عن الطريق النبوي وقع في مثل هذه النقائص.

وأكتفي هنا بسياق مقتطفات بنصها من كتاب: «تحفة أهل الفتوحات والأذواق في اتخاذ السُّبْحَة وجعلها في الأعناق وبعض الآداب...» تأليف فتح الله بن أبي بكربن عبدالسلام بن حمدون البناني الشاذلي الدرقوي المتوفى ١٣٥٣، فإن هذا الكتاب يقع في: «١٥١» صفحة، تكلم عن السُّبْحة من ص/٣-حتى ص/ ٢٠ وما بعد ذلك فهو في آداب الطريقة، وأسوق هذه المقتطفات جاعلاً لها عناوين؛ لتلفت الأنظار إلى مضامينها المظلمة المنسوبة إلى الشرع المطهر ظلماً، وهي:

### ( \* سبحة الشيخ السلوي:

"وفي طبقاتنا" في ترجمة الشيخ المتقدم ـ نفعنا الله به ـ في الكلام على مجاهدته وخلوته التي كان يتعبد فيها بإزاء جامع الأندلس بفاس حرسها الله ـ ما نصه: وقد زرت هذه الخلوة المباركة بعد وفاته ـ رحمه الله في بعض سياحاتي لما حللت فاساً لزيارة مولانا إدريس ووالده والإخوان والأولياء الكائنين بها الأحياء والمنتقلين ـ نفعنا الله بهم ـ ورأيت فيها سبحته التي كان يذكربها ـ رضي الله عنه ـ وتبركت بها وهي عظيمة جدا بحيث كان يعلقها في سقف الخلوة تعظيماً لها وتحفظاً عليها؛ لكونها آلة يستعان بها في الجهاد الأكبر والسقف المعلقة فيه عال في الجملة، وتصل إلى الأرض، ويستعملها على تلك الحالة، وقد جعل لها جرارة ليسهل دورانها فيها \_ وقد قال بعض الكبار ـ: لو أمكننا التسبيح بالجبال لفعلنا، أي أن يجعل حبة السبحة مقدار الجبل، أو نفس الجبل، لما في ذلك من الأسرار التي يعلمها من مارس المجاهدة على يد الفحول الكبار).

### (\* مبحث تعليقها بالعنق:

"كما أنهم نصوا" على أن الفقيرينبغي له إذا فرغ من استعمال السبحة المتوسطة المناسبة في الذكر أن يجعلها في عنقه؛ تعظيماً لها واحتراماً وتوقيراً وفي منن القطب الشعراني رحمه الله : ولقد وقعت رجلي مرة على السبحة فكدت أهلك من ذلك إكراماً لها اه... ولأن ذلك أعني جعلها في العنق أحفظ لها وأصون من الضياع والامتهان والتمزيق، مع ما في ذلك من هضم سطوة النفس، وقمعها عن الالتفات إلى التخلق بالأخلاق الظلمانية، حسبما يتحققه من كابد مجاهدتها على أيد أهل الحضرة الربانية، الجامعين بين الشريعة والحقيقة، بين الفناء والبقاء، بين الصحو والسكر، بين الحضور والغيبة، بين المجاهدة والمشاهدة ، وأجر القياس.

ودليل هذا من حيث الذوق والحال أن جعل السبحة في العنق من أصعب ما يكون وأشده على النفس، وخصوصاً إن كانت غليظة من عود منظم في خيط صوف أو كتان، ومن ذاق عرف، ومن لافلا حرج عليه إذا سلم واعترف.

والأشياء كامنة في التجريب، ومن لم يجرب فليس بمصيب، ووالله ثم والله يا إخواني لقد كنت أقاسي المرارة الصعبة عند جعلها في عنقي في بدايتي، من حيث الالتفات إلى النفس والجنس، وأود أن لو وضعت وزن قنطار مثلاً من حجر على رأسي، ولا أجعل سبحة تزن نصف رطل مثلاً في عنقي وكنت مهما وضعتها في عنقي بأمر مشايخي الكرام خمدت أوصاف بشريتي، وهدأت نفسي عن التشوف إلى التخلق بأخلاق الأقران، الحاجبة

عن حضرة الملك الدَّيَّان، واعتراني خشوع وخضوع قهري في ظاهري وباطني، إلى غير ذلك مما نحن مطالبون به من حيث القوانين الشرعية، من الأوصاف النورانية، المؤذنة بكمال العبودية لرب البرية، وهذا هوالسر والسبب في ثقل ذلك على النفس؛ لكمال بعده عن وطن الحرية والأنانية، وشدة قربه من حضرة التواضع والتنزل والتحقق بوصف الفقر والفاقة، والانطراح بين يدي الله، وغير ذلك من أوصاف العبودية، التي لا يتخلف عنها و يتقهقر و يتأخر عن الأسباب الموصلة إليها إلاهالك بصحبة الهالكين، وتالف بصحبة التالفين، وغافل بصحبة اللهاكين، وراض عن نفسه بصحبة الراضين عن أنفسهم، وأجر القياس. والله يعصمك من الناس. اللهم اعصمنا من شر الفتن. وعافنا من جميع المحن، وأصلح منا ما ظهر وما بطن، بمنك، آمين.

ولا يُقال: إن جعلها في العنق يورث الفقر حسبما ذكره بعضهم ؟ لأنا نقول: لا أصل يشهد لذلك، والتجربة والواقع يشهدان بخلاف ما هنالك، فإن عدداً من كبراء أهل النسبة - قواهم الله - ديدنهم أبداً جعلها في عنقهم بعد الفراغ من الاستعمال، وقد بسط الحق تعالى عليهم من الأرزاق الحسية والمعنوية ما لا يحد بحد، ولا يخطر ببال، ولم يزدهم ذلك إلا تواضعاً وتنزلاً لله ولرسوله ولسائر العباد في الحال والمآل.

نعم قد يكون جعلها في العنق يورث الفقر في حق من جعلها رياء وسمعة، وشبكة لنيل الدنيا، وأخذ أموال الناس بالباطل، وذلك مسلم بنص الكتاب والسنة بلا شك ولا مرية. غير أن المعتقد في أهل النسبة أن الله ـ تعالى ـ طهرهم من هذه القاذورات بفضله، ومجالسة أهل حضرة قدسه،

ونظرة مشايخهم التي هي الإكسير المعنوي، الذي يقلب أعيان كل من اليهم بتوفيق الله يأوي، بحيث لا تجد لابسها المنتسب إليهم إلا متحققاً بأحوالهم السنية حالاً ومقالاً، أو متشبهاً بأخلاقهم النورانية المحمدية طامعاً في التحقق بها حالاً أو مالاً (وغير خفي) أن من تشبه بقوم فهو منهم وأن التشبه بأهل الخير والصلاح، يورث المعية والسكون منهم بإجماع الملاح.

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام رباح ثم قال: (ويقاس جعل السبحة في العنق عند الفراغ من استعمالها على جعل السيف فيه كذلك، فإنه إذا أباح الشارع صلوات الله وسلامه عليه تعليق آلة الجهاد الأصغر كالسيف في العنق، وأباح تعليق الكتف بوزن حمل أي الشكارة والقراب والجراب، وغير ذلك مما يستعان به في العاديات في العنق، فجعل آلة الجهاد الأكبر كالسبحة والمصحف ودلائل الخيرات ونحو ذلك فيه من باب أولى وأحرى (وما ذكره ابن الحاج) في مدخله من كونه بدعة فهو فقه غير مسلم، حسبما نص عليه غير واحد من أكابر علماء الظاهر والباطن ، وستقف على بعض ذلك هنا بحول الله، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وعمل جمه ورالأكاب رشرقاً وغرباً على خلافه، ومن المقرر أنه إذا وقع خلاف في مسألة وكان في إحدى الجهتين فقيه وصوفى، وفي الأخرى فقيه فقط ؛ترجح الأولى لما خيص الله \_ تعالى \_ به ساداتنا الصوفية رضي الله عنهم وجعلنا منهم من مزيد الكشف والاطلاع بفضله وكرمه وبركة تحققهم بكمال الاتباع).

## \* السُّبَح في أعناق الملائكة:

قال: (وقد ذكروا أن شيخ شيوخنا القطب الكامل الغوث الواصل سيدنا ومولانا العربي الدرقوي رضي الله عنه أطلعه الله \_ تعالى \_ على نوع من الملائكة الكرام، واقفين بين يدي الملك العلام، هائمين بذكره ومشاهدته على الدوام، وتسابيحهم في أعناقهم منتظمة أي انتظام، فأخذ ذلك بمجامع قلبه، ووقع فيه حال عظيم لما شاهده من أسرار وأنواع حضرة ربه، فتمنى ذلك لأصحابه وأمرهم بجعل السبحة في العنق تشبها بهؤلاء الملائكة الكرام، واغتناماً لما في ذلك من الفوائد العظام، وقد تقدم بعضها بفضل الملك السلام).

### \* شعار الطائفة الشاذلية الدرقوية:

قال: (ومما شاع وذاع أن جعلها في العنق صار شعار هذه الطائفة الشاذلية الدرقوية المباركة، وأن مشايخها يأمرون مريديهم بذلك بداية ووسطاً ونهاية. وقال أرباب المقام الثالث: شيء وصلنا به إلى الله لانتركه ولانفارقه أبداً (وكما) أمروا بجعلها في العنق لما ذكر بعد الفراغ من استعمالها ، كذلك أمروا بجعلها ظاهرة يراها الخاص والعام، خرقاً للعادة وتشبهاً بالملائكة الكرام، وغير ذلك حسبما نص عليه الأكابر الأعلام).

## \* فضل السبحة الغليظة على الرفيعة:

قال: (وقال أيضاً \_ رضي الله عنه \_ في الرسالة الأولى ما نصه: «اتخاذ السبحة وجعلها في العنق واليد» قد علمت يا أخي أن اتخاذ السبحة للذكر مما لاخلاف فيه بين العلماء، من حيث إنها فعلت بين يديه على وأقرها،

كما في كريم علمكم، ويكفي في تصحيح هذا المعنى ما خرجه السيوطي في «الحاوي على الفتاوي» وذكر أن تأليفاً سماه «المنحة في اتخاذ السبحة»، وحيث كان الأصل جائزاً؛ فالفرع يا أخي لاعليك فيه من حيث الكبر والغلظ، سيما وقد قال بعض العارفين: السبحة الغليظة تنشط الباطن، والسبحة الرقيقة تنشط الظاهر وتورث الوسوسة في الباطن).

(وكل من له أدنى نصيب من سكون الذكر أي طمأنينيته يجد السبحة الغليظة أفضل من الرقيقة، لذلك قال بعضهم: السبحة الفاخرة تنشط الظاهر).

ثم قال ص/ ١٦ : (وأما جعلها في العنق ففي المعيار: أن الإمام سحنوناً رحمه الله ـ دخل عليه بعضهم فرأى في عنقه سبحة، وقد يُقاس جعلها في العنق على جعل الخاتم في اليد؛ لأنهم ذكروا من على جعله في اليد: حفظه؛ لأنه اتخذه أولاً صلى الله عليه وسلم للطبع وكان يحفظه، ويدل له ما سمعت من شيخنا مولاي عبدالواحد رضي الله عنه قال: العنق هو مسمار السبحة، ولايقال: يكفي في حفظها أن تكون في الجيب مثلاً، لورود مثله في الخاتم أيضاً، ولم يرد إلا جعله في اليد لحكمة أخرى وهي أن اليد هي مظهر الحكم ومحل الاقتدار؛ لتقع المناسبة بين الحامل والمحمول، فافهم.

وكذلك السبحة جعلت حفظاً في العنق دون غيره؛ لأن العنق هو محل التقليد، فيكون لابسها قد تقلدها حساً كما تقلدها معنى مناسبة، ولأن السبحة آلة الذكر، فلها بذلك قدرعظيم، والعنق هو أعظم ما في

الجسد وأعلى ما فيه مما يمكن حفظه، فجعل العظيم للعظيم مناسبة، ولأن حبل الوريد الذي ضرب الله به المثل في قوله: ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ هو في العنق وهو مجرى الطعام والشراب، فجعلت السبحة التي هي آلة القرب من الله عليه؛ مناسبة للآية، حتى يكون الاعتناء بالحق أشد من الاعتناء بحبل الوريد وسيلة للقرب من الله، إذ هو آلة لحمل السبحة المقربة من الحق سبحانه، فيحصل القرب من الله الذي هو المطلوب بالسبحة حساً ومعنى، فاعلم ذلك فإنه دقيق.

ثم رأيت في «المنهاج الواضح في مناقب سيدي أبي محمد صالح» بعد ما ذكر أن سيدي أبا محمد صالح كان يلبس المرقعة والسبحة في عنقه، ويلبس ذلك لأصحابه (ما نصه): وأما جواز التقليد بها \_ أي السبحة \_ فهو مأخوذ مما ورد في قوله تعالى: ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد﴾.

وقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لاتحلوا شعائرالله ولاالشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد﴾ قال ابن عطية: والقلائد ما كان الناس يتقلدونه أمناً لهم، وذكره تعالى منة وتأكيداً ومبالغة في التنبيه على الحرمة في التقليد.

قال قتادة : كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من السمر قلادة ، فلا يتعرض له أحد بسوء.

قال سعيد بن جبير: جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وهم لا يرجون جنة ولا يخافون ناراً، ثم شدد ذلك بالإسلام.

قلت: يخرج لنا من تفسير هاتين الآيتين دليل واضح على جواز تمييز

أهل الدين والعبادة في الطرقات والمخاوف بسيمة وعلامة يأمنون بها من أهل الشر، إذا جاز ذلك لمن قصد نجاة نفسه عادة، فكيف بمن هوله عبادة؟ (قال) والتقليد بالسبحة أرجح من جعلها في اليد، ولاسيما عند التوجه في الطرقات كما يفعله فقراء العرب، ولأن العنق محل الطهارة دائماً بخلاف اليد. اهم منه باختصار وتقديم وتأخير واقتصار. اهم كلام صاحب المقالة المرضية).

### \* سُبْحَة عبدالله بن مشيش:

وقال: (وقد رأيت سبحات غليظة جداً، ومثبت ذلك عن أكابر العارفين ولولم يكن إلاالشيخ الأكبر والمحجة الأشهر مولانا عبدالسلام بن مشيش لكان كافياً، فإنه حدثني من أثق به أنه رأى سبحة عظيمة جداً عند بعض الثقات من أولاد الشيخ المذكور، وذكر له أنها كانت عند الشيخ إلى أن مات وإلى الآن لم تزل عندهم، وذكرلي أن ركبته كانت مريضة وكان بها وجع يمنعه من المشي إلا بمشقة، فأخذ تلك السبحة ووضعها عليها، فلما قام وجد ركبته كأنها لم يكن بها بأس ولا أوجعته أبداً).

### \* سبحة بعض الأشياخ:

قال: (وسمعت شيخنا الإمام رضي الله عنه يقول: كانت لبعض الأشياخ سبحة عظيمة ثقيلة غاية محمولة معلقة على جرارة، فكان إذا جذب الحبة الواحدة وسقطت على أخرى يسمع لها صوتاً عظيماً، فقيل له في ذلك، فقال: لوتأتّى لنا أن نذكر الله بالجبال لفعلنا. وذكر لي بعض

الثقات أنه وقف على هذه الحكاية منصوصة في بعض التآليف). \* سُبْحَة الكعكى:

قال: (وذكر الشعراني في طبقاته الصغرى أن سيدي أحمد الكعكي كانت له سبحة فيها ألف حبة كيلاً، فسرق إنسان منها سبع حبات، فرأى النبي على وقال له: أحمد، فلان سرق من سبحتك سبع حبات، ولك كذا وكذا يوماً تصلى ناقصاً عن العدد، فذهب إلى ذلك الفقير فقال: صدق النبي على، وأخرجها له من ردائه، فردها إلى السبحة، قال: وما رأيت سبحة أنور منها، تكاد تضيء من النور من كثرة الأوراد عليها، وبلغنا أنها كانت تدور بنفسها إذا أبطأ الشيخ عن وقت الورد فيعلم دخول الوقت) انتهى بطوله من كتاب: «تحفة أهل الفتوحات...»!!!

هذا في جانب التعبد، أما في جانب اتخاذها، للزينة، واللعب والتلهي، فحدث عن أنواعها، وأحجامها، ومقدار أقيامها، ولاحرج، وقد رأيت مع بعض ذوي الثروة واليسار سُبْحة تفوق بقيمتها سُبْحة المقتدر العباسي بأضعاف مضاعفة، رأيتها معه ونحن في: «بروناي/ دار السلام» عام ١٤١٤، وذكرلي أن الخرزة الواحدة منها تساوي نحو ثلاثمائة ألف ريال.

واستطراداً، قال اللكنوي في: «نزهة الفكر» في: «الفصل الثامن»:

(قال اليافعي في الإرشاد والتطريز: السُّبْحة على ثلاثة أقسام: مسبحة
بالسين المهملة، وهي التي تسبح بها، ومشبَحة بالشين المعجمة، وهي
البطالة، ومذبحة، وهي التي يديرها صاحبها وهو يغتاب الناس ويؤذيهم) انتهى.

وسمعت الشيخ صالحاً الطرابلسي ـ رحمه الله تعالى ـ في حدود عام ١٣٨٥ وهو في المسجد النبوي يلقي موعظة، وكان مما قال عن السُّبْحة: والسُّبْحة على ثلاثة أنواع: مسباح، وهي التي يُسبح بها، وهذه بدعة، وَمِقْبَاح، وهي التي يسبح بها صاحبها وقد عقد يديه على مؤخرته، وهذه بدعة ينضاف إليها إهانة الذكر، وملواح وهي التي يلوح بها حاملها للعب والتسلى، وهذه تشبه، ولا تليق بذوي الهيآت.

\* المرحلة الثالثة: عَدُّ الذكر بآلة حديدية مصنعة:

في عصرنا اتُّخِذَتْ آلة حديدية بحجم البيضة، فيها ألف رقم، فما على الذاكر إلا أن يضعها في كفه، ويضغط بالإبهام على الزر، بقدر ما يريد من العدد إلى ألف، وهكذا.

### خلاصة التحقيق

هوأن «السُّبْحة» وهي: خرز، أوغيره، ينظم في خيط، جمعه: «سُبَح» وجمع الجمع: «تسابيح»، ويُقال: «مِسْبَحة» وجمعها: «مسابح» و«مسابيح»، ويقال: «النظام»، كانت شائعة قبل الإسلام، بل قبل الميلاد، وقيل: بل بعد عام ٠٠٨ من الميلاد في ديانة البوذيين، ثم لدى عامة الأعاجم، ولدى أصحاب الديانات كالبراهمة، والنصارى، وغيرهم، يتخذونها شعاراً دينياً لهم في صلواتهم؛ ولأغراض، ومعتقدات دينية: تعويذة، وتميمة، ويُرقى بها، وهكذا.

وأن: «السُّبْحَة» لم تكن معروفة لدى العرب في تعبداتها في الجاهلية، ولا في عاداتها، ولهذا لم يرد لها ذكر في كلامها، نثره، وشعره.

وأنه لما أشرقت شمس الرسالة المحمدية الخاتمة الخالدة، كان من هدي النبي ﷺ الذي دَلَّ أمته عليه: عقد التسبيح بالأنامل، أنامل اليدين، أو اليد اليمنى؛ لأنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة، فهن شواهد على العبد، فعهد به الشرع إلى وسيلة لعد الـذكريملكها في كل وقت وحال، بلا عناء، ولا اتخاذ شعار، ولا رسوم، ولا داعية للرياء، ولا غلو، ولا داعية إليه، وهي: «أنامله»، التي يُضْرَبُ بها المثل في الطواعية، فيقال: «طوع بنانه».

ولهذا فإنه لما بدأت بَدَاة التسبيح بالحصى، أو النوى، دَلَّهُم النبي عَلَيْ على الذكر الجامع للخيرية، والفضل، واليسر، كَمَا دَلَّ المستغفرين على: «سيد الاستغفار» وَكَمَا حَذَّرَ عَلَيْ الحجيج في رمي الجمار من الغلوفي

اختيار الحصى الكبار، فهذا نهي عن الغلوفي الوصف والمقدار، وذاك نهي عن الغلوفي العدول عن الأذكار الجامعة، وعن عَقْدِ الذكر بالأنامل التي أحالهم إليها على عقده بالحصى ونحوه، وليس فيها حديث واحد يفيد الإقرار على عد التسبيح بغير الأنامل، فإن غاية المرفوع أربعة أحاديث: حديث أبي هريرة أن النبي على كان يسبح بالحصى وهو موضوع، وحديث: «نعم المذكر السبحة» وهو في حكم الموضوع، وحديث صفية، وقد استنكر النبي على عملها فقال: «ما هذا؟»، ثم دَلَّها على الذكر الجامع، وحديث سعد بن أبي وقاص، وهو دال على عدم المشروعية، وأن قوله على أخبرك بما هو أيسر وأفضل» جاءت فيه «أفعل» على غير بابها، هذا مع ما في سند الحديثين من مقال.

ولهذا انقرض زمن النبي ﷺ ولا وجود للتسبيح بالحصى أو النوى، فضلاً عن وجود التسبيح بها منظومة في خيط.

ولهذا: إذا مَرَّ بك لفظ: «سُبْحَةٍ» في حديث شريف، فإنه لاينصرف إلا إلى الحقيقة الشرعية: الدعاء، أو سُبْحة الصلاة، ولا يخطر على بالك تفسيره بهذه: «السُّبْحَة» المحدثة، فإن النبي ﷺ لا يخاطب أمته إلا بالحقائق الشرعية على سَنَنِ اللسان العربي.

وَمَا أَجمل إنصاف اللكنوي المتوفى سنة ١٣٠٤ ـ رحمه الله تعالى ـ حين نفى في شرح الحديث الذي لايصح: «نعم المذكر السُّبْحَة...» تفسيرها بهذا الخيط الذي نُظِمَ به الخرز، مُعَلِّلاً بما ذُكر.

وعلى هذا الهدي العام مضى عصر الصحابة \_ رضي الله عنهم \_

ولايؤثر عن أَحَدِ منهم حرف واحد يصح عنه بأنه خالف هدي النبي ﷺ، فَعَدَّ التسبيحَ والذكر بالحصى، أو النوى، فضلاً عن اتخاذه في خيط معقود، والمرويات في هذا لا تخلو من مقال كما تقدم.

وفي عصر التابعين، وأخريات عصر الصحابة - رضي الله عنهم - لَمَّا بَدَت في التابعين ظاهرة العد للأذكار بالحصى أو النوى، منثوراً أو منظوماً في خيط، ابتدرها الهداة من الصحابة، والتابعين بالاستنكار، والإنكار، فهذا ابن مسعود - رضي الله عنه - يقول لإخوانه من التابعين: «لقد أحدثتم بدعة ظلما، أوْ قَدْ فَضَلْتُم أصحاب محمد عَلَيْ عِلْماً»، وابن مسعود - رضي الله عنه - يقطع خيط آخر، وابن مسعود - رضي الله عنه - يضرب آخر برجله لما رآه يَعُدُّ التسبيح بالحصى، ويعلن في الناس كراهيته للعد بالحصى، أو النوى، ويقول: «أيُمَنُ على الله حسناته؟».

وهكذا دفع \_ رضي الله عنه \_ في وجه الغلو، ونَهْي الغلاة؛ ولهذا قال عمرو بن سلمة \_ رحمه الله تعالى \_: «رأيناعامة أولئك الخلق \_ أي الذين نهاهم ابن مسعود عن التسبيح بالحصى \_ يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج».

وهذا سيد التابعين في زمانه: إبراهيم بن يزيد النخعي المتوفى سنة ٩٦ ـ رحمه الله تعالى ـ ينهى بناته عن فتْلِ الخيوط للتسابيح؛ لأنها وسيلة إلى غير المشروع، وهذا نظير النهي عن بيع العنب لمن يتخذه خمراً، ونظائره كثيرة في تحريم الوسائل المفضية إلى محرم كالبدعة.

ثم إنه لما تسربت طرق التعبد المبتدعة إلى المسلمين من رهبان

النصارى، إلى ضُلاَّلِ الروافض، إلى فآم من أهل السنة، فاشتغلت طرق التصوف في المسلمين بما اخترع لها من التزام آلاف الأذكار، والأوراد، واتخاذ شعارات، وسمات، ما أنزل الله بها من سلطان، كلبس الخرق، والعمائم الملونة، وافتراش الحصر، والحضرة... والسُّبْحَة حتى صارت شعاراً، وجُلبت لها الأسماء والألقاب واعتقدت فيها أنواع الاعتقادات، بما تبين شرحه، وتفصيله.

### بناء على جميع ما تقدم:

لايستريب منصف أن اتخاذ السُّبْحةِ لتعداد الأذكار، تشبه بالكفار، وبدعة مضافة في التعبد بالأذكار والأوراد، وعدول عن الوسيلة المشروعة: «العَدُّ بالأنامل» التي دَلَّ عليها النبي عَلَيْ بقوله وفعله، وتوارثه المهتدون بهديه المقتفون لأثره إلى يومنا هذا، وإلى هديه عليه يُلِيُّ يُرد أمر الخلاف، وبه يتحرر الصحيح عند النزاع.

وإضافة إلى ذلك: فإن فقهاء المذاهب المتبوعة لا يتنازعون في أن العد بالأنامل أفضل من العد بغيرها من الحصى ونحوه منثوراً أو منظوماً (١)، وأنه إذا انضاف إلى السُّبْحة أمر زائد غير مشروع مثل: جعلها في الأعناق تعبداً، والتغالي فيها من أنها حبل الوصل إلى الله، ودخول أي معتقد نفعاً أو ضراً، وإظهار التنسك والزهادة، إلى غير ذلك مما يأباه الشرع المطهر؛ فإنه يحرم اتخاذها، بوجه أشد، وأضيف هنا أمرين مهمين:

<sup>(</sup>١) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى ..: ٢٢/ ٥٠٦. الوابل الصيب لابن القيم: الفصل/ ٦٨. نيل الأوطار للشوكاني: ٢/ ٣٥٣. الموسوعة الفقهية: ١١/ ٢٨٤.

أولهما: أقول فيه: إن من وقف على تاريخ اتخاذ السبحة، وأنها من شعائر الكفار من البوذيين، والهندوس، والنصارى، وغيرهم، وأنها تسربت إلى المسلمين من معابدهم، عُلِمَ أنها من خصوصيات معابد الكفرة، وأن اتخاذ المسلم لها وسيلة للعبادة، بدعة ضلالة، وهذا ظاهر بحمد الله تعالى.

وهذا أهم مَدْرَكِ لِلْحُكْم على السَّبْحَة بالبدعة، لم أرمن تعرض له من المتقدمين سوى الشيخ محمد رشيد رضا ـ رحمه الله تعالى ـ فمن بعده من أصحاب دوائر المعارف فمن بعدهم، ولو تبين لهم هذا الوجه لما قرر أحد منهم الجواز، كما هو الجاري في تقريراتهم في الأحكام، التي تحقيق مناط المنع فيها: التشبه.

وثانيهما: قال الغلاة في اتخاذ السُّبْحَة: «إن العقد بالأنامل إنما يتيسر في الأذكار القليلة من «المائة» فَدُوْن، أما أهل الأوراد الكثيرة، والأذكار المتصلة، فلوعدوا بأصابعهم لدخلهم الغلط، واستولى عليهم الشغل بالأصابع، وهذه حكمة اتخاذ السبحة»(١).

أقول: ليس في الشرع المطهر أكثر من «المائة» في عدد الذكر المقيد بحال، أو زمان، أو مكان، وما سوى المقيد فهو من الذكر المطلق، والله سبحانه وتعالى \_ يقول: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ﴾ [الأحزاب/ ٤٦] إلى غيرها من الآيات كما في: [آل عمران/ ٤١، والأنفال/ ٤٥، والأحزاب/ ٣٥].

فتوظيف الإنسان على نفسه ذكراً مقيداً بعدد لم يأمر الله به ولارسوله على

<sup>(</sup>١) كتاب البناني: منحة أهل الفتوحات والأذواق ص/ ٩.

هو: زيادة على المشروع، ونفس المؤمن لاتشبع من الخير، وكثرة الدعاء والذكر، وهذا الأمر المطلق من فضل الله على عباده في حدود ما شرعه الله من الأدعية والأذكار المطلقة، بلا عدد معين، كل حسب طاقته ووُسْعِه، وفرَاغه وشُغْله، وهذا من تيسير الله على عباده، ورحمته بهم، وانظر:

لَمَّا أَلْزِمِ الطرقية أنفسهم بأعداد لادليل على تحديدها؛ وَلَّدَ لَهُمْ هذا الإحداث بِدَعاً: من اتخاذ السُّبَح، وإلزام أنفسهم بها، واتخاذها شعاراً وتعليقها في الأعناق، واعتقادات متنوعة فيها رغباً، ورهباً، والغلوفي اتخاذها، حتى ناءت بحملها الأبدان، فَعُلِّقَتْ بالسقوف، والجدران، وَوُقِّفَت الوقوف على العَادِّين بها، وانقسَمَ المتعبدون في اتخاذها: نوعاً وكيفية، وزماناً ومكاناً، وعدداً، ثم تطورت إلى آلة حديدية مصنعة، إلى آخر ما هنالك مما يأباه الله ورسوله والمؤمنون.

فعلى كل عبد ناصح لنفسه أن يتجرد من الإحداث في الدين، وأن يقصر نفسه على التأسي بخاتم الأنبياء والمرسلين، وصحابته \_ رضي الله عنهم \_ فَدَع السُّبْحَة يا عبدالله، وتأسَّ بنبيك محمد ﷺ في عدد الذكر المقيد، ووسيلة العد بالأنامل، وداوم على ذكر الله كثيراً كثيراً دون التقيد بعدد لم يدل عليه الشرع، واحرص على جوامع الذكر، وجوامع الدعاء.

وَلاَ تَغْتَرَّ باتخاذ بعض الأثمة الكبارلها، أمثال الحافظ ابن حجر العسقلاني \_ رحمه الله تعالى \_ فإن الإِلْف والعادة لهما شأن كبير؛ إذ العادة مَلاَّكة، والعوائد والأعراف تبني أصولاً، وتهدم أصولاً، والمعول على الدليل، وسلامة التعليل، وقواعد التشريع، وانظر كيف غلط أثمة كبار في

أبواب التوحيد - مع جلالة قدرهم وعلو شأنهم - وما هذا إلا بحكم النشأة والأجواء المحيطة بهم، شيوخاً وتلاميذ وعامة، مع ضعف التجديد لهذا الدين - نسأل الله أن يغفر لنا ولهم، وأن يجمعنا بهم في جنته. آمين.

وعلى المسلم الناصح لنفسه، أن لايستوحش من هذا الحكم؛ لاستيلاء الإلْفِ والعادة، ومستحدث رسوم التصوف ووظائف الزهادة، وأن يكون ديدنه الاكتفاء بهدي خاتم الرسل والأنبياء على وأن لايقدم بين يديه وليجة أخرى.

وأختم هذا التحقيق بفصل عقده ابن الحاج \_ رحمه الله تعالى \_ في: «المدخل: ٣/ ٢١٤ \_ ٢١٥» فقال:

«فصل: ومن هذا الباب أيضاً ما يفعله بعضهم من تعليق السبحة في عنقه.

وقد تقدم قول عمر رضي الله عنه لتميم الداري رضي الله عنه نه أنت تريد أن تقول: أنا تميم الداري فاعرفوني. وما كان مراده إلاأن يذكّر الناس بالأحكام الشرعية المأمور بإظهارها وإشاعتها، وإظهار السبحة والتزين بها لامدخل لهما في ذلك، بل للشهرة والبدعة لغير ضرورة شرعية.

وقريب من هذا ما يفعله بعض من ينسب إلى العلم فيتخذ السبحة في يده كاتخاذ المرأة السوارفي يدها، ويلازمها، وهو مع ذلك يتحدد مع الناس في مسائل العلم وغيرها، ويرفع يده و يحركها في ذراعه.

وبعضهم يمسكها في يده ظاهرة للناس ينقلها واحدة واحدة كأنه يعد ما يذكر عليها، وهو يتكلم مع الناس في القيل والقال، وما جرى لفلان وما

جرى على فلان، ومعلوم أنه ليس له إلالسان واحد، فعده على السبحة على هذا باطل، إذ إنه ليس له لسان آخر حتى يكون بهذا اللسان يذكر واللسان الآخريتكلم به فيما يختار، فلم يبق إلاأن يكون اتخاذها على هذه الصفة من الشهرة والرياء والبدعة.

ثم العجب ممن يعد عَلَى السبحة حقيقة، ويحصر ما يحصله من الحسنات، ولا يعد ما اجترحه من السيئات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «حَاسِبُوا أَنْ تُحَاسَبُوا»(١).

فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى محاسبة المرء لنفسه فيما يتصرف فيه باعتقاده وجوارحه، ويعرض ذلك كله على السنة المطهرة، فما وافق من ذلك حمد الله عزوجل وأثنى عليه، وبقي خائفاً وجلاً خشية من دسائس وقعت له لم يشعربها، وما لم يوافق احتسب المصيبة في ذلك ورجع إلى الله تعالى بالتوبة والإقلاع، فلعل بركة التوبة تمحو الحوبة وينجبر بذلك ما وقع لمه من الخلل، وهذه الطائفة أصل عملها التحفظ من السيئات والهواجس والخواطر، ثم بعد ذلك يأخذ في كسب الحسنات.

وقد قالوا: إن ترك السيئات أوجب من فعل الحسنات، لما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: «اتَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ»(٢).

وقد حُكِي عن بعضهم أنه بكى أربعين سنة، فسئل عن سبب بكائه،

<sup>(</sup>۱) هذا لايثبت عن النبي ﷺ وإنما هو أثريروى عن عمر رضي الله عنه. تفسير ابن كثير ٤/٤١٤. السلسلة الضعيفة رقم ١٢٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح الجامع ١/ ٨٢ رقم ١٠٠.

فقال: استضافني أخ لي فقدمت له سمكاً فأكل ثم أخذت تراباً من حائط جارلي فغسل به يديه، فأنا أبكي على ذلك التراب الذي أخذته منذ أربعين سنة.

وحُكِي عن آخر مثله فسئل عن ذلك، فقال: طلع لي طلوع فرقيته فاسترحت منه، فأنا أبكى عليه لعدم رضائي بما فعله الله بي، أو كما قال، وأحوالهم في هذا المعنى قل أن تنحصر.

فإذا كان هذا حالهم في مثل ما وصفناه عنهم فما بالك بمن يحمل الأثقال؟ وأي أثقال؟ ثم يحصر الحسنات ولايفكر في ضدها، ف (إنا لله وإنا إليه راجعون) ثم إن بعضهم يحتج بأنها محركة ومذكرة، فواسوأتاه إن لم يكن التحريك والتذكير من القلب فيما بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى، وقد تقدم ما ورد في الحديث: "إنَّ عَمَل السِّرِّيَفْضلُ عَمَلَ الجَهْرِ بِسَبْعِينَ ضِعْفاً» (١) هذا، وهو عمل، فما بالك بإظهار شيء ليس بعمل، وإن كانت صورته صورة عمل؟ وما زال الناس يخفون أعمالهم مع وجود الإخلاص العظيم منهم، وهم مع ذلك خائفون وجلون من دخول الدسائس عليهم، فأين الحال من الحال؟ ف (إنا لله وإنا إليه راجعون).

وبالجملة ففعل ذلك فيه من الشهرة ما فيه» اهـ.

هذا في حكم اتخاذ السُّبْحَة لِعِـدٌ الأَذكار؛ ولذا فإنه تفريعاً على أنها وسيلة محدثة، وبدعة محرمة؛ ولما فيها من التشبه بالكفرة، والاختراع في التعبد؛ فإنه لا يجوز فيما كان سبيلها كذلك تصنيعها، ولا بيعها ولا وقفيتها،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن جرير: ٥/ ٥٨٣ (شاكر).

ولا إهداؤها، وقبولها، ولا تأجير المحل لمن يبيعها؛ لما فيه من الإعانة على الإثم، والعدوان على المشروع، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾.

وأما استعمالها للتسلي واللعب بها، فخليق بالمسلم الابتعاد عن التشبه بالكفار، وعدم تكثير سواد المبتدعة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في: «منهاج السنة النبوية: ٤/ ١٥٢ - ١٥٣» في معرض بيان مطول في النهي عن مشابهة الرافضة: «فالذي قاله الحنفية وغيرهم، أنه إذا كان عند قوم لا يصلون إلا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله منهم، فيكره لئلا يظن به أنه رافضي، فأما إذا علم أنه صَلَّى عَلَى عَلَى عَلِيٍّ، وعلى سائر الصحابة؛ لم يكره ذلك.

وهذا القول يقوله سائر الأئمة، فإنه إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصر مستحباً، ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات، إذا صارت شِعاراً لهم، فإنه لم يترك واجباً بذلك، لكن قال: في إظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميز السني من الوفضي، ومصلحة التمييز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم، أعظم من مصلحة هذا المستحب.

وهذا الذي ذهب إليه يُحتاج إليه في بعض المواضع، إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب، لكن هذا أمر عارض لايقتضي أن يجعل المشروع ليس بمشروع دائماً، بل

هذا مثل لباس شعار الكفاروإن كان مباحاً، إذا لم يكن شعاراً لهم، كلبس العمامة الصفراء، فإنه جائز إذا لم يكن شعاراً للهود، فإذا صار شعاراً لهم نُهي عن ذلك» انتهى.

هـذا ويكون التحريم للسبحة أشد إن كانت من ذهب، أو فضة، أو مطلية، أو مموهة بهما، أو بأحدهما، وإن كانت من مادة نجسة، كَعَظم ما لايؤكل لحمه، فهذا وجه آخر للتحريم مع بطلان الصلاة بها. أي: إن كانت من مادة نجسة، كعظم ما لايؤكل لحمه كالبغال(١).

هذا.. ومن ضعف الأدب، وقلة الإحساس: أن تخاطب الشخص وهو يعبث بالسبحة ويتسلَّى، وأنت مُجْهِدٌ نفسك بإكرامه والحديث معه.

وإذا كان: «السّوَاك» يكره في مثل هذه الحال، وهو في أصله مطهرة للفم، مرضاة للرب - سبحانه - فكيف بالسُّبْحَة التي هي مَذَمَّةٌ في الإسلام. هذه خلاصة ما ظهرلي تحقيقه بشأن السُّبْحَة، والله - تعالى - أعلم.

<sup>(</sup>١) فتوى لجنة الأزهرفي مجلة الأزهرلعام ١٩٤٩م العدد/ ٢١ ص/ ٦٢ \_ ٦٣.

# التّأمِيْــن (١)

فيه مبحثان:

المبحث الأول: في المشروع:

التأمين: مصدر أمَّنَ، أي: «آمين» على وزن: «ياسين». بالمد والتخفيف في جميع الروايات، وعند جميع القُرَّاء.

وفي لغة بالقصر والتخفيف: «أُمِيْن» على وزن: «يَمِيْن»، وقيل: هي شاذة كاللغتين الأخريين، وتأتي في: مبحث التصحيح.

وهو اسم فعل، وُضع موضع الدعاء، بمعنى: استجب، أو: اللهم استجب، فالتأمين في الحقيقة دعاء، وإنما شُرع في أعقاب الدعاء: لأنه قام مقام التلخيص بعد البسط والتفصيل، فهو بمثابة تكرار الدعاء مجملاً بعد الدعاء مفصلاً.

وهو مبني على الفتح عند الوصل، ويُسكن للوقف.

وهو من خصوصيات هذه الأمة، لحديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ أن النبي ﷺ قال: «مَا حَسَدُكُم اليه ود على شيء ما حسدوكم على آمين وتسليم بعضكم على بعض» رواه أحمد، وابن ماجه، والبخاري في الأدب المفرد.

وقيل: إنها لم تكن لمن قبلنا إلالموسى وهارون - عليها السلام - كما

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي: ١/ ١٢٧ ـ ١٣١. فتح الباري: ٢/ ٢٦٢ ـ ٢٦٧، ١١/ ٢٠٠. الأزهية للزركشي. ص/ ١٠٤ ـ ١٠٦، شرح الأذكار: ٢/ ٢٢٨ ـ ٣٣٣. الموسوعة الفقهية: ١/ ١١٠ ـ ١١٠.

في تفسير قول الله - تعالى -: ﴿قد أجيبت دعوتكما ﴾ [يونس/ ١٩] من أن موسى - عليه السلام -: كان يدعو وهارون يؤمن، فسماهما الله داعيين. رواه الحكيم الترمذي في: «نوادر الأصول» وابن مردويه من حديث أنس - رضي الله عنه - لكن قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -: «لم يصح».

ومن فضله: أَنَّ من أسباب إجابة الدعاء: أن الـداعي في مَلِأ يؤمِّن عليه باقيهم، كما في مستدرك الحاكم: (٣٤٧/٣) من حديث حبيب بن مسلمة الفِهْرِي.

ومن آدابه: أن القارئ بعد قوله تعالى: ﴿ولا الضالين ﴾ يسكت سكتة خفيفة بقدر ما يتراد النفس، ثم يقول: «آمين» إشعاراً بأن: «آمين» ليست من الفاتحة.

والتأمين: مشروع في موضعين:

الموضع الأول: داخل الصلاة، بعد قراءة الفاتحة من إمام، أو مأموم، أو منفرد، وعلى دعاء القنوت في وثر، أو نازلة.

وفي التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية سنتان:

١ - الجهربه من إمام ومأموم.

٢ - وأن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لاقبله ولابعده؛ للحديث ولأن التأمين من إمام ومأموم هو لقراءة الفاتحة لالأجل تأمين الإمام، وهذا قول جمهور العلماء.

وهذا هو الموضع الوحيد في الصلاة الذي يُستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام، وما عداه فيتأخر المأموم عنه؛ للأحاديث الدالة على

ذلك في الصحيحين.

وبه تعلم تفريط بعض الأئمة من تأخره بالتأمين بعد بدء المأمومين به، كما يلحظه السامع عَبْرَ مكبرات الصوت.

الموضع الثاني: خارج الصلاة: يُشرع التأمين بعد الفاتحة لقارئ ومستمع، وعلى الدعاء مطلقاً، أومقيداً، كدعاء خطيب، أو في استسقاء، أو كسوف، أو خسوف، ونحو ذلك.

والتأمين على دعاء الخطيب للجمعة، هو سنة عند فقهاء المذاهب الأربعة، لكن قال الحنفية: يؤمن في نفسه.

والتأمين على الدعاء في الاستسقاء مستحب في المذاهب الأربعة.

تنبيه: المصلي، والقارئ خارج الصلاة، هل يسن لهما التأمين عند آية فيها دعاء؟(١):

عن عطاء \_ رحمه الله تعالى \_ مرفوعاً، قال: «لما نزلت هذه الآيات: ربنا لا تـ واخذنا... كلما قالها جبريل للنبي ﷺ قال النبي ﷺ: آمين رب العالمين».

رواه ابن جريرفي: «التفسير».

وأسند ابن جرير عن أبي إسحاق: «أن معاذاً كان إذا فرغ من هذه السورة: وانصرنا على القوم الكافرين. قال: آمين».

وساقه ابن كثير، وزاد: ورواه وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق عن

<sup>(</sup>١) تفسيرابن جرير: ٦/٦٦٦. تفسيرابن كثير: ١/٣٤٣. شرح ابن علان: ٢/ ٢٣١.

رجل، عن معاذ بن جبل: «أنه كان إذا ختم البقرة، قال: آمين» انتهى. وعن ميسرة أن جبريل لقن النبي ﷺ خاتمة البقرة: آمين» أخرجه أبو عبيد.

وعن جبير بن نفير: «أنه كان يقول: آمين، آمين» أخرجه أبوعبيد.

قال ابن علان: «وفي تفسير البغوي: يُسَنُّ لمن صَلَّى بآخر البقرة أن يقول: آمين» اه ويؤخذ منه أن المصلي متى قرأ آية فيها دعاء يسن له أن يقول: آمين» انتهى من الإيعاب» انتهى.

لكن ما ذكر من المرويات لايثبت منها شيء مرفوعاً إلى النبي ﷺ فلا يترتب عليها حكم. والله أعلم.

تنبيه آخر:

هل يشرع للداعي أن يؤمن على دعاء نفسه؟

الظاهر والله أعلم : نعم؛ لأن التأمين كما تقدم هوفي الحقيقة دعاء، معناه: اللهم استجب، فهوبمثابة دعاء مجمل، بعد دعاء مفصل، ولما ثبت من مشروعية التأمين بعد الفاتحة لقارئ وسامع داخل الصلاة وخارجها؛ إذ الفاتحة دعاء، فأمَّن عليه.

ولما رُوي عن أبي زهير النميري \_ رضي الله عنه \_ «أن النبي ﷺ سمع رجلاً قد أَلَحَ في المسألة، فقال: أوجب إن ختم، فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإن من ختم بآمين فقد أوجب، فأتى السائل الرجل، فقال: اختم يا فلان بآمين، وأبشر» رواه أبو داود.

ولما أخرجه ابن منده من طريق صبح بن مخرمة، حدثني أبو مصبح

المقري، قال: كُنَّا نجلس إلى أبي زُهير النميري - وكان من الصحابة -فيتحدث بأحسن الحديث، وإذا دعا الرجل مِنَّا، قال: اختمها بآمين، فإن آمين في الدعاء مثل الطابع على الصحيفة»(١).

وقد ساقه الحافظ في: «الفتح»(٢) وسكت عليه.

وعن أم سلمة \_ رضي الله عنها \_ قالت: «هذا ما دعا محمد رَبَّه: اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء... آمين، اللهم إني أسألك فواتح الخير.... آمين» الحديث، في دعاء طويل تخلله التأمين أربع مرات. رواه الحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي.

ويُروى عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً: «إذا دعا أحدكم فليؤمن على دعاء نَفْسِهِ» رواه ابن عدي (٣) بسند ضعيف جداً؛ لأن فيه: طلحة بن عمرو الحضرمي: وهو متروك (١٠).

المبحث الثاني: في تصحيح التأمين:

يتعلق بالتأمين بعض الأغاليط، والمحدثات، منها:

١ \_ النطق بها بالمد، مع تشديد الميم: «آمين»، ومن حكاها لغة، فقد غلط.

٢ \_ النطق بها بالقصر مع تشديد الميم: «أُمِّين». وهي لغة شاذة.

<sup>(</sup>١) الإصابة: ٧/ ١٥٦ برقم/ ٩٩٤٠.

<sup>(7) 7/ 757, 11/ • • 7.</sup> 

<sup>(</sup>٣) الكامل: ١/٥٠٨.

<sup>(</sup>٤) السلسلة الضعيفة: برقم/ ١٨٠٤.

٣- النطق بها بالقصر والتخفيف: «أُمِيْن» إذ قيل بشذوذها.

٤ - الزيادة على هذه اللفظة: «آمين» ببعض ألفاظ لا تثبت.

وإن قيل بها في بعض المذاهب الفقهية، منها:

لفظة: «نعم» قبلها.

ولفظ: «رب اغفرلي»، وإن قال به بعض الشافعية ؛لحديث واثل بن حجر رضي الله عنه أنه ﷺ قال عقب: «ولا الضالين»: «رب اغفرلي آمين» رواه الطبراني (۱)، والبيهقي (۲)، قال ابن علان: «بسند لابأس به» انتهى.

أقول: في سند، أحمد بن عبدالجبار العُطَاردي: ضعيف، كما في: «التقريب».

ولفظ: «رب اغفرلي ولوالدي» وإن قال به بعض الشافعية (٣).

ولفظ: «آمين رب العالمين» وإن قال به بعض الشافعية.

وتقدم في آخر: «المبحث الأول» تنبيه فيما روي فيها.

٥ - تكرار التأمين ثلاث مرات بعد قراءة الفاتحة في الصلاة؛ لما رُوي عن وائل بن حجر - رضي الله عنه - أنه قال: «رأيت رسول الله على دخل الصلاة، فلما فرغ من فاتحة الكتاب، قال: آمين. ثلاثاً» رواه الطبراني، وقال الهيثمي: رجاله ثقات (١٠).

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير: ٢٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى: ٢/ ٥٨. ومجمع الزوائد: ٢/ ١١٣.

<sup>(</sup>٣) شرح الأذكار: ٢/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) شرح الأذكار: ٢/ ٢٣١. مجمع الزوائد ٢/ ١١٦. معجم الطبراني: ٢٢/ ٢٢ رقم / ٣٨. فتح

أقول: أنَّىٰ لـه وفي سنـده شيخ الطبراني: محمد بـن عثمان بـن أبي شيبة، متهم بالكذب ؟

لذا فتكرار التأمين غير مشروع.

7 ــ ما يقع من المبلغين على المكبرية، أو الدلة، بعد سماع قول الخطيب: «ادعوالله وأنتم موقنون بالإجابة» من رفع أصوات جماعة بقولهم: «آمين. آمين. آمين» فهوبدعة لاأصل لها.

٧ ـ بدعة التأمين من المأمومين على دعاء الإمام بعد السلام من الصلاة.

<sup>=</sup> القدير للشوكاني: ١/ ٧٧ بحاشية عبدالرحمن عُميرة.



#### توحيد الله تعالى في الدعاء

وفيه: مقدمة، ومبحثان:

مقدمة في تحقيق التوحيد:

لِيُعْلَمَ أُولاً: أن من رحمة الله بعباده، جَبْلَ العقول القويمة والفِطَر السليمة على الإيمان بالله - تعالى - وتوحيده - سبحانه - في ربوبيته، وأسمائه وصفاته.

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كُنَّا عن هذا غافلين ﴾ [الأعراف/ ١٧٢].

«فتوحيد الله \_ سبحانه \_ عهد بين العبد وبين ربه، وبه فُسِّر قول الله تعالى: ﴿ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً ﴾ [مريم/ ٨٧].

وفي الحديث الصحيح الدعاء المشهور، وفيه: «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أي: أنا مقيم على ما عاهدتك عليه من الإيمان بك والإقرار بوحدانيتك لاأزول عنه».

وهذا العهد، هو من العقود التي أمرالله \_ سبحانه \_ بالوفاء بها، فقال \_ عزشأنه \_: ﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنوا أُوفُوا بالعقود ﴾ [المائدة/ ١]. فهو أمر من الله \_ تعالى \_ بالوفاء بالعقود، وأعظمها: العهد بين العبد وبين ربه، وهو الإيمان بالله وتوحيده، والعقد بين العبد وبين رسول الله بالإيمان به ومتابعته وطاعته، وهكذا في العقود بين المخلوقين: الدينية كالبر والصلة،

والدنيوية كالبيع والشراء. والله أعلم.

وقال ـ سبحانه ـ: ﴿فأقم وجهك للدين حنيفاً فِطْرَتَ الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الروم (٣٠].

وإنما جُبِلَت العقول والفِطرعلى الإِيمان بالله لأنه أمرغيبي، غير مشاهد، ولا منظور (١)، وإنما هومبني على التسليم والمتابعة للوحي المعصوم؛ ولهذا قال الله - تعالى - في مدح عباده المؤمنين: ﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾ [البقرة/ ٣].

فالملائكة غَيْبٌ، واليوم الآخر: غَيْبٌ، والإيمان بنسبة الكتب إلى الله \_ تعالى \_ والنبوة والرسالة إلى الله \_ تعالى \_: كلاهما غَيْبٌ، وإن كان كُلُّ من الكتاب المنزل، والرسول المرسل، مشاهداً، منظوراً.

وليعلم ثانياً: أن من رحمة الله بعباده، حَجْب العقول عن تقرير أصول التوحيد، ومسائله، وقضاياه، فتَولَّى الله \_ سبحانه \_ بيان توحيده في وحيه المنزل: «الكتاب والسنة» بصريح النص؛ ولذا كان الحق فيها واحداً غير متعدد، فوظيفة العقل: التلقي، والقبول، كما قال الإمام الزهري \_ رحمه الله تعالى \_: (مِنَ الله الرِّسَالَة، وَمِنَ الرَّسُول البَلاَغ، وعَلَيْنَا التَّسْليم).

ولهذا، فإنه لا يجوز التقليد في التوحيد، والرسالة، وأصول الدين، وإن

<sup>(</sup>۱) فائدة: تجد في عبارات بعض من تكلم عن الإيمان بالله \_ تعالى \_ قوله: «فلا يدركه العقل بحواسه» أو: «لا يدرك الله بالحواس» وهي من عبارات الجهمية يرمون بها إلى قصد نفي الرؤية، وإلى نفي سماع كلام الله، لمن كلمهم الله \_ سبحانه \_ من أنبيائه. وانظر في بسط رد هذه العبارة: «نقض الدارمي على بشر المريسي». ص/ ١٥٢، ١٨٦، ٤٣٩، ٤٣٠ الطبعة المحققة.

فرضاً على كل مكلف أن يعرف التوحيد بدليله؛ لأن أدلته ظاهرة لايختص بمعرفتها العلماء.

ومن بالغ حكمة الله - تعالى - في ذلك أن لاَيكُون التوحيد، مجالاً للنزاع والاختلاف، والتخاصم؛ إذ العقول متفاوتة، والأفكار متباينة، ولوكان كذلك، لما كانت للمسلمين عقيدة يركنون إليها، ويدينون الله بها، ويدعون إليها؛ ولاختل ركن الجماعة، وَدَبَّت الفرقة، وصارت مجالاً للقبول والرَّد.

ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - كثيراً ما يقول: «أَمَّا الاعتقاد، فَلاَ يُؤْخَذُ عَنِّي، ولاعن من هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله - تعالى - وعن رسوله ﷺ وعن ما أجمع عليه سلف الأمة» انتهى.

ولهذا، فإن كُتُبَ الاعتقاد في الإسلام لاتنسب إلى الأشخاص، وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ على من فعل ذلك(١).

وإن كُلَّ ما ترى من خلاف واختلاف في مجال التوحيد، والاعتقاد، مرده إلى: «الهوى»، والله ـ سبحانه ـ يقول: ﴿ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لايهدي القوم الظالمين ﴾ [القصص/ ٥٠].

فلا تلتفت إلى أي خلاف تراه في أصول التوحيد، واستمسك بالذي أُوْحِيَ إلى نبيه في القرآن والسنة، ومضت عليه: جماعة المسلمين: «الفرقة الناجية»: أهل السنة والجماعة، يتقدمهم صحابة رسول الله عليه وعناه (۱) انظر: الفتاوى ٣/ ١٦٩، ١٦٩، ١٥٥. المدخل المفصل ١/ ٤٥. وبه تعلم، أن تسمية بعض المؤلفات في الاعتقاد منسوبة إلى مؤلفيها فيه تَسَمَّح، مثل: «العقيدة الطحاوية» ومؤلفها لم يسمها بذلك.

الأثمة في العلم والهدى والإيمان، بالتأليف، والتقرير، والبيان للناس، نُصْحاً، وبلاغاً لهذا الدين، أمثال: أصحاب كتب السنة الستة، والأثمة الأربعة، وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ومن قفا أثرهم بإحسان إلى يومنا هذا.

فاحذر يا عبدالله، أن تزل بك قدم بعد ثبوتها، ولا يختلط عليك الحق بالباطل، ولايضل بك فهم مغلوط عن النص المعصوم: الكتاب والسنة.

قال الله - تعالى - لنبيه محمد ﷺ: ﴿فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ﴾ [الزخرف/ ٤٣].

وقال سبحانه: ﴿ فتوكل على الله إنك على الحق المبين ﴾ [النمل/ ٧٩]. وأمته على المعليم.

وقد قال على الله الله الله الله الله عنو الله عنو الله الله عنو وجل وسنتى».

ولهذا صان الله أهل الإسلام، القائمين به، ونشره، من اتخاذ لقب، أو شعار مخترع، يتميزون به، فَيُوَالُونَ وَيُعَادُونَ عليه، وإنما هم: المسلمون، المؤمنون، المحسنون، المتقون، كما سماهم الله في كتابه، لا يتخذون لقبا ولا شعاراً كالشأن في أهل الضلالة، والبدعة، الذين ينتمون إلى بدعهم مثل: القدرية، والمرجئة، والجبرية.

أو إلى أثمتهم في الضلال، مثل: الجهمية.

أو إلى أفعالهم المخالفة، مثل: الرافضة، والخوارج.

أو إلى مناسبات شرودهم عن جماعة المسلمين، مثل: المعتزلة.

أما جماعة المسلمين، قُفَاةُ السُّنَّةِ والأَثَر، فهم لا يتخذون لقباً يتميزون به؛ لهذا فإن ما تراه وتسمعه من ألقابهم الكريمة: «أهل السنة»، «أهل السنة والجماعة»، «أهل الحديث»، «أهل الأثر» «أهل الحديث والأثر»، «أتباع السلف»، «السلفية»؛ إنما جاءت، لَمَّا نَشَبَ الافتراق، وبانت فِرق الضلال، فيؤتى بواحد من هذه الألقاب؛ لتميز الهداة عن الغواة، و إلا فهم: «جماعة المسلمين» وما يدعون إليه هو: «الإسلام».

وقد امتدح الله من كان كذلك في كتابه، فقال \_ سبحانه \_: ﴿ آلمَ. ذلك الكتاب لاريب فيه. هدى للمتقين. الذين يـؤمنـون بالغيب ﴾ إلى قولـه تعالى: ﴿ أُولِئكُ على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ﴾ [البقرة/ ١-٥].

«إذا عُلِمَ ذلك فليعلم أن الأصل في بني آدم هو: «التوحيد» وهو المقصود الذي خلقوا له فيما أمرهم الله به على ألسنة أنبيائه ورسله: ﴿اعبدوا الله ما لكم من إله غيره﴾.

وقد كان الناس على هذا الأصل: كلهم على الإسلام والتوحيد، والإخلاص، والفطرة، والسداد، والاستقامة: الأمة واحدة، والدين واحد، والمعبود واحد.

وذلك من أبينا أبي البشرنبي الله آدم - عليه السلام - إلى قُبيل عهد رسول الله نوح - عليه السلام - كلهم على الهدى، وعلى شريعة من الحق؛ لاتباعهم النبوة.

# أول وقوع الشرك في قوم نوح من الغلوفي الأموات ( الصالحين):

ثم كان من مكايد الشيطان أن اختلفوا بعد ذلك بتركهم اتباع الأنبياء فيما أمروا به من التوحيد والدين، ووقعوا في الشرك بسبب تعظيم الموتى، عندئذ انقسموا قسمين: موحدين، ومشركين.

هكذا نفذ الشيطان إلى قلوبهم بإدباب الخلاف بينهم بترك اتباع الأنبياء، وكادهم بتعظيم موتاهم حتى عكفوا على قبورهم، ثم كادهم بتصوير تماثيلهم، ثم كادهم بعبادتهم، فكان هؤلاء المشركون في قوم نوح هم أول صنف من المشركين، وشركهم هذا: «تعظيم الموتى» هو الشرك الأرضي، وهو أول شرك بالله، طرق العالم، وكان نوح عليه السلام هو أول رسول بعث إلى المشركين.

قال غير واحد من السلف في قول الله \_ تعالى \_: ﴿ وقالوا لا تذرن اله تكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث و يعوق ونسرا ﴾ [نوح / ٢٣]: ﴿ إن هذه أسماء قوم صالحين كانوا فيهم، فلما ما توا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم بعد ذلك عبدوهم، وذلك أول ما عبدت الأصنام، وأن هذه الأصنام صارت إلى العرب... » ابتدعوا الشرك، وابتدعوا عبادة الأوثان، بدعة من تلقاء أنفسهم بشبهات زينها الشيطان لهم بالمقاييس الفاسدة، والفلسفة الحائدة.

قال البخاري في: «صحيحه» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «هذه

أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً، وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تُعْبَد حتى إذا هلك أولئك، ونُسخ العلم: عُبدت».

عندئذ لما عبدت الأصنام، والطواغيت، وشرع الناس في الضلالة والكفر، بعث الله رحمة بعبادة أول رسول إلى أهل الأرض وهو: رسول الله نوح عليه السلام وهو: نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو نبي الله إدريس عليه السلام بن يرد بن مهلايبل من قينن بن أنوش بن نبي الله شيث عليه السلام بن آدم أبي البشر عليه السلام ...

وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام كما في صحيح البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.

ومكث نوح \_ عليه السلام \_ في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له، وينهاهم عن عبادة ما سواه، فلما أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومه إلامن قد آمن؛ أهلكهم الله بالغرق بدعوته، وجاءت الرسل من بعده تترى، سَمَّى الله منهم في القرآن العظيم:

هوداً عليه السلام وهو: هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام وهو أول نبي من نسل العرب، بعثه الله في الأحقاف بحضرموت وهم قومه: عاد الأولى، وهم أول من عبد الأصنام بعد الطوفان، كما فَصَّلَ اللهُ ذلك في سورة الأعراف: [70 - ٢٧]. وفي سورة هود: [00 - ٢٧]. وفي سورة المؤمنون: [71 - ٢٧]. وفي سورة الشعراء: [77 - ٢٧].

١٤٠]. وفي سورة: (حم السجدة): [١٥ ـ ١٦]. وفي سورة الأحقاف: [٢١]
 - ٢٥]. وغيرها من سور القرآن الكريم.

ونبي الله صالحاً عليه السلام وهو: صالح بن عبيد بن ماسح بن عبيد بن ماسح بن عبيد بن تمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح.

وهوثاني نبي من نسل العرب، بعثه الله في قومه ثمود، بعد نبي الله هود في عاد، وقد ذكر الله في القرآن العظيم من خبرهم مع نبيهم، وخبر الناقة، وإصرارهم على عبادة الأصنام، في عدة سور من القرآن، في السور المذكورة، وفي سورة الحجر، وغيرها.

# أول وقوع الشرك في الأرض في قوم إبراهيم من عبادة الكواكب:

حتى إذا عَمَّ الأرض الشرك من طراز جديد من دين الصابئة في حران، والمشركين من عبدة الكواكب والشمس والقمر في كابل، وعبدة الأصنام في بابل، لما كانت النماردة، والفراعنة ملوك الأرض شرقاً وغرباً، وهذا هو الصنف الثاني «عبادة الكواكب» وهو «الشرك السماوي»(۱) من المشركين بعد مُشْرِكِيْ قوم نوح، عبدة القبور، وكان كل من على وجه الأرض كفاراً سوى إبراهيم الخليل عليه السلام - وامرأته سارة، وابن أخيه لوط عليه السلام - بعث الله رسوله: إمام الحنفاء، وأبا الأنبياء، وأساس الملة الخالصة: إبراهيم خليل الرحمن، من أرض بابل، وهو:

إبراهيم بن آزر وهو تارخ - بن ناحوربن ساروغ بن راعوبن فالغ بن

<sup>(</sup>١) هذه من عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ في بعض كتبه.

عايربن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح ـ عليه السلام ـ.

وكان الخليل \_ عليه السلام \_ هو الذي أزال الله به تلك الشرور، وأبطل به ذلك الضلال، فإن الله \_ سبحانه \_ آتاه رُشده في صغره، وابتعثه رسولاً، واتخذه خليلاً في كبره.

وقد قص الله - تعالى - خبره مع أبيه وقومه في عَدَدٍ من سور القرآن، وفي سورة إبراهيم، في إنكاره عليهم عبادة الأوثان، وتَحَقُّرِها عندهم، وتنقصها، وتكسيره لها، ومناظرته - عليه السلام - لملك بابل النمرود بن كنعان، ومحاجته له، حتى أهلك الله النمرود ببعوضة، فهاجر إبراهيم - عليه السلام - إلى أرض الشام، ثم إلى الديار المصرية، وتزوج بهاجر، وكان الولدان المباركان والنبيان الكريمان: إسماعيل من هاجر القبطية المصرية، وإسحاق من سارة ابنة عمه.

ولما وقع بين سَارة وهَاجَر من غِيْرةِ النساء ما وقع، هاجر إبراهيم بِهَاجَر، وابنها إسماعيل إلى مكة - حرسها الله تعالى - فكان ما كان من أمرهم في البلد الحرام من نبوع زمزم، وبناء البيت الحرام وغيرها من الأمور العظام.

وكان لوط بن هاران بن تارخ قد بعثه الله نبياً، فاتفقت بعثته مع بعثة عمه الخليل إبراهيم عليه السلام بن تارخ - آزر في زمن واحد، وكان من خبره مع قومه في أرض سدوم بالشام قرب الأردن ما قصه الله في كتابه من دعوته لهم إلى عبادة الله، وترك عبادة الأوثان، وما ابتدعوه من فعل الفاحشة، فأهلكهم الله، وأنجاه هو وأهله، إلا امرأته كانت من الغابرين.

ثم بعث الله نبيه شعيباً خطيب الأنبياء \_ عليه السلام \_ إلى مدين أصحاب الأيكة \_ وهي شجرة كانوا يعبدونها \_ وهم قوم من العرب، يسكنون مدين في أطراف الشام، وهو:

نبي الله: شعيب بن مكيل بن بشجن بن مدين بن إبراهيم، وقيل غير ذلك في نسبه.

وقصته في القرآن العظيم متكررة في عدد من سوره.

وهكذا تتابع الأنبياء من ذرية إبراهيم - عليه السلام - في ذرية ابنيه النبيين الكريمين: الذبيح إسماعيل أبو العرب، ثم إسحاق - عليهما السلام -.

\* وكان إسماعيل - عليه السلام - قد بعثه الله فِيْ جُرْهُم والعماليق، واليمن، وغيرهم من أهل تلك الناحية في الحجاز واليمن من جزيرة العرب، وكان من ذريته خاتم الأنبياء محمد ﷺ.

\* وكان إسحاق عليه السلام قد بعثه الله نبياً في الشام وحران وما والاها، وكان من ذريته العيص، ومن سلالته: نبي الله أيوب عليه السلام ابن العيص بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام...

ومن سلالة إسحاق: ذو الكفل، قال ابن كثير: وزعم قوم أنه ابن أيوب. ثم استظهر ابن كثير أنه نبي.

وأيوب وذو الكفل أرسلا إلى أهل دمشق في الشام.

وكان من ذريته نبي الله يعقوب وهو إسرائيل -، وإليه تنسب بنو

إسرائيل ،ثم تتابعت الأنبياء من بني إسرائيل: يوسف، وموسى، وهارون، وإلياس، واليسع، ويونس، وداود، وسليمان، ويحيى، وزكريا، وعيسى - عليهم السلام -.

أول وقوع الشرك من النوعين في العرب وغيرهم، وبعثة خاتم الأنبياء محمد عليه :

هكذا تتابع أنبياء بني إسرائيل، وكان آخرهم المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام وعلى حين فترة من الأنبياء والرسل، وكان الشرك من الصنفين: عبادة القبور والكواكب قد انتشر في الأرض، وكانت العرب على إرث من ملة أبيهم إبراهيم في جزيرة العرب، ولكن كان عمروبن لحي الخزاعي في رحلته المشؤومة إلى الشام رآهم بالبلقاء لهم أصنام يستجلبون بها المنافع ويستدفعون بها المضار، فجلب مثل ذلك إلى مكة في وقت كانت ولاية البيت لخزاعة قبل قريش وكان هوسيد خزاعة، فكان برحلته المشؤومة هذه، هو أول من غير دين إسماعيل، وانحرف عن ملة إبراهيم، فَنَصَبَ الأوثان في البيت الحرام، وسيب السائبة، وبَحّر البحيرة، ووصل الوصيلة، وحمى الحامي.

من هنا اتخذت العرب الأصنام، وكان أقدمها: «مناة» وكان على ساحل البحر بقديد بين مكة والمدينة، ثم «اللات» بالطائف وهي صخرة مربعة يُلت عندها السويق - ثم «العُزَّى» وهي بوادي نخلة بعد: «الشرائع» للخارج من مكة شرقاً.

ثم تعددت الأصنام في جزيرة العرب، وكان لكل قبيلة صنمٌ من شجر، أو حجر، أو تمر، وهكذا، حتى كان منها حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً، بل اتخذ أهل كل دارصنماً لهم في دارهم.

ولاتسأل عن انتشار الأصنام، وعبادة النار والكواكب في فارس، والمجوس، والصابئة، وأمم سواهم، مِنْهُم مَنْ يَعْبُدُ الماء، ومنهم من يعبد الحيوان، ومنهم من يعبد الملائكة.

ومنهم من قال: الصانع اثنان، وهم الثنوية من المجوس، وهم شر من مشركي العرب، وعظموا النور، والنار، والماء، والتراب، وهكذا في أمم سواهم من: الصابئة، والدهرية، والفلاسفة، والملاحدة، فَصَّل ابن القيم رحمه الله تعالى \_ فيهم وفي مذاهبم، ومعبوداتهم: القول في: "إغاثة اللهفان: ٢/٣٠٠\_ ٢٠٣».

### بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد علي :

لما كانت أمم الأرض كذلك من الشرك، والوثنية، بعث الله النبي الرسول الخاتم لجميع الأنبياء والمرسلين، المبشربه من المسيح، ومن قبله من الأنبياء والمرسلين، محمداً عليه الله الله الله المراهيم، ودين المرسلين من الأنبياء والمرسلين، محمداً عليه الله (التوحيد الخالص» ونبذ الشرك أرضيه، قبل إبراهيم وبعده، داعياً إلى: «التوحيد الخالص» ونبذ الشرك أرضيه وسَمّاوِيّه، وسَدِّ ذريعة هذا وهذا، فَنهي عن اتخاذ القبور مساجد، ونهي عن الصلاة عليها، وإليها، وعن تشريفها؛ وهذا لسد ذرائع الشرك الأرضي الآتي من: «تعظيم الموتى» في قوم نوح - عليه السلام - ونهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها؛ لِسَدِّ ذرائع «الشرك السَّمَاوِي» الآتي من: «عبادة الكواكب» في قوم إبراهيم - عليه السلام -.

#### □ والخلاصــة:

أن الإيمان بالله - تعالى -، الذي هو المطلوب من جميع الثقلين، لا يتم تحقيقه إلا بالاعتقاد الجازم بأن الله - تعالى - رب كل شيء، ومليكه، وأنه متصف بصفات الكمال والجلال، وأنه - سبحانه - هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والقيام بذلك، علماً، وعملاً، ولا يتحقق ذلك إلا با تباع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد علي لا كما يظن المتجاهلون، أن الإيمان بالله يتحقق بالإيمان بوجوده، وربوبيته، دون الإيمان بأسمائه وصفاته، وتوحيده في عبادته، ودون المتابعة لرسوله محمد المسلمية المتحدة في عبادته، ودون المتابعة لرسوله محمد المسلمية المتلادة المتلادة المتحدة المتحددة الله المتحددة المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحددة المتحدد المتحدد

<sup>(</sup>١) الإبطال لنظرية الخلط بين الإسلام وغيره ص/ ٥٩ ـ ٦٩.

فتوحِيْد الله \_ تعالى \_ في عبادته، هو الغاية التي خلق الله \_ سبحانه \_ الثقلين من أجلها، كما قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [الذاريات: ٥٦]. أي: إلاليوحدون.

وهو الفطرة (١) التي فطرالله \_ تعالى \_ الخلق عليها، كما قال \_ سبحانه \_: ﴿ فَأَقَـمُ وَجَهِكُ لَلَـدِينَ حَنِيفًا فَطُرِتَ اللهِ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ [الروم/ ٣٠].

وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله عنه \_ أن رسول الله عنه \_ أن رسول الله عنه \_ أو ينصرانه، أو يمجسانه... الحديث متفق على صحته.

والفطرة: هي دين الله الإسلام، المبني على الإقرار بالله وتوحيده، وهذا التوحيد الفطري في الخلائق، هو أصل العلم الإلهي، ومبدؤه الذي تواردت عليه دعوة كل نبى ورسول إلى العلم بالله، والعمل لله.

فالعلم بالله: أصل كل علم وجامعه.

والعمل لله: أصل كل عمل وجامعه (٢).

ولهذا (٣) كان الدين الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كُتبه، هو

<sup>(</sup>۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل: ٨/ ٣٥٩ ــ ٣٩٥، شفاء العليل ص/ ٢٨٣ ــ ٣٠٠، شرح الطحاوية ص/ ٣٢٠ ــ ٣٠٠،

<sup>(</sup>٢) الفتاوى: ٢/٢، ١٥ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٣) زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور، ص/ ٥ \_ ٦ . الفتاوي ٢/ ٦ \_ ٧ .

توحيد الله تعالى في عبادته، كما قال عزشأنه: ﴿تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين. ألالله الدين الخالص... ﴾ [الزمر/ ١-٣].

ولهذا<sup>(۱)</sup> كان دين الله - سبحانه - واحداً في الأرض والسماء، وهو دين الإسلام، قال الله تعالى: ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾ [آل عمران/ ١٩]، وقال - تعالى -: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ﴾ [آل عمران/ ٢٥]، وهذا عام في كل زمان، يدل عليه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد» ورواه مسلم وأحمد بألفاظ أخر.

وهذا الدين الواحد في كل زمان، على لسان كل رسول، هودين الإسلام بمعناه العام الذي لايدخله نسخ البتة في: التوحيد، والمبدأ، والمعاد، واليوم الآخر، والقدر، والإيمان بالكتب، والرسل، والملائكة، وأصول الفضائل والبر والإحسان، وإنما التنوع في الشرائع، وهي التي يدخلها النسخ.

ولذا كان (٢) «توحيد الله في عبادته» هو مفتاح دعوة كل الرسل، وزبدة رسالتهم، والمعترك بين الرسل وأممهم، وأول دعوتهم، كما قال تعالى تعالى قولاً عاماً على لسان كل رسول: ﴿ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية ص/ ٧٨٦\_٧٨٧. الإبطال لنظرية الخلط بين الإسلام وغيره.

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية ٥١.

فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴿ [النحل/ ٣٦].

وذكره الله \_ سبحانه \_ مفصلاً في دعوة: نوح، وهود، وصالح، وشعيب عليهم السلام: ﴿ يَا قُومُ اعبدوا الله مالكم من إله غيره ﴾ [الأعراف/ ٥٥، ٥٠، ٧٧، ٥٨].

وقال خاتمهم محمد ﷺ صاحب الرسالة العامة الباقية إلى يوم القيامة، الناسخة لكل شريعة قبلها: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلاالله وأن محمداً رسول الله» متفق عليه، وهو حديث متواتر.

فهذا التوحيد: «توحيد الألوهية» هو المطلوب من العباد، وهو مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين؛ ولهذا كانت كلمة الإسلام: «لاإله إلاالله» فلو قال: «لاربَّ إلاالله» لَمَا أَجْزَأَهُ عند المحققين من العلماء(١).

ولهذا كان هذا الاسم: «الله» أصْلُهُ: «الإله» وهو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى، والصفات العُلَى، ولهذا تَعَلَّقت الاستعاذة في أول القرآن باسمه «الله» فلا يستعيذ العبد بغيره.

«فلفظة: (الله) اسم الذات، مستجمع لجميع الأسماء والصفات، وإن سورة التوحيد مخصوصة به، وكلمة الشهادة واقعة به، والأثمان مشروعة به (٢٠).

وتعلقت البسملة في فاتحة كل سورة باسمه: «الله» لأن مناجاة العبد لا تكون إلا للمعبود بحق وهو «الله\_سبحانه\_».

<sup>(</sup>١) تجريد التوحيد للمقريزي. ص/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) العَلَم الهَيِّب للعيني: ص/ ٣٥.

وافتتحت أول سورة من كتاب الله باسمه: «الحمد لله»؛ لأن العبد لا يتعلق قلبه، ولا يلتفت في تعبده لغير الله - تعالى -، وختم الله كتابه بسورة الناس بأصل اسمه: «الله» في قوله: ﴿إِله الناس الكيدا لما فتح الله به كتابه. وهذا النوع «توحيد الألوهية» هو الذي ينكره المشركون.

وقد جَعَلَ الله نبيه ورسوله محمداً على الكتب قبله من كتب السماء، وجعل كتابه: «القرآن العظيم» مهيمناً على الكتب قبله من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين: الجن والإنس، باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله ـ تعالى ـ وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبراً وأمراً، وجعل طاعته طاعة له، ومعصيته معصية له.

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وما أرسلناك إلاكافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ [سبا/ ٢٨]. وقال \_ سبحانه \_: ﴿ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً... ﴾ [الأعراف/ ١٥٨].

ولجميع ما تقدم (١): كان التوحيد هو أول واجب على المكلف، وهو أول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عزوجل، فهو أول الأمر، وآخره، وهو أول ما يدخل به العبد في الإسلام فهو نقطة البداية، وآخر ما يخرج به من الدنيا فهو نقطة النهاية، كما قال النبي ﷺ: «من كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله، دخل الجنة» رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم وغيرهم.

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية: ص/ ٥.

ومن وجوه التفسير لقول الله \_ تعالى \_: ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ [فاطر/ ١٠] قول مقاتل \_ رحمه الله تعالى \_: «يصعد إلى السماء كلمة التوحيد، والتوحيد يرفع العمل الصالح إلى الله \_ تعالى \_»(١).

ولهذا (٢) كان علمُ التوحيد \_ ويقال: علم أصول الدين، ويُقال: «الإيمان»، ويُقال: «العقيدة»، ويُقال: «العقيدة»، ويُقال: «الفقه الأكبر»، ويُقال: «الاعتقاد» \_ أشرفَ العلوم على الإطلاق (٣).

ولهذا سمّى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة، وإثبات صفات الرب، وعلوه على خلقه، وكلامه وتكليمه: توحيداً؛ لأن نفي ذلك، وإنكاره والكفربه، إنكار للخالق \_ سبحانه \_ وجحد له، وإنما توحيده: إثبات صفات كماله، وتنزيهه عن التشبيه والنقائص (٤).

ولهذا كان من فقه أهل السنة المصنفين لها على الأبواب: تقديم كتاب الوحي والعلم على الأحكام، كعمل البخاري في صحيحه، والدارمي في سننه، وغيرهما(٥).

واختص البخاري - رحمه الله تعالى - بأن اختتم صحيحه بكتابه: «التوحيد» فانظر كيف أُسْنَدَ المصدر: «الوحي» ثم ختم كتابه بالتوحيد

<sup>(</sup>١) العلم الهَيِّب للعيني: ص/ ٤٢. تفسير السمرقندي: ٣/ ٨٢. (٢) شرح الطحاوية: ص/ ٥.

<sup>(</sup>٣) تنبيه: أطلق سيد قطب رحمه الله تعالى لقب: «التصور الإسلامي» على: «علم التوحيد» وطبع كتاب له بذلك باسم: «خصائص التصور الإسلامي» وهو خطأ لغة وشرعاً؛ لأن التصور ما يقبل الصواب والخطأ، والصدق والكذب، وهو من مصطلحات المناطقة، ثم ليس له ما يؤيده شرعاً. وقد غلط بعض من كتب مدخلاً إلى العقيدة الإسلامية، فذكره مصطلحاً مسلماً في تطور أسماء هذا العلم الشريف، فليتنبه.

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين: ١/ ٣٦. (٥) الفتاوى: ٢/ ٤.

مسنداً، حتى تكون خاتمة كتابه خيراً ؟

والقرآن<sup>(۱)</sup> الكريم مملوء من تقرير التوحيد، وبيانه، وضرب الأمثال له، وهكذا، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج، كانت أدلته أبين وأظهر؛ رحمة من الله بخلقه.

ولذا(٢) أخبرالله \_ سبحانه \_ في القرآن الكريم، أنه أحكم آيات كتابه وَفَصَّلَها؛ لِثَلاَّ يُعْبَد غيره \_ سبحانه \_ كما في قوله \_ جل ثناؤه \_ : ﴿ الركتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلاالله إنني لكم منه نذير وبشير ﴾ [هود/ ١-٢].

واهتدى بهدي كتاب الله المصلحون، والأئمة المجددون، في التأكيد على تقرير التوحيد، وبيان حقيقته وتحقيقه، والمبالغة في بيان الشرك، ومعرفة حَدِّه، وحقيقته. وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية، المتوفى سنة ٧٢٨ ـ رحمه الله تعالى ـ في ذلك القِدْح المعلى، والمقام الأسنى؛ ولهذا قال أبوحيان في حقه:

قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مَقَامَ سَيِّدِ تيم إذْ عَصَتْ مُضَرُ فَأَظْهِر الحق إذ آثاره دَرَسَــت وأخمد الكفر إذ طارت له شَرَرُ فالقرآن (٣) كله في التوحيد، وحقوقه، وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله، وجزائهم.

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية ص/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية.

<sup>(</sup>٣) شرح الطحاوية ص/٦، ٤٢ ـ ٤٣، ٤٦ ـ ٤٧.

وغالب سور القرآن متضمنة للتوحيد، بل كل سورة في القرآن، بل نقول قولاً كلياً: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. وجه ذلك: أن القرآن إمّا خبر عن الله، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري؛ لأنه في العلم والاعتقاد، المتعلق بالأخبار والمعرفة. فهذا توحيد الله في الأسماء والصفات.

وإما دعوة إلى عبادته وحده لاشريك له، وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي؛ لأنه في الإرادة والقصد ومتعلق بهما، وهو نوعان: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية.

وإما أمرونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومن مكملاته.

وإما خبرعن إكرامه لأهل التوحيد، وما فعل بهم في الدنيا، وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده.

وإما خبر عن أهل الشرك، وما فعل بهم في الدنيا من النكال، وما يحل بهم في العُقْبي من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد.

فالقرآن العظيم، كله في التوحيد، وحقوقه، وجزائه، وفي شأن الشرك، وأهله، وجزائهم.

وانظر إلى أول سورة في كتاب الله تعالى: «سورة الفاتحة»: فـ «الحمد لله» توحيد في الألوهية، و«رب العالمين» توحيد في الربوبية، و«الرحمن الرحيم» توحيد في الأسماء والصفات، و«مالك يوم الدين» توحيد في الملك؛ لأنه من شأن الرب المعبود، الذي هذه صفته؛ أن يكون مالكاً ليوم الدين وهويوم الجزاء والحساب.

و ﴿إياك نعبد ﴾ توحيد في الثناء والقصد، وهذا التوحيد يدفع مرض الرياء، و ﴿إياك نستعين ﴾ توحيد في المسألة والطلب، وهذا التوحيد يدفع مرض العجب والكبرياء. وعلى هذه الآية مدار دعوة جميع الرسل والأنبياء.

و (اهدنا الصراط المستقيم توحيد في الطريق الموصل إلى الله وهو الذي شرعه سبحانه ونصبه لعباده، وهو طريق أهل التوحيد، وهم المذكورون في قوله بعده: (صراط الذين أنعمت عليهم) فلا يكون رفيقك في الطريق إلا موحداً، وهذا التوحيد في الطريق يدفع أمراض الجهل والضلال والأهواء.

وقوله سبحانه: ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ تحذير من طريق الذين فارقوا التوحيد.

وانظر في آخر سورة من كتاب الله تعالى: ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ توحيد، و﴿ملك الناس﴾ توحيد.

وهذا مقتضى الشهادتين في الإسلام: أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وعليهما تدور رحى التشريع.

ولهذا بعد أن ذكر الله - سبحانه - في صدر سورة البقرة أن الخلق ثلاثة أصناف: مؤمن، وكافر، ومنافق، جَاءً (١) أول أمر في كتاب الله - تعالى - في أوائل سورة البقرة بعبادته وحده: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم

<sup>(</sup>١) المدخل المفصل ١/٧. الفتاوى: ٢/٧.

والذين من قبلكم لعلكم تتقون البقرة/ ٢١].

وكان أول نَهْي في كتاب الله في الآية بعدها، وهو النهي عن الشرك واتخاذ الأنداد لله \_ تعالى \_: ﴿ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ﴾.

ونظيره في السنة، فإن غالب الأحاديث التي يذكر فيها على الكبائر، يبدأها بالشرك، ولما سُئِلَ عَلَيْهُ: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نِداً وهو خلقك».

والفقهاء \_ رحمهم الله تعالى \_ في: «باب حكم المرتد» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، أول شيء يبدأون به من أنواع الكفر: الشرك، يقولون: من أشرك بالله كفر؛ لأن الشرك عندهم أعظم أنواع الكفر.

ولهذا(۱) أمر الله، وقضى، وحكم، وألزم عباده بتوحيده وعبادته \_ سبحانه \_ دون أحد من خلقه، فقال تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً ﴾ [التوبة/ ٣١]. وقال سبحانه: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ﴾ [الإسراء/ ٣٣]. وقال \_ عـز شأنه \_: ﴿إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ [يوسف/ ٤٠].

ولذلك (١) جاءت في القرآن العظيم، أَجَلُّ شهادة، وأعظمُها، وأعدلُها، وأصدقُها، من أَجَلُّ شاهد، بِأَجَلِّ مشهود به، وهي شهادة الله لنفسه بهذا التوحيد، وقد شهدت له به ملائكته، وأنبياؤه، ورسله، فقال تعالى: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام ﴾ [آل عمران ١٨ - ١٩].

<sup>(</sup>١) المدخل المفصل ١/ ٧. الفتاوي: ٢/٧.

فحقاً نقول لأهل الأرض: ﴿ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ﴾ [الأحقاف/٣١].

وهذا التوحيد العظيم الذي هونداء دعوة الرسل، وغاية كل داعية ومصلح، متضمن لتوحيد الله في ربوبيته بأن الله وحده هو خالق كل شيء البارئ، المصور، الرازق، المحيي المميت، النافع الضار، وهذا التوحيد، أعني: "توحيد الربوبية" لم ينكره المشركون، بل هم مقرون به، بأنه سبحانه — هو خالقهم، ورازقهم، وخالق السموات والأرض، والقائم بمصالح العالم كله، وعليه اجتمعت الخلائق مؤمنها وكافرها، وهذا التوحيد في الربوبية دليل على التوحيد في الألوهية، فيلزم من الإقرار بتوحيد الله في ربوبيته: الإقرار بتوحيد الله في ربوبيته: الإقرار بتوحيد الله في ألوهيته.

ولهذا فإن الرب - سبحانه - يحتج عليهم بتوحيد ربوبيته، على توحيده في ألوهيته، كما قال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اعبدُوا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم ... ﴾ [البقرة/ ٢١].

ويلزم من هذين التوحيدين العظيمين: توحيد الله في أسمائه وصفاته بإثبات ما أثبته لنفسه، وأثبته له نبيه على من الأسماء الحسنى والصفات العلى.

الآن حصحص الحق؛ أن رَأْسَ الأمر، وأَصْلَ الأُصُول، وأساس الملة والدين، وأَفْرَضَ الفرائض، وأَوْجَبَ الواجبات، هُوَمَا فَطَر اللهُ الخلق عليه، والدين، وأَفْرَضَ الفرائض، وأَوْجَبَ الواجبات، هُوَمَا فَطَر اللهُ الخلق عليه، والافتقار ودفعتهم الضرورة إليه من التوجه إلى الله \_ تعالى \_ والاحتياج إليه، والافتقار له \_ سبحانه \_ وتوجيه القلب له في جميع الأمور، وتوحيده، وإفراده بالعبادة

وحده دون أحد من خلقه، فلا معبود إلاالله.

وهذا الإيمان بالله، وتوحيده: هو الأصل، وجميع أركان الإيمان، وأعمال الإسلام راجعة إليه، فمن آمن بالله: آمن بملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومُرِّه، وعَبَد الله حق عبادته، وَوَحَدهُ حق توحيده.

وحقيقة هذا التوحيد، ولُبَابُهُ: أن ترى الأموركلها من الله ـ تعالى ـ رؤية تقطع الالتفات إلى الوسائط، وأن تعبده ـ سبحانه ـ عبادة يُفرد بها، ولا تصرف منها شيئاً لغيره.

وهذا توحيد الرَّبِّ المُرْسِل \_ سبحانه \_ وهـو توحيد من العبد لـربه في القصد، والإخلاص بكمال الحب لله ونهايته، والذل والخضوع له \_ سبحانه \_ ونهايته، كما قال \_ تعالى \_ : ﴿فاعبد الله مخلصاً له الدين ألالله الدين الخالص ﴾ [الزمر/ ١ - ٢]. وقال \_ تعالى \_ : ﴿فادعوا الله مخلصين لـه الدين ولوكره الكافرون ﴾ [غافر/ ١٤].

وهذا معنى شهادة ألا إله إلاالله.

ولا يعبد الله \_ سبحانه \_ إلا بما شَرَعَ على لسان نبيه ورسوله محمد على كما قال \_ تعالى \_ : ﴿قل إِن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ [آل عمران/ ٣١]. وقال \_ سبحانه \_ : ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ . وقال \_ عَزَّ شأنه \_ : ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ [الحشر/٧].

وهذا معنى شهادة أن محمداً رسول الله عَلَيْ.

وهذا توحيد متابعة الرسول ﷺ.

وهذا البيان والبلاغ، هو أول واجب على النبي على لأمته، وقد امتثل على النبي على النبي على المتها وقد امتثل على أمْرَرَبِه فبلَّغ رسالته، كما قال الله \_ تعالى \_: ﴿يا أَيها الرسول بلِّغ ما أنزل إليك من ربك ﴾ [المائدة/ ٦٧]. وقال \_ سبحانه \_ ﴿ وَأَنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ [النحل/ ٤٤].

فبلُّغ رسول الله ﷺ وبين، وأنذر وبشر.

وجاء مصداق ذلك في قوله \_ تعالى \_: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ [الماندة/ ٣].

فلا يكون التوحيد حقاً، ولا العبادة صدقاً، إلا بتوفر الركنين العظيمين: الإخلاص لله \_ تعالى \_ ، والمتابعة لرسوله ﷺ، وعلى هذين الأصلين: «التوحيد، والمتابعة» بُني دين الإسلام: اعتقاداً، وقولاً، وعملاً، وتركاً. فهما توحيدان لانجاة للعبد من عذاب الله \_ تعالى \_ إلا بهما: توحيد المرسِل وتوحيد متابعة المرسَل.

وَجِمَاع هذا في التعريف الكاشف عن حقيقة العبادة، وهوأن يقال: «العبادة: اسم جامع لِكَمَالِ الحب شه تعالى ونهايته، وكمال الذل، والخضوع شه سبحانه ونهايته».

ومقتضاه: صرف جميع أنواع العبادة لله \_ تعالى \_ مثل: الحب، والخوف، والرجاء، والذل والخضوع، والرغبة، والرهبة، والخشية، والتوكل، والإنابة، والصلاة، والنبح، والنذر، والدعاء، والحكم بشرع الله، وما إلى ذلك من أنواع العبادة: القولية والفعلية، والتركية، وكلها مشمولة باسم:

«دُعاء العبادة والمِدْحَةِ والثناء، ودعاء المسألة والطلب».

وهو في آيات كثيرة، كما قال \_ تعالى \_: ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ﴾ [الإسراء/ ٢٣]. وقال \_ سبحانه \_: ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ﴾ [البينة/ ٤].

في غيرهما من الآيات التي تدل على فرضية إخلاص العبادة لله وحده، وَخَلْع عبادة ما سواه من عبادة الأنبياء، والرسل، وغيرهم ممن يتخذ شريكاً أو نداً.

# المبحث الأول توحيد الله في دعاء المسئلة والطلب

اتفقت الفطر السليمة، والعقول القويمة، والشرائع المنزلة، على وحدة صرف جميع أنواع العبادة لله \_ تعالى \_ ومنها: التوجه إلى الله \_ تعالى \_ بالقلب، واللسان، واللجوء إليه والعبد في حَالِ بين الخوف والرجاء، في حال الشدة والرخاء، والرغب والرهب، والخوف والطمع: بالدعاء، والمسألة، والطلب، والاستعانة، والاستعانة، والاستعاذة، والاستجارة، والاستسقاء، والاستنجاد، والاستغفار، وطلب النصرة، وتحقيق المرغوب، ودفع المرهوب وغفران الذنوب، وهداية القلوب، وَسَدِّ الفاقات، وسؤال قضاء الحاجات، ونيل المسرات، وتفريج الكربات، وكشف الملمات، وإغاثة اللهفات، وإزالة الغُمَّة، وشفاء المريض، وأمن الطريق، والتثبيت عند سؤال مُنكِر وَنكِيْر، والأمن يوم الوعيد، والنجاة من العذاب الشديد. إلى غير ذلك من أنواع الدعاء والمسألة، مما لايقدر على إجابته إلاالله \_ تعالى \_ جلباً لنفع، أو دفعاً لضر.

وأن هذا من خالص حق الله - سبحانه وتعالى - على العبد، وتوحيد من العبد لربه في الدعاء، كسائر أنواع العبادة.

وهذا القصر؛ لأن الله\_سبحانه \_ لاتأخذه سنة ولانوم، وهو وحده الذي يسمع دعاء الداعين أينما كانوا، وبأي لغة تكلموا، بل يجيب دعاءهم

بلسان الحال، عقلاء كانوا أو غير عقلاء، وهو - سبحانه - الذي لايشغله سمع عن سمع، ولايتبرم بدعاء الداعين و إلحاح الملحين، وهو - سبحانه - الذي لاتشتبه عليه الأصوات، ولاتختلف عنده الحاجات، وهو سبحانه - الذي يعلم ما في الضمائر، وما تنطوي عليه السرائر، وهو وحده - سبحانه - الذي ينفع ويضر على الحقيقة دون أحد من الخلائق.

كل هذه الخصائص لله \_ سبحانه \_ لا يكون واحد منها لأحد من مخلوقاته قط، فالإنسان، وهوحي عاقل، من شأنه النوم، والنسيان، والعجز، والضجر، والافتقار، والحاجة إلى خالقه \_ سبحانه \_ فكيف يلجأ مخلوق إلى مخلوق، ويدعوه فيما لا يقدر عليه إلاالله \_ تعالى \_ ؟ بل كيف بمن يدعوميتاً قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه نفعاً، ولا ضراً، فضلاً عمن استغاث به، وسأله أن يشفع له ؟ وكل هذا خلاف الفطرة، وأصل الملة.

ولهذا ، كان دعاء العبد لله، من أعظم العبادات، وأجل القربات وأفضل الطاعات، بل أخبرالله عزشأنه أنه هو الدين، فقال تعالى : ﴿هو الحي لاإله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ﴾ [غافر/ ١٥]، وأخبر نبيه عليه أن: «الدعاء هو العبادة».

ولهذا، شرع الله لِعِبَادِهِ في كل ركعة من صلواتهم قراءة: ﴿إِياكُ نعبد وإِياكُ نعبد وإِياكُ نستعين ﴾ إرشاداً لهم إلى أن العبادة لاتكون إلالله - تعالى - وأن الاستعانة لاتكون إلابه دون أحد من خلقه.

لهذا، ففرضٌ على العبد أن يصرف هذا النوع من العبادة كسائر أنواعها لله \_ تعالى \_؛ لأنه هو القادر وحده على إجابة الدعاء دون أحد من خلقه.

وإذا تأمل العبد آيات التنزيل رأى فيه نحو ثلاثمائة آية في الدعاء، وفيها من أسرار التنزيل عجباً، فيرى المتأمل أن الله \_ سبحانه \_ افتتح كتابه العظيم بسورة الفاتحة، وفيها: (دعاء العبادة والثناء) في قوله تعالى: ﴿إياك نستعين﴾ وفيها: (دعاء المسئلة والطلب) في قوله تعالى: ﴿وإياك نستعين﴾ وقوله: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾.

ويرى المتأمل - أيضاً — أن الله سبحانه كما افتتح كتابه الكريم بذلك اختتمه بسور ثلاث: سورة الإخلاص، المتضمنة دعاء المدحة والثناء على الله بما هو أهله، وفي المعوذتين: دعاء المسألة والطلب.

وفي هذه البداية العظيمة، والنهاية الكريمة \_ والله أعلم \_، إشارة إلى أنه ما بين الدَّفَّتين هو في توحيد الله \_ تعالى \_ وإظهار العبودية له \_ سبحانه \_ وصرف جميع أنواعها له دون أحد من خلقه.

ولهذا تجد أول أمر في كتاب الله \_ تعالى \_ في فواتح سورة البقرة هو في عبادته \_ سبحانه \_ في قوله \_ تعالى \_: ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم ﴾ الآية، والدعاء من أَجَلِّ أنواع العبادة.

وتجد في كتاب الله أمر الله لعباده بالدعاء وأن من استكبر عن هذه العبادة دخل النار، كما في قوله \_ تعالى \_: ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾ [غافر/ ٢٠].

وتجد في كتاب الله وصية الله لعباده بدعائه، إذ قال عزمن قائل: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبِ أَجِيبِ دعوة الداع إذا دعان ﴾ [البقرة/ ١٨٦].

وقال الله \_ تعالى \_: ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾ [غافر/ ٦٠].

وتجد في كتاب الله التناوب بين لفظي «الدعاء» و«العبادة» فيطلق لفظ: «الدعاء» في آيات من القرآن العظيم، ويُراد به: «العبادة» بمعناها العام، ويُطلق لفظ: «العبادة» كذلك ويُراد به خصوص «الدعاء».

وفي كتاب الله الإخبار عن الدعاء بأنه هو: «الدين» على أحد التفسيرين \_ كما قال سبحانه: ﴿هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ﴾ [غافر/ ٦٥]. وقيل: الآية على عمومها.

وفي آيات من كتاب الله - تعالى -: توجيه الخطاب لنبيه محمد ريا الله عند الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله وحده، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصِبٍ وَإِلَى رَبِكُ فَارِغْبِ ﴾ [الانشراح/ ٧-٨]. وكما في المعوذتين أيضاً.

وفي آيات من كتاب الله \_ تعالى \_ توجيه الخطاب لعباده بإخلاص الدعاء له وحده، كما في آية غافر السابقة، ونحوها في: الأعراف/ ٢٩، ٥٥ \_ . ٥٦، وغافر \_ أيضاً \_ / ٢٩، ٦٠ وغيرها.

وتجد في آيات القرآن الكريم العدد الكثير، والجم الغفير من آيات الدعاء: دعاء ثناء وتمجيد، ودعاء طلب ومسئلة، على ألسنة أنبياء الله ورسله، والصالحين من عباده، إلى غير ذلك من إظهار شرف العبودية بالدعاء، وعظمته في حياة المسلم.

وتجد في كتاب الله العظيم: آيات في تحصين هذه العبادة، وحمايتها من الاعتداء عليها بصرفها أو شيء منها لغير الله \_ تعالى \_ .

فمنها آیات نهی الله فیها نبیه المعصوم محمداً ﷺ عن دعاء غیرالله تعالی، کما فی قول الله مالاینفعك ولایضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمین (یونس/ ۱۰۱].

ومنها: آيات نهى الله فيها الناس كافة عن دعاء غير الله \_ تعالى \_ كما في قول الله \_ تعالى \_ . كما في قول الله \_ تعالى \_ : ﴿ وَأَن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ [الجن/١٨].

ومنها: آيات تُظْهِرُ من يصرف الدعاء لغير الله \_ تعالى \_ بصورة الذلة والمهانة، والضلال في العقل، والدين، والدنيا، كما في قول الله تعالى: ﴿قُلُ أَنْدُعُو مِنْ دُونَ الله مَا لَا يَنْفُعنَا وَلَا يَضْرِنَا وَنُرُدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بِعِدُ إِذْ هَذَانَا الله كَالَّذِي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قُلُ إِنْ هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ﴾ الأنعام/ ٧١].

وقوله ـ تعالى ـ: ﴿ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين الاحقاف/ ٥-١].

وقال ــ تعالى ـ: ﴿والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾ [الرعد/ ١٤].

وقال\_سبحانه\_: ﴿والذين تدعون من دونه لايستطيعون نصركم ولاأنفسهم ينصرون ﴾ [الأعراف/ ١٩٧].

وتجد في كتاب الله: آيات تبين بجلاء حكم دعاء غير الله \_ تعالى \_ بأنه

"شرك" و"كفر" و"ضلال" منها: قول الله - تعالى -: ﴿إِن تـدعوهم لايسمعوا دعاءكم ولوسمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ﴾ [فاطر/ ١٤]. وقوله - تعالى -: ﴿يدعومن دون الله ما لايضره وما لاينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعولمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ﴾ [الحج/ ١٢ - ١٣].

لهذا لا يجوز لعبد الاستكبار عن الدعاء، ومن استكبر عنه دخل النار، كما تقدم دليله.

ولا يجوز صرف شيء منه لغير الله \_ تعالى \_: من إنس، أو ملائكة، أو جانّ، من حيوان، أو جماد، علوي كان، كالشمس، والقمر، والكواكب، أو سفلي كالشجر، والحجر، والهياكل، والأصنام المجسدة.

وسواء كان من حي أوميت، من حاضر أو غائب، وسواء كان دعاء له من دون الله أو مع الله.

وَمَنْ صَرَفَ شيئاً منه لغير الله \_ تعالى \_ فهو شرك أكبر؛ إِذْ جعل لله شريكاً وزيدًا في عبادته بالدعاء، كما قال الله \_ تعالى \_: ﴿ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لايفلح الكافرون ﴾ [المؤمنون/ ١١٧].

وهو من أعظم الشرك وأقبحه الذي كَفَّر الله به المشركين، سواء صرفه باسم الواسطة بينه وبين الله، أو باسم التقرب إلى الله - تعالى - أو باسم الشفعاء من دون الله - تعالى - أو باسم دعوة أنهم باب حاجته عند الله، وأنه يستمدهم، كل هذا من عمل أهل الجاهلية، عبّاد الأصنام، وعبدة الأوثان، مع آلهتهم كالعزى واللات ومناة، وغيرها، وقد أبطل دعواهم في القرآن

فقال\_سبحانه\_: ﴿ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هـؤلاء شفع ون الله عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ [بونس/ ١٨].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين. ألالله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلاليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لايهدي من هو كاذب كفار ﴾ [الزمر/ ١-٣].

بل هـومن الشرك الـذي أنكره الله \_ تعالى \_ على النصارى، إذ قال: ﴿ النَّحْدُوا أَحْبَارُهُم ورهبانهم أرباباً من دون الله ﴾ [التوبة/ ٣١].

إلى غير ذلك من الآيات البينات في أن دعاء غير الله أو دعاء غيره معه شرك أكبر لا يغفره الله إلابالتوبة وتحقيق التوحيد.

ولهذا: كان هو أسوأ أنواع الاعتداء في الدعاء.

فيالله: كم فيه من العدوان والاعتداء على حق الله على عبيده، وإضاعة معنى العبودية، ومقتضى الربوبية، بل هو شكاية من العبد لربه على خلقه، وتشبيه للخالق بالمخلوقين وجعلهم لله أنداداً.

وكم فيه من مضرة على الداعي المعتدي، من الذل والهوان، والضَّنْك، والصَّغَار، والخسران، وإحباط الأعمال، والحرمان من الجنة، والخلود في النار، قال الله \_ تعالى \_: ﴿إنه من يُشرك بالله فقد حَرَّم الله عليه الجنة ومأواه الناروما للظالمين من أنصار المائدة/ ٧٢].

وكم فيه من مضرة على المخلوق المدعو، إذا كان صالحاً؛ لما

يحصل من إيذائه وظلمه.

وكم فيه من مضرة على وحدة الأمة، وإلْفِ الجماعة: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ﴾ [المائدة/ ٩١].

وهكذا، من تعلق قلبه بما سوى الله، والتفت إلى غير الله، وقع في أصناف من الخسران.

فإخلاص الدين لله هو بتركه، والحذر منه، والتواصي بتركه، والإنكار على من فعله

ومن عُرِفَ من الناس بهذا العمل الشركي فإنه يبين له الحكم مقرونا بالدليل، فإن تاب وأناب فالحمد لله، والتوبة تغفر الحوبة، وإن أصر واستكبر فإنه يحكم بكفره – وإن صلى، وزكى، وصام، وحج، وزعم أنه مسلم – ولا تجوز عشرته، ولا الإقامة معه إلا لمن يدعوه إلى الحق والتوحيد، ويرجو توبته، ولا تجوز مناكحته ولا أكل ذبيحته – وإن سَمَّى وذكر اسم الله عالى – ولا يُدعى له، وتنفسخ منه زوجته، ولا تجوز الصلاة عليه، ولا قبره في مقابر المسلمين، ولا يورث ماله بل يكون لبيت مال المسلمين، ولا تجوز الصلاة خلف، ويخلص الصلاة خلفه، حتى يعلن التوبة إلى الله – سبحانه – من ذلك، ويخلص الدعاء والعبادة لله وحده.

# المبحث الثاني<sup>(۱)</sup> تصحيح التوحيد في الدعاء

وقد عُلِمَ من سَنن الشرع الأقوم، إحاطة التوحيد والعبادات، وتحصينها من نفوذ أي انحراف أو إحداث في دائرة أمراض الشبهات والشهوات، وسد كل طريق يفضي إلى شيء من ذلك.

وأَنَّ أَيَّ تَعبُّدِ يخرج عن هـذا التوحيد: فهوباتباع الهوى، وكل من اتبع هواه فَقَدِ اتَّخَذَ هواه معبوده، قال الله \_ تعالى \_: ﴿أَفرأيت من اتخذ إلهه هواه﴾ [الجاثبة/ ٢٣].

وهو من الغُلُوِّ في بعض المخلوقين، كمن غلا في نبي، أو رجل صالح، وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل: أن يدعوه من دون الله. والغلو جَادَّةُ المروق عن الدين.

وقد كان لتوحيد الله في دعائه أكبر نصيب من نصوص الوحيين، التي تحصنه من النواقض التي تجعله بدكاً، ومن النواقص التي تجعله بدكاً،

<sup>(</sup>۱) الرد على البكري / ٥٠. أحكام الجنائز ٢٦٤، ٢٦٦، الفتاوى: ٢٦١، ٢٦١، ٢٩١، ١٩٠١ - ٢٤٥. ٢٢٢ - ٢٢٠ - ٢٢٠ الفتاوى ١/ ٢٦٠، ١٦١، ١٦١، ٣٢١ - ٣٢٠ و٢٢ - ٣٢١ - ٣٢١ - ١٦٢ الفتاوى ١/ ١٦٠، ١٦١، ١٦١، ٣٢٠ - ٣٢٠ و٢٢ - ٣١٠ الفتاوى ١/ ٢٦٠، ١٦٠، ٣٤٠ السنن والمبتدعات ١٨٠ ٢٧٠ - ٢١٠، ٢٦٠، ٢٦٠، ٢٦٠، ٢٩٠ الإبداع ٢٠٠، ٢٦٤، ٢١٠، ٣٢٠، ٣٢٠، ٣٠٠ شرح الطحاوية ١١١. معجم المناهي ٩٦، ١١، ٢٦، ٢٦٠، ١٦٥. فتاوى مخلوف ٢/ ١٠٠ - ١٠٠ الفسير سورة الإخلاص ص١٧٤ وحلاء الأفهام ١١٥، ١٠٩ السلسلة الضعيفة ١/ ٣٠ - ٧. فتح الباري ٣١/ ٢٥٠. كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى - إقامة البراهين لابن باز.

فتمنع كمالَه، أو تخدش ألفاظه ومعانيه، أو تحوم حول حماه، فحذرت النصوص وأنذرت من كل النواقض والنواقص، والانحرافات التي تنزع من أمراض «الشبهات» التي تمَسَّ هذا الأصل الأصيل، والركن الركين في حياة المسلم، فتحوله النواقض إلى شرك، والنواقص إلى بدعة.

فتجد في نصوص الكتاب والسنة التحذير الشديد، والنذارة من الشرك بجميع أنواعه، ولهذا جاء أول نهي في كتاب الله \_ تعالى \_ عن الشرك في قوله تعالى: ﴿ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ﴾ [البقرة/ ٢٢]. وأكثر ما في ذلك التحذير من الشرك في الدعاء بنوعيه، وهذا هو أصل الشرك في العالم، وهو محل الجدل والخصومة بين الأنبياء وأممهم، وبين الدعاة المصلحين ومدعويهم.

وتجد الحكم صريحاً على أن صرف الدعاء لغير الله شرك أكبر، فمن دعا دعاء أشرك فيه مع الله غيره، فهذا منه قدح في تحقيق التوحيد، ونقض للشهادتين، ومن دعا دعاءً فيه بدعة فهو قدح في صدق المتابعة وتجريدها لرسول الله ﷺ.

فواجب ــ والله ـ على كل مكلف إخلاص الدعاء لله وحده، كما قال عزوجل: ﴿فادعوا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون﴾ [غافر/ ١٤].

وقال \_ سبحانه \_: ﴿ ومن يدع مع الله إلها آخر لابرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لايفلح الكافرون ﴾ [المؤمنون/ ١١٧].

وقد أجمع على ذلك المسلمون، كما تقدم تقرير ذلك في آخر المبحث السابق. وقد داخلت هذه النواقض والمحدثات عبادة كثير من المسلمين في الأدعية والأذكار، بين الشرك والبدعة، أي بدعاء هو شرك بالله تعالى، ودعاء هو بدعة تَجرُّ إليه.

وشهرها الملبسون بأسماء تجذب من لم يتحصن بالعلم الشرعي، ولم يمتلىء قلبه بإخلاص التوحيد، وَصِدْقِ المتابعة، ودفعوها للناس تحت الألقاب الآتية:

١ \_ باسم محبة الأنبياء والصالحين والأولياء وأهل الله، واتخاذهم
 قربي إلى الله.

٢ ـ باسم شفاعتهم.

٣ ـ باسم التبرك بهم وبآثارهم ومآثرهم.

٤ \_ باسم التوسل بهم.

وحشدوا لذلك جمعاً من الشبهات، وفاسد التأويلات، والمرويات الواهيات، واختلاق القصص والحكايات، وما يحصل من الكرامات، وإجابة الدعوات لمن دعاهم، أو استشفع بهم، أو توسل بهم، أو تبرك بهم، أو بآثارهم.

وأخذوا يذودون الناس عن حقيقة التوحيد، والصراط المستقيم، بعصاهم التي يضربون بها دعاة التوحيد، وتجريد المتابعة، وهي الرمي بألقاب منكرة منفرة، وَدَعَاوَى كاذبة، وتهم باطلة، يؤمها: رميهم أهل التوحيد: بكراهية الأنبياء، وأهل الله، وتنقصهم، والجهل بعالي منزلتهم،

و إنكار الكرامات؛ وفقدان الروحانيات؛ حتى يُنَفِّروا العامة منهم، ويصرفونهم عن قبول ما معهم من الحق والهدى.

والحاصل: أن كل دعاء شركي، أو بدعي؛ فهو أسوأ أنواع الاعتداء في الدعاء، نسأل الله السلامة والعافية.

ولكل نوع منها صور هذا بيانها:

## الصور الشركية للاعتداء في الدعاء

للاعتداء بصرف الدعاء لغير الله - تعالى - مما يكون شركاً أكبر: صُورٌ أربع، سواء أُفرِد المدعومن دون الله - تعالى - بالدعاء والمسئلة، أو أُشرك بالدعاء مع الله - تعالى - أو سأل الداعي سؤالاً مطلقاً لا ينصرف إلا إلى من يدعوه من دون الله - تعالى - حَسْب بِسَاط الحال، كما يكون من عباد الأوثان، والمستغيثين بالمقبور.

سواء سُمِّي هذا دعاء، أوسمي: «توسلاً» كَمَا لَبَّس بذلك المبطلون؛ لتضليل الفهوم.

وهذه الصورالأربع هي:

الصورة الأولى: سؤال حي لميت، أو جماد، وهو نوعان:

النوع الأول: سؤال حي لميت بحضرته، أو بعيداً عنه ، ودعاؤه له، والاستغاثة به، سواء كان دعاؤه من مكان بعيد، أو بحضرته أمام قبره، وقُدَّام شُبَّاكه، وباب قُبَّتِه، وسواء كان الميت نبياً، أو ولياً، أو غير ذلك.

فهذا شرك أكبر، من جنس عبادة الأصنام، واتخاذ الأنداد؛ لأن الداعي

دعا غيرالله، وتعلق قلبه به، واستغاث به والاستغاثة عبادة ولاغيّاث ولا مغيث على الإطلاق إلاالله تعالى، واعتقد فيه ما لايقدر عليه إلاالله سبحانه وإن كان دعاؤه له عن بعد من قبره، فقد انضاف إلى ذلك: اعتقاده في المدعو علم الغيب.

#### \* أمثلة هذا النوع:

وهي ركام هائل من الأبيات الشعرية، والأراجيز، والكلمات المسجوعة، والنداآت المتنوعة بنداء المدعو الميت، ثم ذكر حاجته التي يدعوه بها، ومنها:

يا ألله يا سيدي فلان. يارب يا سيدي فلان.

يا رسول الله. يا نبي الله. يا أنبياء الله. يا أولياء الله. يا أقطاب. يا أهل المحضرة. يا أهل الله.

يا غوث. ياسيدي فلان. يا ابن عباس. يا علي. يا فاطمة، يا حسن. يا عبدالقادر. يا تيجاني. يا رفاعي. ياشاذلي. يا بدوي. ياست نفيسة. وهكذا ثم يذكر الداعي حاجته كقوله:

يا سيدي يا رسول الله: اقض حاجتي. اكشف كربتي. أرشدني. أنا في حسبك. أنا متوكل عليك. أغثني. انصرني. ارحمني. أستجيرك. أنا تائب إليك. اشف مريضي. أسألك أن تشفع لي عند ربك. ياغوث غوثان، المدد، المدد. أطلب منك الإمداد ياسلطان السلاطين يا ملك الملوك. أمددنا. أعنا. ياغوث الأعظم، السرعة السرعة بإغاثتي.

يا سيدي احضرني يا محيي الدين. يـا سيدي ياسندي غـوثي مددي. ياشيخ فلان شيئاً لله.

يا محيى الدين عبدالقادر/ ألف مرة. أجيبوني يا سادتي يا خدام أسماء الله الحسني.

وهكذا من صريح الدعاء لغيرالله، مما يقشعر مِنْ صَرفِهِ لغيرالله كلُ عبدٍ موحِّدٍ، ويأباه كل سليم الفطرة.

ولا يَعْزُبُ عن بال المسلم أن هذا البلاء أول ما دخل على المسلمين من غلاة الرافضة، في غلوهم بأهل البيت، نعوذ بالله من الضلال وأهله، ونسأل الله سبحانه أن يرد ضال المسلمين إلى إفراده بالعبادة وأن يثبتنا على الإسلام والسنة. آمين.

النوع الثاني - سؤال حي لميت بأن يدعوالله له.

وفي هذا النوع، فرعان:

١ - سؤال حي لميت، وهو غائب عن قبره، بأن يدعوالله له.

وهذا النوع لايختلف المسلمون بأنه شرك أكبر، وأنه من جنس شرك النصارى في مريم وابنها عليهما السلام - بدعائهما، وأنهما يعلمان ما يفعله العباد - حسب مزاعم النصارى.

٢ - سؤال حي لميت بحضرة قبره بأن يدعوالله له.

مثل قول عُبَّاد القبور، مخاطبين لها: «يافلان ادع الله لي بكذا أو كذا» أو «أسألك أن تدعو الله لي بكذا وكذا».

فهذه لا يختلف المسلمون بأنها وساطة بدعية، ووسيلة مفضية إلى الشرك بالله، ودعاء الأموات من دون الله، وصرف القلوب عن الله - تعالى -.

لكن هذا النوع يكون شركاً أكبر، في حال ما إذا أراد الدّاعي من صاحب القبر الشفاعة، والوساطة الشركية، علَى حَدِّ عمل المشركين ﴿ما نعبدهم إلاليقربونا إلى الله زلفى﴾ [الزمر/ ٣].

الصورة الثانية: سؤال حي لحي، وفيه ثلاثة أنواع:

النوع الأول: سؤال حي لحي حاضر عنده، ودعاؤه بما لايقدر عليه إلا الله \_ تعالى \_ مثل: الرزق، والإحياء، والإماتة، وشفاء المريض، ورد الغائب، وكشف الكربة... فهذا دعاء عبادة ومسألة لايقدر عليها بَشَرٌ ما، وقد صرفها الدَّاعي عن الله \_ تعالى \_ فيكون شركاً أكبر.

#### \* تنبيـــه:

سؤال حي لحي حاضر عنده، وطلبه شيئاً مما هو في مقدور البشر في حدود الأسباب العادية، التي جعلها الله إلى الخلق، وأقدرهم على فعلها، بتوفيق منه \_ سبحانه \_ وَرَتَّب عليها مسبباتها، فللطبيب \_ مثلاً \_ تشخيص الداء، ووصف الدواء، وإلى الله وحده الشفاء.

وهكذا باذلو الأسباب لطلب علم، ودراسة، أو وظيفة، أو طلب مال من حرث، أومت اجرة، وضرب في الأرض، فهي أسباب عادية تُبْذَلُ، والنتائج على الله تعالى \_ وحده.

ومثل أن يطلب منه إرفاقــاً إليه، وإحساناً ببر، أو مباحــاً، مثل معونته في

علم، أو عارية، أو كفالة، ونحو ذلك، فهذه وأمثالها دائرة حُكْماً بين الوجوب كالسؤال للعالم عما خفي من أمور الدين.

والاستحباب كالمعونة على عمل بِرِّ مشروع.

والإباحة، كالإرفاق في قرض، والمعونة على شيء من أمور الدنيا المباحة، وسؤال الغريم، وسؤال النفقة.

والتحريم، كتسول الغني.

وعلى العبد المسلم: التعفف عن المسألة، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه» متفق عليه.

وعن عوف بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ بايع طائفة من أصحابه، وَأُسَرَّ إليهم كلمة خفية، فقال: «ولا تسألوا الناس شيئاً»، قال عوف ابن مالك: «فلقد رأيت بعض أولئك النفريسقط السوط من يده فلا يقول لأحد: ناولني إياه» رواه مسلم.

النوع الشاني: سؤال حي لحي غائب عنه من إنس، أو مَلَكِ، أو جِنِّ، وتوجيه الدعاء له، سواء سأله ما لايقدر عليه لوكان حاضراً، مثل: أن يرزقه أو يشفي مريضه، أو سأله ما يقدر عليه لوكان حاضراً، مثل: أن يسأل آدمياً دفع شيء من ماله، أو طعامه، ونحو ذلك.

فهذا اعتداء في الدعاء، وشرك أكبر كسابقه.

النوع الثالث: سؤال حي لحي غائب عنه، أن يدعوالله له.

وهذا إنما يقع من غلاة الطرقية في شيوخهم، وتعظيمهم الأولياء، فإن كان عن دعوى أنه يعلم الغيب، ومنه إحاطته بحال مريده، وما يدعوبه: فهذا شرك أكبر؛ لأنه نزل المخلوق منزلة الخالق في علم الغيب، والله سبحانه وتعالى \_ يقول: ﴿قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا النمل/ ٢٥].

وإن لم يعتقد السائل أن المدعويعلم الغيب، فسؤاله عبث مبتدع. \* تنسه (١):

سؤال حي لحي حاضر عنده حقيقة، أو حكماً، بالمكاتبة، أو بالاتصال الهاتفي، ونحوه من آلة يسمع بها صوته، وذلك بأن يدعوالله له فهذا النوع، قَدْ دَلَّت الأحاديث المرفوعة، والآثار الموقوفة والمقطوعة، على جوازه.

ولشيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ فيه تفصيل، ذكرته في: «معجم المناهي» والله أعلم.

الصورة الثالثة : سؤال الجن مطلقاً:

سؤال الجن، ودعاؤهم، والعياذ واللياذ بهم، والاستعانة بهم، كل هذا شرك لايزيد فاعله إلارهقاً، كما قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وأنه كان رجال من الجن فزادوهم رهقا ﴾ [الجن/ ٦].

وذلك أن المشركين في الجاهلية، كانوا يخافون من الجن، ويعوذون بهم، فأنزل الله هذه الآية، مبيناً سبحانه، أن استعاذتهم بالجن لم تزدهم إلا خوفاً وذعراً؛ لأن الجن تتعاظم في نفسها، وتتكبر إذا رأت الإنس يستعيذون

<sup>(</sup>١) انظر: الدعاء للعروسي: ٢/ ٥٠١ ـ ٥٠٥.

بها، حتى يكثروا من عبادتهم والاستعاذة بهم واللجوء إليهم، وصرفهم عن الله في قلوبهم وألسنتهم، وسائر جوارحهم، وقد أمرنا الله سبحانه بالاستعاذة منهم لابهم.

كما قطع الله صرف أي نوع من أنواع العبادة \_كالدعاء \_ لغيره في آيات كثيرة كما تقدم.

ومن دعاء الجن قول بعض المفتونين:

يا سبعة خذوه، أي سبعة من رؤساء الجن في حسبانهم.

يا سبعة افعلوا به كذا: اكسروا عظامه. اشربوا دمه.

يا جن الظهيرة خذوه. خذوه يا جن العصر.

وهكذا من الأدعية الشركية.

الصورة الرابعة: سؤال الجمادات ودعاؤها.

من أقبح الشرك، وأفظعه: اتخاذ الجماد إللها ومعبوداً، يدعى ويرجى، ويستعاذ به، وتطلب شفاعته، سواء كان من الجمادات العلوية كالشمس، والقمر، والكواكب، أو السفلية كالشجر، والحجر، والأصنام المجسدة، والأوثان المُعبَّدة، كل هذا من شرك الجاهلية، الذي قاتل النبي عليه عليه، ونزلت آيات الوحي محذرة منه، آمرة بالتخلي عنه، وأنه شرك، وكفر، وضلال، وخسران مبين، كما تقدم سياق طرف من الآيات في ذلك.

### الصور البدعية للاعتداء في الدعاء

كما أن المعصية طريق الفسق في باب الشهوات؛ فإن البدعة طريق الشرك في باب الشبهات، ولولاأن الشرك ذنب لا يغفره الله إلابالتوبة، لقدمت الصور البدعية؛ لأنها هي الطريق المؤدِّي إلى الشرك، وإن الله سبحانه - إذا حرم شيئاً، حَرَّم الأسباب الموصلة إليه.

وقد تنوعت الصور البدعية للاعتداء، ومنها:

\* التوســـل(١):

أولاً: التوسل المشروع:

«التَّوَسُّل» مثل: «التَّقرُّب» وَزْناً ومَعْنى، وهو من الحقائق الشرعية في الكتاب والسنة، بمعنى: التقرب إلى الله - تعالى -.

وباستقراء الأدلة، تبين أن التوسل المشروع أربعة أنواع:

١ \_ توسل الداعي إلى الله \_ سبحانه \_ بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته \_ سبحانه \_.

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ [الأعراف/ ١٨٠].

٢ \_ توسل الداعي في دعائه بعمله الصالح شرعاً.

ورأس ذلك: التوسل إلى الله \_ تعالى \_ بإيمان العبد بربه وتوحيده له،

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لشيخ الإسلام ابن تيمية. التوصل إلى حقيقة التوسل، للشيخ محمد نسيب الرفاعي. التوسل/ أنواعه وأحكامه، للألباني. الموسوعة الفقهية ١٩٩/١٤ ـ ١٦٤.

ومتابعة رسوله محمد ﷺ.

وقد انتظم هذا النوع من التوسل المشروع، والذي قبله، ما في سورة الفاتحة، من تقدم الثناء على الله، ومدحته بأسمائه الحسنى وهي متضمنة لصفاته العلى، في قوله - تعالى - : ﴿الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين ﴾ وما تقدم من ذكر العمل الصالح في قوله - تعالى - : ﴿إياك نستعين ﴾.

ثم تلا ذلك بالدعاء: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾، بل تدل على النوع الثالث بطريق التضمن والالتزام في قوله تعالى: ﴿ صراط الذين أنعمت عليهم ﴾ فإن من صراط المنعم عليهم: دعاء الصالحين لهم.

٣- التوسل بلسان الحال بإظهار الضعف والافتقار والحاجة إلى الله \_ تعالى \_ مخبراً \_ تعالى \_ مخبراً عن موسى \_ عليه السلام \_ : ﴿ رب إني لما أنزلت إليَّ من خير فقير ﴿ والقصص / ٢٤].

٤ - التوسل والتقرب إلى الله - تعالى - بدعاء عبد صالح.

وينتظم هذا النوع والنوع الذي قبله، قول الله \_ تعالى \_ : «ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً النساء/ ٦٤].

ففي هذه الآية دلالة على التوسل والتقرب إلى الله \_ تعالى \_ باستغفار العبد لنفسه وهو في مجلس رسول الله ﷺ فهذا توسل وتقرب إلى الله \_

تعالى \_ بالعمل الصالح.

وفيها دلالة على استغفار النبي ﷺ لغيره في حياته ﷺ وفي ذلك قدوة لأمته بدعاء المسلم لأخيه المسلم، والتقرب والتوسل إلى الله - تعالى - بذلك.

هذه الأنواع الأربعة هي التي يشملها لفظ التوسل شرعاً.

ثانياً: التوسل المبتدع:

إن بعض المتأخرين أطلقوا لفظ: «التوسل» على ما سوى ذلك مما لم يشرعه الله ولارسوله على والعبادة توقيفية لا تكون إلا بنص، وليس فيها ما يشبت الاستدلال به على شيء منها؛ لأنها إما رواية صريحة لكنها غير صحيحة، أو صحيحة لكن لادلالة بها على ذلك، فهي توسلات وأدعية بدعية محرمة شرعاً؛ لأنها تفضي إلى الأدعية الشركية، وما كان كذلك، فإنه لا يكون سبباً لإجابة الدعاء.

وبالتتبع تحصل أن التوسل المبتدع ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الدعاء بالذات:

ومعناه: الدعاء بـذوات المخلـوقين، أو بـأحد مـن خلقـه، بجعلهم وسائط وولائج بين العبد، وبين ربه.

كل هذا توسل لم يشرعه الله \_ تعالى \_ ولا رسوله عَلَيْ الله .

ومنه قول الداعي:

أسألك بنبيك محمد ﷺ، أو بفلان، أن تقضى حاجتي.

أتوسل إليك بنبيك محمد ﷺ، أو بفلان، أن تقضي حاجتي.

أتوجه إليك يا ألله بنبيك نبي الرحمة على الله ألله بمخلوقاتك.

أتوسل إليك يا ألله بهذا البيت، أو يقول: بالكعبة.

اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد علي نبي الرحمة...

وهذا النوع الأخير قد سوغه الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - تعالى في حق الرسول عليه فقط، ومَشَّاه الشوكاني في حقه عليه وفي حق غيره من الأنبياء والأولياء والصالحين.

وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ بأن الداعي إن أراد هذا المعنى: أي أسألك بإيماني به ﷺ ومحبتي له، فهو مصيب، وإن أراد حقيقة التوسل بذاته ﷺ فهذا هو الذي أنكره من أنكره.

ومع جلالة هؤلاء الأئمة، ومكانتهم في تحقيق التوحيد، فإن الدليل هو المرد عند التنازع، وهم متفقون مع غيرهم من العلماء المحققين على أن: «العبادة توقيفية» وعند البحث عن دليل على هذه الصيغة من الدعاء لانجد عليها دليلاً يعتمد عليه، فبقيت على المنع. والله أعلم.

النوع الثاني: الدعاء بالجاه ونحوه:

ومعناه: تـوجيه الدعاء إلـى الله ـ تعالى ـ بجـاه أحد من مخلوقاته، أو حقه، أو حرمته، أو بركته.

كقول الداعي:

اللهم إني أسألك بجاه النبي محمد عَلَيْ أن تقضي لي حاجتي أوبحق محمد عَلَيْ أن تقضي لي حاجتي أوبحق محمد عَلَيْ ... أو بحرمته عَلِيْ أو ببركته عَلَيْ ...

إلهي أتوسل إليك بجاه نبيك محمد على أن تقضي لي حاجتي. بحق رسلك وأنبيائك.

أو بحرمتهم، أو ببركتهم.

بحق أوليائك، والصالحين من عبادك، أو بحرمتهم، أو ببركتهم، أو بجاههم.

بحق هذا البيت، بحق المشاعر المقدسة.

بحق حرم رسولك وحرمته عندك.

بحق البخاري.

بحق الجيلاني، أوببركته، وهكذا.

\* النوع الثالث: الإقسام على الله بأحد من خلقه:

مثل قول الداعي:

اللهم أقسم عليك بفلان أن تقضي حاجتي.

فهذا محرم من وجهين:

الأول: أنه حلف بغير الله \_ تعالى \_ وقد ثبت عن النبي عَيَّا أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك».

الثاني: فيه جعل المخلوق بمنزلة أعظم من الخالق، نعوذ بالله من الغلو والهوى.

ووجه ثالث: أن المقسِم يجعل نفسه في مقام أعلى من مقام المتضرع الذليل. والله أعلم.

## القسرآن الكريسم

# وفيه مبحثان المبحث الأول: في المشروع

في آدابه، وشروطه، وأدعيته، وأذكاره، مؤلفات جَمَّة مباركة، من أهمها: كتاب: «التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي ـ رحمه الله تعالى ـ. وكتاب: «فضائل القرآن» لابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ. ونكتفي بالإحالة عن السياق هنا ؛ رغبة للاختصار.

# المبحث الثاني تصحيح أدعية وأذكار القرآن الكريم وقراءته

سبق إفراد هذا برسالة باسم: «بِدع القراء القديمة والمعاصرة»، لكن لما تَحَصَّل لي ضِعْفُ ما فيها تقريباً، وحتى يجمع هذا الكتاب أطرافه من جميع جوانبه، ولأن كتاب الله العظيم هو أولى ما احتسب المسلمون في حمايته من البدع والمحدثات، رأيت إدخال هذه الرسالة مع ما حصل من إضافات، وهي:

من عظيم آثار حفظ الله لكتابه «القرآن العظيم» شدُّ السلف على مسلك تجريده من أي إحداث أو أمر مضاف، في: رسمه، وترتيله، وقراءته، وإقرائه، وأدائه، وأذكاره، وهذا عنوان إعجازه يدخل في قرنه الخامس عشر، دون أن يصل إليه: تغيير وتبديل، أو تحريف وتعديل، زيادة أو نقصاً، فسبحان من أنزله، وحفظه، وهيأ له حفّاظاً، وأنصاراً، وجعل المسلمين له حراساً، وأجناداً، وكان من آثار رحمته سبحانه في حفظ كتابه: تنبيه العلماء، وبخاصة القراء منهم، على محدثات جَهلَة القُرّاء، واتصال حبل الإيقاظ عما يداخله في زمان أو مكان، أو كيفية، ومقدار، أو جنس، وأسباب، في محيط قاعدة الإسلام المعروفة منه بالاضطرار، وهي: «وقف العبادات على النص ومورده لاغيره».

وعليه: فهذا المبحث امتداد لحبلهم الموصول في تجريد كتاب الله

عن محدثات الأمور، قيّدتُ فيه «رؤوس المسائل لبدع جهلة القراء» التي نبه عليها المتقدمون، وعنيت ببحث ما اتسع انتشاره وهو: «التمايل عند القراءة»، وما أحدثه المعاصرون وهو في قالبين: تعبد القراء في تقليد قارئ آخر في قراءة القرآن داخل الصلاة أو خارجها؛ لجِدَّة حُدوثه وشدة الولوع به.

وقراءة الإمام - على صفة الالتزام - في صلاة الجمعة، لما يراه متناسباً مع موضوع الخطبة.

ومن المعلوم أن نشوء البدع إنما يكون من الإفراط والغلو في الدين، وضعف البصيرة والفقه فيه.

ومن أسباب فشوها وانتشارها: السكوت عنها، وترك التحذير منها، وهذا من فترات القصور والتقصير لدى بعض أهل السنة، ومن الغبن الفاحش أن يكون «صاحب القرآن» متلبساً ببدعة، فكيف إذا كانت من المحدثات في قراءة القرآن العظيم ؟

لهذا: صار التنبيه، فانتظم هذا المبحث التنبيه على «محدثات القراء» في القديم والحديث، داخِلَ الصَّلاةِ أو خَارِجها، معقودة في أربعة أبحاث: الأول : رؤوس المسائل لبدع القرّاء التي نبّه عليها العلماء.

الثاني : حكم تعبُّد القارئ بتقليد صوت قارئ آخر.

الثالث: التمايل من القارئ والسامع.

الرابع: العدول عن المشروع في قراءة صلاة الجمعة إلى ما يراه الإمام متناسباً مع موضوع الخطبة.

فإلى بيانها على هذا الترتيب، مؤسساً على أصول السنة التي تُردُّ بها

كل محدثة وبدعة، ومِنْ أَجَلِّها: وَقْفُ العبادة على النص، في دائرة جهاته الست وهي: السبب، والجنس، والمقدار، والكيفية، والزمان، والمكان.

وإيماء إلى أن أي حَدَثِ في التَّعَبُّدِ ففيه:

- \* هجرالمشروع.
- \* واستدراك على الشرع.
- \* واستحباب لما لم يشرع.
- \* وإيهام للعامة بمشروعيته.

فيؤول الدين المنزَّل إلى شرع محرف مبدل.

أحيانا الله على الإسلام والسنة، حتى نلقاه على ذلك.

ونُقل عن حذيفة \_ رضي الله عنه \_ أنه قال: «كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله ﷺ فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً، فاتقوا الله يا معشر القرّاء، وخذوا بطريق من كان قبلكم»(١).

والله المستعان.

<sup>(</sup>١) الفتاوي للشاطبي ص ١٩٨. ومعنى: «القُرَّاء»: العلماء، في اصطلاح المتقدمين.

#### بدع القرّاء التي نبه عليها العلماء<sup>(١)</sup>

اعلم أن «تفريع بدعيتها» هوبتنزيلها على «أصول السنة لدرء البدعة»، وقد تقدّم الإيماء إلى أصلها، فمن هذه البدع التي نبّه عليها العلماء:

ا ــ ٢ ــ التنطع بالقراءة، والـوسـوسـة في مخـارج الحـروف، بمعنى التعسف، والإسـراف، خروجاً عن القـراءة بسهولـة، واستقامة، كمـا قال الله تعالى: ﴿ورتلناه ترتيلا﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر: التبيان للنووي ص/ ۸۲ ـ ۹۰ في الباب السادس. التذكار للقرطبي ص/ ۱۱۱ ـ ۱٤٩ في الباب ٣٣ وما بعده. تلبيس إبليس لابن الجوزي ص/ ١١٤ ـ ١٢٤، ٢٣٧، ٢٤٠ . فضائل القرآن لابن كثير ص/ ١١٤ ـ ١٦١، ١٦٦ ـ ١٦٥ . الموافقات للساطبي ٣/ ٢٣١ ـ ١٦٤ ـ ١٦٠ . الموافقات للساطبي ٣/ ٢٣٠ ـ ١٦٤، ١٣٦، ١٩٣٠ والفتاوى للشاطبي. فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/ ٢٨٧ ـ ٣١٠، ٥/ ٨٣، ١/ ٣٤، ١٣٦، ٤٠٤ . الفتاوى للشاطبي ١/ ١٤٠ ـ ١٦٠، ١٨٣ ـ ١٨٠ ـ ١٨٠ ـ ١٩٠ . المدخل ١/ ٧٨ ـ ٩٠. تفسير الطبري ١/ ٥٠ ـ ٤٠ . تفسير الطبري ١/ ٥٠ . المرح ١٠ . تفسير القرطبي ١/ ١٣ ـ ٣٠ . تفسير البغوي: ١/ ٣٤ ـ ٣٦ . شرح الإحياء ٢/ ٢٨٥ . الشرح والإبانة ص/ ٢٦٠ . الحوادث والبدع ص/ ٢٦، ١٨٠ . الفوائد المجموعة ص/ ٥٦ . السلسلة والإبانة ص/ ٢٠٠ . الإبداع ص/ ٣٢، ٤٧ . البدع والنهي عنها ص/ ٨٦ . الأمر بالاتباع ص/ ٢٥٠ . السنن والمبتدعات للشقيري ص/ ١١٣ ـ ١١٤ ، ١١٨ ، ١١٨ . ١٢١ ـ ١١٥ . وزاد المعاد ١/ ٨٨٤ ـ ٢٩٤ . القول المفيد لمحمد موسى نصر ص/ ٧٠ ـ ٧٧ . مرويات دعاء ختم القرآن، المقدمة بحاشيتها. معجم المناهي في مواضع منه . المسجد في الإسلام لخير الدين وانلي .

وعن إعطاء الحروف حقها من الصفات والأحكام، إلى تجويد متكلف.

وفي الحديث: «من أراد أن يقرأ القرآن رطباً...». الحديث. أي: ليناً لا شدة في صوت قارئه(١).

قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى (٢) ـ:

(ومن ذلك \_ أي مكايد الشيطان \_ الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها... ثم قال: ومن تأمل هَدْيَ رسول الله ﷺ و إقراره أهل كل لسان على قراءتهم يتبين له أن التنطع، والتشدق، والوسوسة، في إخراج الحروف ليس من سنته) انتهى.

٣\_الخروج بالقراءة عن لحن العرب إلى لُحُون العجم.

قال ابن قتيبة في مقدمة «مشكل القرآن»:

(وقد كان الناس يقرؤون القرآن بلغاتهم ثم خلف من بعدهم قوم من أهل الأمصار، وأبناء العجم، ليس لهم طبع اللغة... فَهَفُوا في كثير من الحروف وَذَلُوا فأَخَلُوا) انتهى.

٤ \_ القراءة بلحون أهل الفسق، والفجور، ولابن الكيال الدمشقي م سنة ٩٢٩ رسالة باسم: «الأنجم الزواهر، في تحريم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر» وهي مخطوطة (٣).

<sup>(</sup>١) تاج العروس ٢/ ٥٠٠. وانظر: إغاثة اللهفان ١/ ١٦٠ \_ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان ١/ ١٦٠، ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) وتجد في تراجم بعض القراء المشهورين بأنه عارف بألحان الموسيقى . . فَلِمَ؟!

٥ - قراءة الأنغام، والتمطيط - وربما داخلها ركض وركل - أي ضرب بالقدمين - ولهذا سميت «قراءة الترقيص».

وكنت أظنها مما انقرض، لكني شاهدتها لدى بعض الطرقية، في ساحة مسجد الحسين بمصرعام ١٣٩١، وهم في غاية من الاستغراق، والاغترار بمشاهدة الناس لهم، فلما ناصحت أحدهم وجدته في غاية من الجهل، والانصراف عن النصح.

٦ - التلحين في القراءة، تلحين الغناء والشّعر.

وهو مسقط للعدالة، ومن أسباب رد الشهادة، قَضَاءً.

وكان أول حدوث هذه البدعة في القرن الرابع على أيدي الموالي.

ومن أغلظ البدع في هذا، تلكم الدعوة الإلحادية إلى قراءة القرآن، على إيقاعات الأغاني، مصحوبة بالآلات والمزامير(١).

قال الله تعالى: ﴿إِن الله يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يُلقى في النارخيرُ أم من يأتي آمناً يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ [فصلت/ ٢٠\_٤٢].

٧ - قراءة التطريب بترديد الأصوات، وكثرة الترجيعات، وقد بحث ابن القيم - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة بحثاً مستفيضاً، وبعد أن ذكر أدلة الفريقين المانعين والمجيزين، قال رحمه الله تعالى (٢):

<sup>(</sup>۱) تلبيس إبليس ص/١١٣ ـ ١١٤.

<sup>(</sup>Y) زاد المعاد ١/ ٤٨٢ \_ ٤٩٣.

(وفصل النزاع، أن يُقال: التطريبُ والتغني على وجهين، أحدهما: ما اقتضته الطبيعة، وسمحت به من غير تكلُّف ولاتمرين ولا تعليم، بل إذا خُلِّي وطبعه، واسترسلت طبيعتُه، جاءت بذلك التطريب والتلحين، فذلك جائز، وإن أعان طبيعتَه بفضلِ تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى الأشعري للنبى ﷺ: «لو علمتُ أنَّك تَسْمَعُ لحَبرتهُ لكَ تَحبيراً».

والحزين ومن هاجه الطرب، والحُبُّ والشوق، لايملك من نفسه دفع التَحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوسَ تقبلُه وتستحليه لموافقته الطبع، وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لامتطبِّع، وكَلِفُ لامتكلف فهذا هو الذي يتأثر به التالي والسامعُ، وعلى هذ الوجه تُحمل أدلة أرباب هذا القول كلها.

الوجه الثاني: ما كان مِن ذلك صناعة من الصنائع، وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصُل إلا بتكلُّف وتصنُّع وتمرُّن، كما يتعلم أصوات الغِناء بأنواع الألحان البسيطة، والمركبة على إيقاعات مخصوصة، وأوزان مخترعة، لا تحصل إلا بالتعلُّم والتكلف، فهذه هي التي كرهها السلف، وعابوها، وذمُّوها، ومنعوا القراءة بها، وأنكروا على من قرأ بها.

وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه، ويتبين الصوابُ من غيره.

وكلُّ من له علم بأحوال السلف، يعلم قطعاً أنهم بُراء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة، التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها، ويُسوِّغوها، ويعلم قطعاً أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب، ويحسنون أصواتهم بالقرآن، ويقرؤونه بشجَى تارة، ويطرب تارة، ويشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه، وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به، وقال: «لَيسَ مِنّا مَن لَمْ يَتَعَنَّ بالقرآنِ» وفيه وجهان: أحدهما: أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله، والثاني: أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته على انتهى.

وتأمل قوله: «من غير تكلف ولاتمرين ولاتعليم» فإنه فقه عظيم له دلالاته، فرحم الله ابن القيم، ما أدق نظره وفقهه.

وللحافظ الـذهبي\_رحمه الله تعالى\_كلام جامع، يخاطب فيـه من له شعور وإحساس، أسوقه بنصه، لينتفع به من شاء الله من عباده(١):

(فالقرّاء المُجَوِّدة: فيهم تنطع وتحرير زائد يؤدِّي إلى أن المجود القارئ يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف والتنطع في تجويدها؛ بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني كتاب الله تعالى، ويصرفه عن الخشوع في التلاوة، ويخليه قوي النفس مزدرياً بحفاظ كتاب الله تعالى، فينظر إليهم بعين المقت وبأن المسلمين يلحنون، وبأن القراء لا يحفظون إلا شواذ القراءة، فليت شعري أنت ماذا عرفت وماذا عملت؟! فأما عملك فغير صالح، وأما تلاوتك فثقيلة عرية من الخشعة والحزن والخوف، فالله تعالى يوفقك و يبصرك رشدك و يوقظك من مرقدة الجهل والرياء.

وضدهم قراء النغم والتمطيط، وهؤلاء من قرأ منهم بقلب وخوف قد

<sup>(</sup>١) بيان زغل العلم والطلب. ص/ ٤ \_ ٥ عن طبعة المقدسي.

ينتفع به في الجملة، فقد رأيت منهم من يقرأ صحيحاً ويطرب ويبكي، ورأيت منهم من إذا قرأ قسّى القلوب، وأبسرم النفوس، وبدّل الكلام، وأسوأهم حالاً الجنائزية.

وأما القراءة بالروايات وبالجمع فأبعد شيء عن الخشوع، وأقدم شيء على التلاوة بما يخرج من القصد، وشعارهم في تكثير وجوه حمزة وتغليظ تلك اللامات وترقيق الراءات.

اقرأ يا رجل وأعفنا من التغليظ والترقيق وفرط الإمالة والمدود ووقوف حمزة، فإلى كم هذا؟!

وآخر منهم إن حضر في ختم، أو تلا في محراب؛ جعل ديدنه إحضار غرائب الوجوه والسكت والتهوع بالتسهيل، وأتى بكل خلاف، ونادى على نفسه: «أنا فلان، اعرفوني فإني عارف بالسبع».

إيش نعمل بـك؟ لاصبحك الله بخير، إنـك حجر منجنيق، ورصاص على الأفئدة) ا هـ.

والذهبي \_ رحمه الله تعالى \_ من علماء القرآن، فهو كـ لام خبير بالقوم، فاشدد يدك عليه.

٨\_ هَذُّه كَهَذِّ الشِّعر.

أما هَذُّه «حَدْراً» بمعنى إدراج القراءة مع مراعاة أحكامها وسرعتها بما يوافق طبعه، ويخف عليه، فلا تدخل تحت النهي، بل هذه من أنواع القراءة المشروعة.

٩ \_ قراءة الهذرمة، وهي سرعة القراءة.

١٠ ومما يُنهىٰ عنه «التَّقلِيس» (١) بالقراءة، وهو رفع الصوت، ومنه في وصف الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ لأبي يوسف قوله:

«كان أبويوسف: قلاساً» أي يرفع صوته بالقراءة، وهذا جر إلى إحداث وضع اليدين على الأذنين عند القراءة.

١ ١ - القراءة بالإدارة، وهي تناوب المجتمعين في القراءة جماعياً آية، أو آيات، أو سورة، أو سور، إلى أن يتكاملوا بالقراءة، ولا تعني هذه المشروع في مدارسة القرآن.

والإدارة بدعة قديمة، أنكرها الأئمة: مالك وغيره، وصدر بإنكارها فتاوى، وألفت رسائل(٢).

١٢ ـ قراءة القرآن في منارة المسجد:

قال ابن الجوزي: «وقد لبس إبليس على قوم من القراء فهم يقرؤون القرآن في منارة المسجد بالليل بالأصوات المجتمعة المرتفعة، الجزء

<sup>(</sup>۱) فائدة: في مادة «قلس» من «تاج العروس ١٦/ ١٩٥» قال: (وقال الليث: التقليس: أن يضع الرجل يديه على صدره ويخضع، ويستكين، وينحني، كما تفعل النصارى قبل أن يكفروا، أي قبل أن يسجدوا.

وفي الأحاديث التي لاطرق لها: «لما رأوه قلَّسوا له ثم كفروا» - أي سجدوا - انتهى.
وفي رواية المزني عن أحمد - رحمه الله تعالى -: ويكره أن يجعلهما على الصدر، وذلك لما
روي عن النبي عن أنه نهى عن التكفير، وهو وضع اليد على الصدر. انتهى من: بدائع الفوائد
٣/ ٩١ . وعنه: التقريب لفقه ابن القيم برقم/ ٣٥٤. فهذان النقلان بحاجة إلى مزيد من التحرير
والتأمل، وانظ (فصل المقال في شرح الأمثال) ففه بحث مهم في مادة «كف» منه، والدعاء

والتأمل، وانظر (فصل المقال في شرح الأمثال) ففيه بحث مهم في مادة «كفر» منه. والدعاء للعروسي: ٢/ ٣٤٨ حاشية رقم/ ٤. وفي: «فتح الباري» لابن رجب: ٨/ ٤٣٧ - ٣٤٨ بحث عن التقليس بمعنى ضرب الدف في العيد.

<sup>(</sup>٢) وانظر: الفتاوي للشاطبي ص/ ١٩٧ \_ ٠٠، ٢٠٦. المعيار المعرب ١١/ ١١٢ \_ ١١٣.

والجزأين، فيجمعون بين أذى الناس في منعهم من النوم، وبين التعرض للرياء، ومنهم من يقرأ في مسجده وقت الأذان؛ لأنه حين اجتماع الناس في المسجد»(١) اهـ.

١٣ \_ قراءة القرآن الكريم، والقارئ يشرب الدخان، أو في مجلس يشرب فيه، أو في الأماكن المستقذرة كالحمام.

وقد اشتد نكير العلماء على الفَعَلَة لذلك، وأفردت فيه رسائل لبعض علماء مصر.

١٤ \_ القراءة والإقراء بشواذ القراءات.

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى:

«ذكر تلبيسه على القراء: فمن ذلك: أن أحدهم يشتغل بالقراءات الشاذة وتحصيلها، فيفني أكثر عمره في جمعها، وتصنيفها والإقراء بها، ويشغله ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات، فربما رأيت إمام مسجد يتصدى للإقراء ولا يعرف ما يفسد الصلاة، وربما حمله حب التصدرحتى لا يُرى بعين الجهل على أن لا يجلس بين يدي العلماء ويأخذ عنهم العلم، ولو تفكروا لعلموا أن المراد حفظ القرآن وتقويم ألفاظه، ثم فهمه ثم العمل به، ثم الإقبال على ما يصلح النفس ويطهر أخلاقها، ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع.

ومن الغبن الفاحش: تضييع الزمان فيما غيره الأهم، قال الحسن البصري: أُنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملاً. يعني أنهم

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس ص/ ١٤٣.

اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل به» انتهى.

١٥ - الجمع بين قراءتين فأكثر، في آية واحدة، في الصلاة، أو خارجها
 في مجامع الناس، أو نحو ذلك من أحوال المباهاة.

وليس من ذلك بيانها في دروس التفسير، وإظهار وجوه القراءات من المعلمين للمتعلمين.

١٦ ـ ومن البدع: التخصيص بلا دليل قِرَاءَةَ آية أو سورة في صلاة فريضة، أو نافلة، أو في زمان، أو مكان، أو حال أخرى، وهكذا من قصد التخصيص، وترتيب التعبد بما لم يرد عليه دليل.

والكلام في هذا الباب يطول، ومنه الحديث الموضوع عن أبي - رضي الله عنه - في فضائل القرآن سورة سورة، وقد ألف الغافقي المتوفى سنة (٦١٩) - رحمه الله تعالى - كتابه الحافل: «لمحات الأنوار» وعقده في «٣٣٤» باباً تضم نحو ألفي رواية من المرفوع والموقوف والمقطوع في فضائل سوروآيات القرآن العظيم، وقد جمع فيه الطمَّ والرَّمَّ، فهو أوسع معلمة في هذا الباب(١)، ولو أخذت بذكر ما لا يصح فيه شيء هنا لطال، لكن الشأن التنبيه على ما هو منتشربين الناس، ونبَّه عليه أهل العلم.

ومن هذه المحدثات حسب ترتيب آيات وسور القرآن الكريم: الآتى:

<sup>(</sup>١) وقد طبع حال تقيد هذا الكتاب عام ١٤١٨ في ثلاثة مجلدات. بتحقيق الأستاذ: رفعت فوزي. ونشرته دار البشائر الإسلامية.

□ في الاستعـــاذة (١): «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». هذه إحدى صيغها، ولها صيغ أخرى ثابتة.

وكل استعاذة وردت في الكتاب والسنة فهي بلفظ: «أعوذ بالله...» ولم يُسمع: «بالله أعوذ..»؛ لأنَّ تقديم المعمول تَفَنُّنُ وانبساط، والاستعاذة حال خوف وانقباض، بخلاف: «الحمد لله» و«لله الحمد»؛ لأنه حال شكر وتذكر إحسان ونعم»(۲).

وهي ليست آية من القرآن بإجماع، والإجماع أيضاً على مشروعية ابتداء القارئ لكتاب الله بالاستعاذة فيقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».

۱۷ ــ ولاتشـرع الاستعاذة بين يدي كلام محبوب غير قراءة القرآن العظيم؛ لهذا فبدء بعض المتسننة عند بدء حديث أو كلام وعظ، ونحوه، بالاستعاذة، لاأصل له، هذا مقتضى مَا نَـبّه عليه ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ

<sup>(</sup>۱) تنبيه: سوف يمر في هذا الكتاب جملة من الكلمات المختصرة التي يعبر بها عن جمل مطولة وهي على نوعين: كلمات منحوتة بضم بعض حروف من كلمات الجملة إلى بعض، ثم التعبير بها اختصاراً مثل: البسملة لقولهم: بسم الله الرحمن المرحيم، ومثل: الحوقلة ويقال: «الحولقة»، و«البَرْقَلة» لكلام لايتبعه فعل، مأخوذ من البرق الذي لايتبعه مطر، والحيعلة، والهيللة، والحمدلة، والحسبلة... ومنها: «الفنقلة» لقولهم: «في أن قُلتُ لَه»، ويُقال: «المقاولة» كما في: «تاريخ ابن كثير: ١/ ٧٥»، و«الفذلكة»، و«الكذلكة».

النوع الشاني: كلمات مختصرة من قبيل المصادر مثل: التسبيح، والتقديس، والتحميد، والتنزيه، والتنزيه، والتنزيه، والتهليل، ومنه: الاستعادة، وهكذا من باب المصادر المصنوعة من: باب الفعللة ، مشل: الهيللة، أو التفعيل ، مثل التهليل، وغيرهما. والله أعلم. وانظر: شرح الأذكار: ٢/ ٥٣، والزاهر للأنباري: ١/ ١٠ ـ ١١.

<sup>(</sup>٢) شرح الإحياء: ٥/ ٨٢.

فسي سياق فوائد الاستعاذة؛ إذ قال (١): «ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة إعلام بأن المأتي به بعدها القرآن؛ ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره، بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة، فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لسماع كلام الله تعالى، ثم شرع ذلك للقارئ، وإن كان وَحْدَه؛ لما ذكرنا من هذه الحكم وغيرها» انتهى.

#### □ في البسم\_\_\_\_لة<sup>(۲)</sup>:

عبارة البسملة، نحت لقولك: «بسم الله الرحمن الرحيم» بخلاف: «التسمية» فهي عبارة عن قول: «بسم الله» وقيل: عن ذكر الله بأي لفظ كان، وحصل تسمح في الإطالة.

1 معة فقال: «أفعال العباد على ثلاثة أقسام: ما سُنّت فيه التسمية كالوضوء، والغسل، «أفعال العباد على ثلاثة أقسام: ما سُنّت فيه التسمية كالوضوء، والغسل، والتيمم، وذبح المناسك، وقراءة القرآن، ومنه أيضاً مباحات كالأكل والشرب والجماع. وما لم تُسنُّ فيه كالصلاة، والأذان؛ والحج، والعمرة، والأذكار، والحوات. وما تكره وهي المحرمات؛ لأن الغرض من التسمية: التبرك في الفعل المشتمل عليه، والحرام لايراد كثرته وبركته، وكذلك المكروه. قال: والفرق بين ما سُنت فيه البسملة من القربات وما لم تُسن فيه عَسِر. فإن قيل: إنما لم تُسن مع ذلك القسم لكونه بركة في نفسه فلا يحتاج إلى التبرك، قلنا: هذا مشكل بما سُنت فيه من قراءة القرآن مع أنه بركة في نفسه، ولو بسمل في

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان ١/ ٩٢. (٢) شرح الأذكار: ١/ ٩٩٢.

ذلك القسم لجاز، وإنما الكلام في كونه سنة، ولوكان سنة لنقل عن النبي على الله السلف الصالح كما نقل غيره من السنن والنوافل» انتهى (١).

19\_ ترتيب قراءة البسملة عند النوم، إحدى وعشرين مرة، بدعة لاأصل لها (٢٠). في سور القرآن:

🗆 في سورة الفاتحــة (٣):

من المحدثات فيها:

٢٠ \_ قولهم بعد الصلاة: الفاتحة لفلان. تأتي في الصلاة.

٢١ \_ قراءة الفاتحة بعد السلام من صلاة الوتر، مرة، أو مرات متعددة.

٢١ \_ قراءة الفاتحة، والمعوذتين، سبع مرات بعد صلاة الجمعة. تأتي
 في: «تصحيح أذكار الجمعة».

٢٢ \_ ترك قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة.

٢٣ \_ الفاتحة لجميع سكان هذه البلدة؛ والولي فلان.

٢٤ \_ قراءة الفاتحة للموتى.

٢٥ \_ قراءة الفاتحة جهراً جماعة بعد التسليم من صلاة الجنازة.

٢٦ \_ قولهم: الفاتحة على روح فلان عند أي مناسبة.

٧٧ \_ قراءة الفاتحة عند رأس الميت، وفاتحة البقرة عند رجليه.

<sup>(</sup>١) انظر: القاعدة الثالثة عشرةمن الفصل الثاني.

<sup>(</sup>٢) السنن والمبتدعات ص/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) الإبداع ص/ ٢٦٨. أحكام الجنائز ص/ ٢٥٢، ٢٥٤، ٢٥٩، تفسير المنار ٨/ ٢٦٨. السنن والمبتدعات ص/ ٢٦٨، ١٠٥، ٢٨٩، ٢٩٩. فتح الباري ١٠١/١٠. سبل السلام ١/ ٣٣٦.

٢٨ ـ المناداة بقراءة الفاتحة عند المرور بالمقابر.

٢٩ - قولهم: الفاتحة، بعد الطعام، مع تصرفات أخرى مثل:

تقبيل باطن اليد، وظاهرها.

٣٠ ـ وقولهم: الفاتحة للّي طبخت، واللي غرفت... إلخ.

٣١ ـ ٣١ ـ ٣٦ ـ ترتيب قراءة الفاتحة بعد صلاة الصبح زيادة في شرف النبي وبعد صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، للخلفاء الأربعة الراشدين على الترتيب، وأن من فعل ذلك حضروا عند غسله إذا مات، وفي قبره عند سؤال منكر ونكير له.

٣٣ - قراءتها عند النوم بالنية للشيخ الملَقِّن.

٣٤ - قراءتها بعد العطاس، مواصلة لقول العاطس: «الحمد لله».

٣٥ ـ قراءتها بنفس واحد في الصلاة، مخالفة لهدي النبي ﷺ في الوقوف على رؤوس الآي.

□ سورة البقرة<sup>(١)</sup>:

٣٦ - قراءة فواتح سورة البقرة عند قدمى الميت.

٣٧ - قراءة آخر الآية/ ١٥٣ من سورة البقرة: ﴿إِن الله مع الصابرين ﴾ بعد الفاتحة في الركعة الأولى.

وآخر الآية/ ٢٠ من سورة البقرة في الركعة الثانية بعد الفاتحة.

☐ آية الكرسي [البقرة/ ٥٥٧]<sup>(٢)</sup>:

٣٩ ـ كتابتها في المساجد، بدعة. وتأتي في: «تصحيح كتابة الأدعية والأذكار».

<sup>(</sup>١) السنن والمبتدعات ص/ ٥٧.

<sup>(</sup>۲) الحوادث والبدع للطرطوشي ص/ ۱۰۷. أحكام الجنائز للألباني ص/ ۲٦١. الفتاوي (۲) المعرة ص/ ۱۹۹. الفتاوي (۲۸ مناسك الحج والعمرة ص/ ۶۹.

٤٠ قراءة آية الكرسي مستقبلاً جهة الشيخ عبدالقادر الجيلاني لقضاء الحاجة. تأتي في: «تصحيح أذكار الجنائز».

٤١ \_ قراءتها جماعياً بعد الصلاة من إمام ومأموم. فهاتان بدعتان: الجهربها، وقراءتها جماعياً.

٤٢ \_ قراءة المسافر في كل منزل ينزله: آية الكرسي مرة، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدْرُوا الله حَقَ قَدْرُه ﴾ [الأنعام/ ٩١]، مرة ، وسورة الإخلاص إحدى عشر مرة.

27 \_ قراءة هذه الآية عند سماع الإمام يكبر تكبيرة الإحرام، وهي قول الله \_ تعالى \_: ﴿ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير﴾ [البقرة/ ٢٨٥](١).

٤٤ \_ قراءة آية الكرسي عند الحجامــة، يروى فيها حديث علي \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً: «من قرأ آية الكرسي عند الحجامة كانت منفعة حجامته» رواه ابن السني بسند فيه مجاهيل، ولذا ضعفه ابن كثير في: تفسير آية الكرسي من تفسيره: (١/ ٣٠٨).

🗆 سورة آل عمران (٣):

مما أحدث فيها:

٤٤ \_ قراءة ثلاث آيات من أولها فور السلام من صلاة الصبح والمغرب.

٥٥ \_ كتابة هذه الآية على المحراب وهي قول الله \_ تعالى \_: ﴿ كلما

<sup>(</sup>١) المسجد في الإسلام: ص/٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: العلم الهيّب: ص/ ٥٤٠. وشرح ابن علان: ٦/١٩٧. والكلم الطيب ص/ ١١٩٠.

<sup>(</sup>٣) تحذير المسلمين ص/ ٢٠٣. السنن والمبتدعات ص/ ١٢٨،٧١.

دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً ﴿ [آل عمران/ ٣٧] بدعة محدثة، ووضع للآية على غير المراد منها، إذ المحراب في الآية: المكان الذي يتَحَلَّى فيه للعبادة لاالمكان الذي يقوم فيه الإمام للصلاة.

☐ سورة النساء<sup>(١)</sup>:

٤٦ ـ قراءة هـذه الآية عند زيارة قبر النبي ﷺ وهي قول الله ـ تعالى ـ:
 ﴿ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ﴾ [النساء/ ٦٤].

🗖 سورة الأنعام (٢):

وفيها:

٤٧ - قراءتها ليلة السابع والعشرين من رمضان في الركعة الأخيرة من صلاة التراويح.

٤٨ \_ قيام ركعة ليلة الجمعة في رمضان تقرأ فيها سورة الأنعام.

٤٩ ـ قـــراءة المسافر قول الله تعالى: ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾
 [الأنعام/ ٩١]. انظر: سورة الفاتحة.

• ٥ \_ قراءة آخر السورة في آخر ليلة من رمضان.

<sup>(</sup>۱) السنن والمبتدعات ص/ ٦٨، ١١٠. الرد على الأخنائي ص/ ١٦٤ \_ ١٦٥، ٢١٦. أحكام الجنائز ص/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>۲) بدع القرّاء ص/ ۱۸. الدرالمنثور ۳/ ۲ ـ ۳. تحفة الأبرار ص/ ۷۲ ـ ۷۳. الباعث ص/ ۸۲. الفتاوى ۲۳/ ۱۲۱. التبيان للنووي ص/ ۹۶. الأمر بالاتباع ص/ ۱۲۱.

<sup>(</sup>٣) السنن والمبتدعات ص/ ٩٠.

| □ سورة يونس <sup>(٣)</sup> :                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ٥١ _ التزام ختم خطبة العيدين بقول الله تعالى : ﴿ دعواهم فيها              |
| سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، [يونس/١٠].                                |
| 🗆 سورة إبراهيم <sup>(۱)</sup> :                                           |
| ٥٢ _ قراءة هذه الآية عند القيام للصلاة، وقبل تكبيرة الإحرام وهي:          |
| ﴿ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبّل دعاء ﴾ الآية [إبراهيم ١٤٠]. |
| وتأتي في: تصحيح أذكار الصلاة.                                             |
| 🗆 سورة النحل :                                                            |
| ٥٣ _ التزام ختم خطبة الجمعة بقراءة الآيتين: ﴿إِن الله يأمر بالعدل         |
| والإحسان﴾ الآية [النحل/ ٩٠].                                              |
| ً 🗖 سورة الكهف :                                                          |
| ٥٤ _ قراءة أول سورة الكهف في صلاة فجريوم الجمعة، لتنبي                    |
| المصلين على مشروعية قراءتها يوم الجمعة. وهذا إحداث لادليل عليه.           |
| ٥٥ _ قراءة سورة الكهف جهراً على المصلين من أحد المقرئين. تأتي             |
| في: «تصحيح أذكار الجمعة».                                                 |
| ٥٦ _ قراءة سورة الكهف بعد عصر الجمعة في المسجد. تأتي في                   |
| «تصحيح أذكار الجمعة».                                                     |
| □ سـورة طــه:                                                             |
| ٥٧ _ قراءة هذه الآية عند البحثوة السابعة لدفن الميت، وهي قول ال           |

(١) السنن والمبتدعات ص/٥٣.

تعالى: ﴿منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ [طه/٥٥]. وتأتي في: الجنائز.

□ سورة القصص (١):

من المحدثات:

٥٨ ـ قراءة هذه الآية عند وداع المسافر: ﴿إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد﴾ [القصص/ ٨٥].

□ سورة الأحزاب<sup>(۲)</sup>:

٥٩ ـ قراءة هـذه الآية عند الجنازة، وهي قـول الله ـ تعالى ــ: ﴿هذا ما وعدنا الله ورسوله ﴿ ورسوله ﴾ [الأحزاب/ ٢٢].

٦٠ قراءة هذه الآية في الركعتين بعد الفاتحة: ﴿إِن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ﴾
 [الأحزاب/٥٦].

٦١ ـ التزام قراءة : ﴿إِن الله وملائكته ﴾ الآية، في آخر خطبة الجمعة.

□ ســورة يــس(۲):

٦٢ - لا يصح حديث في قراءتها على المحتضر. وتأتي في: «تصحيح الدعاء في الجنائز».

٦٣ ـ قراءتها عند غسل الميت. بدعة. وتأتي في: الجنائز.

<sup>(</sup>١) السنن والمبتدعات ص/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>۲) فتاوى الشاطبي ص/ ۲۱۰. أحكام الجنائز ص/ ۲۰۹. بدع القراء ص/ ۲۱. السنن والمبتدعات ص/ ۲۱. المدخل ۳/ ۲۹۱.

٦٤ - قراءتها على المقابر.

٦٥ ـ قراءتها أربعين مرة مع دعاء مخترع؛ لحاجات متعددة، مثل: إهلاك شخص، أو فك سجين، وهكذا.

77 \_ قراءة هذه الآية مع الحزب المسمى: «الفائدة» بعد كل صلاة مرات متعددة؛ لجلب الرزق، وهي قول الله تعالى : ﴿وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون﴾ [يس/ ٧٢].

٦٧ - كتابتها بالزعفران في عصابة تجعل على رأس المولود يوم رابعه.

٦٨ ـ قراءتها ليلة الخامس عشر من شهر شعبان، وليلة سبع وعشرين
 من رمضان في المساجد، أو البيوت، جماعة أو فرادى، كل هذا الأأصل له.
 □ سورة الصافات(١):

79 ـ جمـع آیات السلام فیها رقم [۷۹، ۲۹، ۲۰، ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۸۱] وکتابتها ثم شربها...

• ٧- تىرتىب قراءة هذه الآيات في الركعتين بعد الفاتحة: ﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين﴾ [الصافات/ ١٨٠ ـ ١٨٢].

### 🗆 سورة الرحمن:

٧١ ـ قراءة هذه الآية عند الحثوة السابعة لدفن الميت. وهي قول الله ـ تعالى ـ: ﴿كُلُّ مِن عليها فَانَ﴾ [الرحمن/٢٦].

وتأتي في: الجنائز.

<sup>(</sup>١) السنن والمبتدعات ص/ ٣٣٤.

| ك سورة الجمعة، والمنافقون:                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢ ـ قراءتها في صلاة الفجريوم الجمعة؛ لتنبيه الناس على أن هذا             |
| يوم الجمعة، وهذا عمل غيرمشروع، ويخالف المشروع، فهو محدث.                  |
| 🗆 سـورة التغابـن:                                                         |
| ٧٧ ـ قراءة هذه الآية على مقابر أهل الكتاب: ﴿ زعم اللَّذِينَ كَفُرُوا أَنْ |
| لن يبعثوا قل بلي وربي لتبعثن الآية [التغابن/٧].                           |
| □ سورة المدثر <sup>(۱)</sup> :                                            |
| ٧٤ ـ قراءة سورة المدثر، أو المزمل، أو الانشراح، ليلة المولد النبوي        |
| في إحدى صلاتي العشاء، أو الفجر. وهذه بدعة لاأصل لها، تتبعتها              |
| فوجدتها من محدثات عصرنا، ولم أرلها ذِكْراً عند المتقدمين.                 |
| □ سورة عبس:                                                               |
| ٧٥ _ هجر قراءتها؛ بزعم أن النبي ﷺ يتألم من قراءتها. وهذا الزعم ضلال.      |
| □ سورة الإنسان:                                                           |
| منها:                                                                     |
| ٧٦ _ قراءة آيات: «التدبُّر». تأتي في الملقبات.                            |
| 🗖 سورة المزمل :                                                           |
| انظر: سورة المدثِّر.                                                      |
| □ سورة الطارق :                                                           |
| ٧٧ _ قراءة قول الله تعالى : ﴿إنه على رجعه لقادر ﴾ ما ثتي مرة، بنية        |
|                                                                           |
| (۱) بدء القراء ص/ ۱۹.                                                     |

رجوع ما ضاع من الإنسان، بدعة لاأصل لها.

☐ سورة الانشراح<sup>(١)</sup>:

وفيها:

٧ ٨ ـ ترتيب قراءة سورة الانشراح، وسورة الفيل، في صلاة الفجر،
 والمغرب، وترتيبهم على ذلك أنواعاً من الثواب والمنافع البدنية.

وانظر: سورة المدثّر.

□ سورة التين:

٧٩ ـ قول: ﴿ بَلَى وأنا على ذلك من الشاهدين ﴾ لا يصح الحديث فيه.

 $\Box$  سورة القدر $^{(7)}$ :

• ٨ - التعبد بقراءتها بعد الوضوء، بدعة لاأساس لها.

٨١ قراءة سورة القدر في صلاة العشاء في أوتار العشر الأخيرة من رمضان.

🗖 سورة العصر :

٨٢ قراءة سورة العصر، لختم المجلس، بدعة لاأصل لها في الشرع المطهر.

تنبيمه: أما قراءة سورة العصر من أحد المتلاقيين، فقد جاء فيها حديث أبي مدينة الدارمي، قال: «كان الرجلان من أصحاب النبي عليه إذا

<sup>(</sup>۱) تحذير المسلمين ص/ ۱۹۹. التتبع والاستقراء ص/ ۱۹. السنن والمبتدعات ص/ ۰۵۸. المقاصد الحسنة للسخاوي ص/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) المقاصد الحسنة للسخاوي ص/ ٤٢٤.

التقيالم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر: ﴿والعصر. إن الإنسان لفي خسر...﴾ ثم يسلم أحدهما على الآخر» رواه الطبراني في: «المعجم الأوسط» وذكره ابن كثير في: «التفسير» والهيثمي في: «مجمع الزوائد: • ١/ ٣٠٧» وقال: «رجاله رجال الصحيح غير ابن عائشة، وهو ثقة»(١) اهد. ولم يتحرر لى البت في صحته من عدمها؟!

□ سورة الفيل<sup>(۲)</sup>:

منها:

٨٣ ـ مضت مقرونة مع سورة الانشراح.

٨٤ ـ قراءتها، مع تكرار: ﴿كَعَصْفِ﴾ مرات، بنية إسكات الكلاب عن النباح.

□ سورة قريش<sup>(۲)</sup>:

٨٥ ـ قراءتها على الطعام؛ لجلب البركة.

٨٦ ـ قراءة سورة: «لإيلاف قريش» السورة. قال السخاوي: (١) «لم أقف على حديث في ذلك» انتهى.

🗖 سورة تَبَّت(٥):

٨٧ - هجر قراءة سورة تبت؛ بزعم أن النبي ﷺ يَتَأَلَّم من قراءتها لأجل عَمُّه.

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوي السخاوي: رقم / ٧١. السلسلة الصحيحة رقم / ٢٦٤٨.

<sup>(</sup>٢) السنن والمبتدعات ص/٢١٧. و (٣) السنن والمبتدعات ص/٢١٧.

<sup>(</sup>٤) الابتهاج ص/ ١٧ ــ ١٨ وانظره في كتاب: الغول: ص/ ١١٩ لمشهور.

<sup>(</sup>٥) السنن والمبتدعات ص/ ٢١٤.

وكنت أظن أن هذه الضلالة، انقرضت، وأنها ضرب من الخيال، حتى رأيت كلاماً منشوراً في مجلة التوجيه الإسلامي بدمشق لكاتبه محمد سعيد رمضان البوطي، وفيه أن والده رأى في المنام النبي على وهو يعاتبه على قراءة هذه السورة، قال: فما قرأها بعد حتى مات إكراماً للنبي على قراءة

أقول: هذه مثلبة وليست مكرمة، فيا ليته تركها.

ولاأرى ذكره لها عن أبيه إلامن العقوق، والعقوق يتنوع، ومعتقد ذلك على خطر عظيم.

□ سورتا الإخلاص: (الإخلاص والكافرون)(١):

٨٨ \_ قصد قراءتهما في صلاة المغرب ليلة الجمعة.

٨٩ قــراءة ﴿قـل هـوالله أحد﴾ ألـف مرة في مـائة ركعة علـى هيئة
 الاجتماع في المساجد.

• ٩ \_ قراءة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ثلاثاً قبل الإقامة؛ للإعلام بقرب الإقامة.

٩١ \_ قراءة ﴿قل هوالله أحد﴾ ألف مرة، ويسمونها: «العتاقة الكبرى» لحي أوميت.

97 \_ 97 \_ قــراءة: ﴿قـل هوالله أحد﴾ إحدى عشــرة مرة لميت. بدعة، والحديث فيها موضوع. وكذا قراءتها عند دفنه اثني عشرة مرة.

٩٤ \_ الصلاة تطوعاً ليلة عيد الفطر يقرأ فيها: ﴿قل هو الله أحد ﴾ عشر مرات.

<sup>(</sup>۱) بدع القراء ص/ ۱۹. الفتاوى ۲۳ / ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۶. البرهان للزركشي: ١/ ٤٧٣. الآداب الشرعية: ٢/ ٣١٠. المعيار المعرب: ٢/ ٤٧٤. إصلاح المساجد ص/ ١٠٥. الإبداع ص/ ٥٠. أحكام المبنائز ص/ ٥٠. السنن والمبتدعات ص/ ١٠١، ١٠١، ٣١٩، ٣٢٥ ـ ٣٢٣. الدين الخالص للسبكي: ٨/ ٤١٠.

٩٥ قراءة: ﴿قل هوالله أحد ﴾ ألف مرة يوم الجمعة. بدعة الأأصل لها.

٩٦ \_ «المسبعات» تأتي في: «الملقبات».

٩٧ \_ قراءة: ﴿قل هوالله أحد ﴾ ثلاثاً بعد الختم.

٩٨ - قراءة سورتي الإخلاص مع غيرهما عند الدفن. تأتي في الملقبات: «السبع».

٩٩ - قراءتهما في صلاة ركعتين بين يدي الإحرام بحج أوعُمْرة (٢).

١٠٠ ـ قراءة: ﴿قل هـوالله أحد﴾ إحدى عشرة مرة في كل منـزل ينزله المسافر. وإنظر: سورة الفاتحة.

١٠١ \_ قراءة: ﴿قل هو الله أحد ﴾ ألف مرة يوم عاشوراء.

١٠٢ ـ قراءة: ﴿قل هوالله أحد﴾ إذا فرغ من الطعام لمن نسي

١٠٣ ـ كتابة: ﴿قل هوالله أحد ﴾ للرمد مع أدعية طلاسم.

١٠٤ ـ كتابتها مع أدعية أخرى مخترعة لرد عين الحاسد.

□ المعوذتان<sup>(۱)</sup>:

يأتي لهما ذكر في تصحيح أذكار الصلاة، والجمعة.

١٠٥ - قراءتهما في صلاة المغرب ليلة السبت.

٦ • ١ - قراءة سورة الناس قبل الدخول في الصلاة لدفع الوسواس.

□ الملقبات في القراءة<sup>(٢)</sup>:

ورد في الشرع تلقيب سورتين فأكثر بوصف خاص مثل: «الزهراوين»

<sup>(</sup>٢) شرح الأذكار: ١/٤ ٣٥٠.

<sup>(</sup>١) السنن والمبتدعات ص/٥٣.

<sup>(</sup>٢) السنن والمبتدعات ص/ ٢١٤، ٢١٧. الإبداع ص/ ١٦٥. بدع القراء ص/ ١٩. الباعث ص/ ٧٦. ٢٦١.

أي: البقرة وآل عمران و «المعوذات» وهي سورة «قل هوالله أحد» و «قل أعوذ برب الفلق» و «قل أعوذ برب الناس» والمعوذتين وهما: «قل أعوذ برب الفلق»، و «قل أعوذ برب الناس»، وسورتي الإخلاص، وهما: «قل يا أيها الكافرون، وقل هوالله أحد».

والتلقيب لبعض الآيات، مثل: «آية الكرسي» وهكذا. لكن من الملقبات التي لاأصل لألقابها، ولالما رُتِّب عليها الآتي:

منها:

١٠٧ ـ «المنجيات» وهي ثمان سور: «الكهف، والسجدة، ويس، وفصلت، والدخان، والواقعة، والحشر، والملك».

أولاً: وصف أو تسمية هذه السور جميعها بلفظ: «المنجيات» لاأصل له. وثانياً: تخصيصها بالقراءة في حال أوزمان أو مكان، لاأصل له كذلك.

لهذا فلا يجوز التعبد بها ؛ لعدم الدليل على خصوصيتها بهذا الوصف بشيء.

۱۰۸ ـ «المسبعات» وهي القراءة سبع مرات لكل سورة من: الفاتحة، والكافرون، والإخلاص، والمعوذتين.

۱۰۹ ـ «السبع» عند دفن الميت، وهي قراءة: الفاتحة، والقدر، والنصر، والكافرون، والإخلاص، والمعوذتين، ثم هذا الدعاء: «اللهم إني أسألك باسمك العظيم...».

• ١١٠ ـ «التبرير» وهو تلاوة المؤذن على المنائر آيات التبرير من سورة: «هل أتى»: ﴿إن الأبرار يشربون.. ﴾ الآية، ومن سورة «المطففين»: ﴿إن

الأبرارلفي عليين.

١١١ ـ «آيات السلام» تأتي في: «تصحيح كتابة الأدعية والأذكار».

١١٢ ـ «آيات الحرس» جمع آيات تخص بالقراءة في آخر صلاة التراويح.

١١٣ \_ قراءة: «عُشْرِ من القرآن» عند خروج السلطان للجمعة. تأتي في: «تصحيح أذكار الجمعة».

١١٤ \_ قراءة: «آيات الهيللة» في القرآن على نسق واحد، كما في بعض أحزاب الطرقية، ومنها: «حزب البيومي».

١١٥ - «آيات السجود» تأتي في: بدع ختم القرآن.

١١٦ ـ «آيات الدعاء» تأتي في: بدع الختم.

١١٧ آيات وسور الأمن مِنْ سلب الإيمان:

هُنا يبلغ الوضع والاختلاق مبلغه، وذلك فيما ذكره البكري في: "إعانة الطالبين في حل ألفاظ فتح المبين: ١/ ١٧٦»: "أن أبا العباس الخضر عليه السلام \_ قال: سألت أربعة وعشرين ألف نبي، عن استعمال شيء يأمن العبد به من سلب الإيمان، فلم يجبني أحد منهم حتى اجتمعت بمحمد عليه فسألته عن ذلك، فقال: حتى أسأل جبريل \_ عليه السلام \_ فسأله، فقال: حتى أسأل رب العزة عن ذلك، فسأله، فقال الله عز وجل: من واظب على قراءة آية الكرسي، وآمن الرسول... الآية، وشهد الله، وقل اللهم مالك الملك... الآية. وسورة الإخلاص، والمعوذتين، والفاتحة، عقيب كل صلاة؛ أمن من سلب الإيمان» انتهى. هذه حكاية مرسلة،

والخضر عليه السلام - نبي، مات، ولم يثبت له لقاء لنبينا ريالي الله في انظر كيف تَعْبُرُ هذه الحكاية المكذوبة المختلفة المصنوعة إلى أقلام العلماء، وكتب الفقهاء!

بِدع الختـم(١):

١١٨ ـ اجتماع المؤذنين ليلة الختم وتكبيرهم جماعياً.

١١٩ \_ قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً بعد الختم.

۱۲۰ وصل ختمة بأخرى بقراءة الفاتحة وخمس آيات من سورة البقرة . أما وصل ختمة بأخرى دون تحديد مقدار ما يوصل من الختمة الأخرى فهذا من فضائل الأعمال، وبه فُسَّرَ حديث: «الحال المرتحل».

١٢١ \_ قراءة آيات السجدة عند الختم في ركعة من التراويح.

١٢٢ \_ التهليل أربع عشرة مرة عند الختم.

١٢٣ - الختم الكبير، والختم الصغير، بدعتان.

١٢٤ \_ ختم القرآن عند القبر.

١٢٥ \_ إيقاد النيران عند الختم.

١٢٦ - نصب المنبر، والكرسي، للختم في رمضان؛ للقصص والدعاء.

١٢٧ \_ سقي الماء ليلة الختم للتبرك.

١٢٨ - الإتيان بسجدات القرآن عند الختم.

<sup>(</sup>۱) المدخل ٢٦٦/ ٢٦٦ ـ ٣٠٠، ٣٠١ ـ ٣٠٠، ٢/ ٣٩٨، ٣٠٥. بدع القرّاء ص/ ٢٦. النشر لابن الجنري ٢/ ٤٥١. اللمع: ١/ ٣٠٠. أحكام الجنائز ص/ ٢٥٧. السنن والمبتدعات ص/ ٧١٠. الباعث ص/ ٢٦٦. الأمر بالاتباع ص/ ٢٩١. الإبداع ص/ ٢٦٦. الإبداع ص/ ٢٦٦. الإبداع ص/ ٢٦٦.

١٢٩ ـ الخطبة بعد الختم.

۱۳۰ ـ القيام بنصف حزب أو حزبين فأكثر ليلة الختم، وبعضهم من سورة الضحى إلى الآخر.

۱۳۱ ـ تتمة الختم: وهو إعادة ما فات من الآيات في التراويح آخر ركعة في الختم.

١٣٢ \_ قراءة آيات الدعاء في آخر ركعة من التراويح.

١٣٣ \_ إنشاد القصائد، والمدائح، والأشعار، بعد الختم.

١٣٤ ـ رُوي عن أبي أمامــة ـ رضي الله عنه ـ حديث مرفوع، وهو موضوع، بلفظ: «إذا ختم أحدكم فليقل: «اللهم آنس وحشتي في قبري» رواه الديلمي في: «الفردوس».

١٣٥ \_ صيام يوم الختم.

وفي كتابي: «مرويات دعاء ختم القرآن» بسط لآداب الختم ومحدثاته، فلينظر. وبالله التوفيق.

وهناك أمور سبعة تتعلق بالختم وهي(١):

۱۳٦ \_ إكمال الختم، ويقال: «تتمته» ومعناه: أن يقرأ المأموم ما فات الإمام من الآيات، وأن يعيد الإمام بعد الختم ما فاته من الآيات.

١٣٧ \_ استحباب ختمه في مساء الشتاء، وصباح الصيف.

۱۳۸ \_ وصــل ختمة بأخرى بقراءة الفاتحة، وخمـس آيات من سورة المقرة.

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة: مرويات دعاء ختم القرآن للمؤلف ص/ ٤ ـ٧.

١٣٩ ـ تكرارسورة الإخلاص ثلاثاً.

۱٤٠ \_ التكبير من آخر سورة الضحى إلى آخر سورة الناس داخل الصلاة أو خارجها.

ولم يثبت فيه شيء عن النبي عَلَيْهُ (١).

١٤١ \_ صيام يوم الختم.

١٤٢ \_ دعاء الختم داخل الصلاة.

فهذه الأمور السبعة، لا يصح فيها شيء عن النبي على ولاعن صحابته، رضي الله عنهم، وعامة ما يُروى في بعضها مما لا تقوم به الحجة، فالصحيح عدم شرعية شيء منها.

ومن البدع: التزام القارئ، أو السامع، لأدعية وأذكار لم يرد بها نص عند قراءة آية أو سورة.

ومنها:

١٤٣ \_ قول بعضهم بعد قراءة القرآن: الفاتحة.

<sup>(</sup>۱) ألَّف في التكبير: أبو جعفر الباذش أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري، المتوفى سنة وي 05. كما في كتابه: «الإقناع ٢/ ٨٩ ٥٩» ورأيت رسالة باسم: «تكبير الختم بين القراء والمحدِّثين» تأليف/ إبراهيم الأخضر، جمع فيها كلام العلماء في تضعيف حديث التكبير عند الختم من الضحى إلى آخر القرآن الكريم. ورسالة في الرد عليها باسم: «إرشاد البصير إلى سنية التكبير عن البشير النذير عن البشير النذير عن البشير النذير عبد العرب أحمد الزعبي. ورأيت بحثاً مطولاً مُوثقاً في كتاب: «سُنن القراء» ص/ ٢٠٩ من الكبير. لكن لم يعرج على ذكر كلام من أنكره من المحققين مثل: الحافظ الهمذاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية وحمهما الله وغيرهما.

١٤٤ \_ قولهم عند قراءة الفاتحة: صلوا عليه وسلموا تسليماً.

١٤٥ ـ قول القارئ: الفاتحة زيادة في شرف النبي عَلَيْكُم.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله تعالى:

(هذا دعاء مخترع من أهل العصر) ا هـ.

الألفاظ السامع للقارئ «الله» الله» ونحوذلك من الألفاظ الشريفة، التي يوظفها السامع للقارئ، قال الله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ﴾ [الأعراف/ ٢٠٤].

1 ٤٧ \_ وأما التزام قول "صدق الله العظيم" بعد قراءة القرآن العظيم، فقد قال الله تعالى: ﴿قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً﴾ [آل عمران/ ٩٥]. وقال سبحانه: ﴿ومن أصدق من الله حديثاً﴾ [النساء/ ٨٧]. وقال سبحانه: ﴿ومن أصدق من الله قيلاً﴾ [النساء/ ١٢٢].

ومع هذا فليس في هذا الذكرشيء يـؤثر، وما ذكره بعض المعاصرين من أن في «الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي [٥/ ٣١، ٤٥، ٤٩] ما يدل على ذلك فهو وهم لاحقيقة له.

ولم نرمن ذكره مشروعاً من العلماء المعتبرين، ولا الأثمة المشهورين.

وبهذا فالتزام هذا الذكر (صدق الله العظيم) بعد قراءة القرآن التزام مخترع لادليل عليه، فهو محدث، وكل محدث في العبادات فهو بدعة. والله أعلم.

١٤٨ - ومسن البدع المنكرة: قراءة القرآن العظيم للسؤال به، ومنه

إعلانه عن طريق التسجيل على أفواه السكك وأبواب الدكاكين(١٠). 189 من طريق اليدين على الأذنين، أو إحداهما على إحدى الأذنين، عند القراءة.

#### سجـود التـلاوة:

المحدثات في سجود التلاوة (٢):

المعبد بقراءة آيات السجود في القرآن، وهي أربع عشرة آية، والسجود عند كل آية، ويُرتَّبُون على ذلك: أنها تدفع الهَمَّ. وهذه بدعة لا أصل لها.

١٥١ \_ جمع آيات السجود في القرآن في آخرركعة من التراويح. وهذه بدعة. يأتي ذكرها في: «صلاة التراويح».

107 ـ الاقتصارفي سجود التلاوة على قول: «اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت...». والمشروع قول: «سبحان ربي الأعلى» كسائر السجود، وإن زاد ما ذكر فحسن.

١٥٣ \_ الدعاء، أو رفع اليدين للدعاء، بعد الرفع من سجود التلاوة.

<sup>(</sup>١) السنن المبتدعات. ص٢١٦ ـ ٢١٧.

فائدة: في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ ما يدل على كراهة تجريد صوت العابد بالقرآن، حتى لا يتذرع به إلى القول بخلق القرآن، كما في ٣٣/ ١٧٠ فليتأمل. وانظر كلاماً لطيفاً لابن القيم عن «المصوتة» وذلك في «الصواعق المرسلة ٢/ ٢٩١» في البجه/ ٥١ من الرد على دعاة المجاز.

<sup>(</sup>٢) السنن والمبتدعات ص/٦٣، ٧٥، ٢١٤. البدع والنهي عنها ص/١٧.

١٥٤ ـ ذكر بعض الفقهاء، أن التالي أو السامع إذا مرَّ با ية سجدة، ولم يسجد، فإن هناك من الأذكار ما يقوم مقام سجود التلاوة، ومنها: قول: «لا إله إلاالله وحده لاشريك له...» أربع مرات.

قول بعض الشافعية إنه يجزىء عن سجود التلاوة قول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».

وقول بعض الحنفية: «سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». وبه قال بعض الحنابلة.

وكل هذا لاأصل له، فلا يقوم مقام السجدة شيء من ذلك، بل يكره؛ لعدم الدليل(١). والله أعلم.

## محدثات أخرى:

ومن المحدثات: قصر الدعاء على أدعية القرآن دون السنة (٢):

١٥٥ ـ من البدع المضلة: قصر الدعاء على ما ورد في القرآن الكريم، دون ما ورد في السنة، وهذه ضلالة، وحرمان، وفاعل ذلك على خطر عظيم، وإن اقترن به إنكار الأدعية الواردة في السنة فهو كفر.

### \* ومنهــا:

١٥٦ \_ تكلف قراءة السورة من قصار المفصل أوسورة الفاتحة بنفس واحد.

<sup>(</sup>١) انظره مفصلاً في الموسوعة الفقهية: ٢٢٨ ٢٢٦ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام ٧/٥٩. الإبداع ص/ ٦٢. مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ، للسيوطي ص/ ٥٢.

١٥٧ \_ أخذ الفأل من المصحف.

١٥٨ \_ السؤال بجاه القرآن.

١٥٩ \_ الحلف بجاه القرآن.

١٦٠ ـ السؤال بما أقسم الله به من المخلوقات.

١٦١ \_ الحلف والإقسام على الله بما أقسم به من المخلوقات.

١٦٢ \_ الضرب على المصحف ثلاث مرات عند الحلف عليه.

وفي الحلف على المصحف بحث لم يتحررلي؟

177 ـ الاجتماع للقراءة الجماعية مطلقة، أو مقيدة بزمان، أو مكان، بنية التعبد المطلق، أو إهدائها لفلان الميت سواء بصوت مرتفع أو منخفض، وتسمى أيضاً: «قراءة الجوقة» أي الجماعية، ومنها: «القراءة العَدِّية» أي لسورة (يس) عِدَّة مرات مع أذكار أخرى، أو إحضار عدة أشخاص كل واحد يقرأ سورة معينة، ثم يدعى لمن أحضرهم بسعة الرزق، أو الجاه، أو الولد، وهكذا كل يعمل على شاكلته متعبداً بما لا دليل عليه.

١٦٤ \_ تفسير القرآن العظيم بالرأي.

١٦٥ \_ تحميل الآيات ما لاتحتمله من المعاني والمقاصد.

١٦٦ \_ توظيف الهوى في تفسير آيات القرآن العظيم.

١٦٧ \_ تنزيل الآيات على غير ما أنزلت له.

١٦٨ \_ الخروج عن تفسير الصحابة والتابعين في بيان معاني آيات القرآن، إلى آراء مخالفة.

179 \_ اتخاذ دعاء لحفظ القرآن، وصلاة تسمى: صلاة حفظ القرآن. والحديث فيها لا يصح.

\* ومن المحدثات (١):

• ١٧٠ - كتابة آية أو سورة من القرآن الكريم في المسجد، أو في قبلته، أو على المحراب، أو المنبر، أو الباب، وهكذا مما أحدث في المساجد، كل هذا عمل محدث لاأساس له في الشرع، وفيه من المحاذير: اتخاذ القرآن لغير ما أنزل له، وقد يؤدي إلى الامتهان، وتأويله على غير المراد منه، وإشغال المصلين، وقد يرتب عليه من الاعتقادات الفاسدة والجزاء ما لا يصح بحال.

ويظهر أن الإحداث قديم لتنبيه العلماء المتقدمين عليه، وكان من أول من رأيت نبّه على شيء من ذلك هو: ابن بطة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشاطبي، وغيرهم.

ومن هذه الكتابات المحدثة في المساجد الآتي (١):

۱۷۱ - كتابة آيسة الكرسي في قبلة المسجد. نَبَّه على بدعيتها الطرطوشي المالكي المتوفى سنة ٥٢٠ - رحمه الله تعالى -.

١٧٢ \_ ومن المحدثات: كتابــة آيات الســلام السبع على ورقة:

<sup>(</sup>۱) الشرح والإبانة ص/ ٣٦٢. الفتاوى ١/ ١٧٤. الاختيارات للبعلي ص/ ٥٣. الاعتصام ١/ ١٧٢. اللمع ١/ ٢١٥. الإبداع ص/ ٤٢٤. السنن والمبتدعات ص/ ٣٣١. أحكام الجنائز للألباني. (٢) الحوادث والبدع ص/ ١٠٧. إصلاح المساجد ص/ ١١٦.

﴿سلام على نوح في العالمين ﴾ وغيرها، ثم توضع في الإناء وتشرب، وذلك في آخر أربعاء من شهر صفر، بين العشائين في المسجد.

۱۷۳ ـ تعليق مصحف صغير بقدر رأس إصبع الإبهام تعويذة على الصبى، وعلى الدابة، والسيارة، ونحو ذلك.

١٧٤ \_ تعليـــق مصحف أو آيات مكتوبة «حرزاً» يتخذ على الـدابة الحلوب بنية تكثير الحليب، أو على الخَيْلِ بنية حمايتها من العين.

١٧٥ \_ وضع المصحف عند رأس المحتضر.

1٧٦ \_ وقف المصاحف في المقابر لمن يريد قراءة القرآن فيها وإهدائها للأموات.

۱۷۷ \_ وقف المصاحف في المساجد للقراءة بها بعد صلاة الصبح لروح الميت فلان.

الذي يُغَطَّى به نعش الميت، وكل من هاتين البدعتين فيها امتهان كتاب الله الذي يُغَطَّى به نعش الميت، وكل من هاتين البدعتين فيها امتهان كتاب الله تعالى، وجلب اعتقاد النفع \_ وليس كذلك \_ وإحداث ما لم يكن من هدي النبي ﷺ ولاصحابته \_ رضي الله عنهم \_.

\* تنبي ... : تستحب قراءة القرآن العظيم في المساجد، كما في حديث بريدة \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله على قال للأعرابي الذي بال في المسجد: «إن هذه المساجد لاتصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما

هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن».

لكن لايجهربه بحيث يُشَوِّش على المصلين؛ لأن المسجد في أصله وقف على المصلين.

أقول: وفي صيف عام ١٤ ١ رأيت في أحد مساجد الطائف حلقة مباركة من حلقات تحفيظ القرآن الكريم، فلما فرغ المؤذن من الأذان استمر الشيخ مع طلابه بالقراءة جهراً، فنبهتهم إلى التوقف عن ذلك جهراً؛ لأن الحق للمصلين لأداء تحية المسجد، وهو مقدم على حق هؤلاء، فاستجابوا لذلك والحمد لله، ثم رأيت نحوذلك في: «شرح الأذكار: ٢/ ٥٩ - ٢٠».

استئجار شخص أو أكثر؛ لقراءة القرآن وإهداء ثوابها لميت أو حي، وهذا عمل مبتدع، وقد فات ثواب القراءة على القارئ؛ لما فيه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وفات على المستأجر؛ لأنه عمل مبتدع، وقد قال على أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد».

المحدثات التي لم تكن في هدي من مضى من صالح سلف هذه الأمة: التزام افتتاح المؤتمرات، والاجتماعات، والمجالس، والمحاضرات، والندوات بآيات من القرآن الكريم، ولا أعلم حدوث هذا في تاريخ المسلمين إلا بعد عام ١٣٤٢ من هجرة النبي على أما قبل ذلك فلا، فهذا قدوة الأمة رسول رب العالمين لم يعهد من هديه فعل ذلك ولا مرة واحدة، لاسيما في حال جمعه لوجوه الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ

للمشورة في مهمات الأمور، وهكذا الخلفاء الراشدون من بعده \_ رضي الله عنهم \_ من اجتماع السقيفة إلى الآخر، وهكذا في حياة من تبعهم بإحسان. هذا إذا كان الأمر المفتتح مشروعاً، أما إذا كان محظوراً أو محرماً أو مكروهاً؛ فيحرم شرعاً افتتاحه بالقرآن لعدم شرعية السبب، ولما فيه من تعريض كلام الله تعالى للامتهان في مجلس محظور، مثل دورات الرهان المحرم على لعب محرم في ميادين الكرة، والمصارعة، والملاكمة، والمعاكمة، ونطاح الحيوانات، وسباق السيارات، والدراجات، إلى غير ذلك من أمور مبنية على الرهان المحرم، وما تفضي إليه من محرمات أخرى.

# المبحث الثاني في تقليد صوت القارئ

لاينكر تلاقي الأصوات، حتى ولولم يلق أحد المتشابهين الآخر، أولم يسمعه، ولا ينكر أن التلميذ لشدة محبته لشيخه قد يتأثر به في الأداء بلا تكلف، وإن كان هذا إنما يكون في ضِعَافِ التلاميذ، فانحصر البحث في القارئ يتكلف تقليد صوت قارئ آخر فأقول:

الناظر في طبقات القراء، وغيرهم من العلماء، يرى في حلية بعضهم أنه كان حسن الصوت في قراءة القرآن الكريم، ومنهم: عاصم بن أبي النُّجود، كان إذا قرأ كأنما في حلقه جَلاَجِل، وأعلى من ذلك في حلية السحابة \_ رضي الله عنهم \_ فهذا أبو موسى الأشعري \_ رضي الله عنه \_ قال له النبي ﷺ لما سمع قراءته: «لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود» متفق عليه.

واستمع النبي عَلَيْهُ إلى قراءة سالم مولى أبي حذيفة، وكان حسن الصوت، فقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا» رواه ابن ماجه بسند جَيِّد، قاله ابن كثير في «فضائل القرآن»(١).

وأعلى من ذلك وأجل : قراءة نبينا ورسولنا محمد على فقد كانت قراءته مفسرة، حرفاً حرفاً، وكانت مَدًّا، وكان على يقف على رؤوس الآي،

<sup>(</sup>١) فضائل القرآن لابن كثير ص/ ١١٥.

وكان عَلَيْ يُرَجِّع أحياناً، وكان عَلَيْ حسن الوجه، حسن الصوت، بل من سمات أنبياء الله ورسله: حُسن الصوت لكمال خَلْقِهم، وتمام خشيتهم لربهم.

ومنها: أن أمير المؤمنين أبا بكر - رضي الله عنه - وصفته ابنته أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - لما اختاره النبي رسي الله الناس في الصلاة قالت: «إن أبا بكررجل أسيف متى يقم مقامك رَقَّ الي: يتمالكه الخشوع فيجهش بالبكاء، رضي الله عنه وأرضاه.

ومع هذا فإن الناظر في أخبار التحلي بهذه النعمة، التي أنعم الله بها على من شاء من عباده «حُسْن الصوت بالقراءة» لا يرى حرفاً واحداً في تسنن الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ فمن بعدهم بمحاكاة حَسَن الصوت في صوته بالقرآن، ولو كان ذلك واقعاً لنُقل، ولو كان لصار أَوْلَى من يُحاكى في صوته، هو أفضل من قرأ القرآن، نبينا ورسولنا محمد ﷺ، ولتواطأ على ذلك قراء الأمة، من الصحابة فمن بعدهم، وتوارثوه كافة عن كافة.

وهذا العبد القانت الصحابي عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مع شدة تتبعه، وقفوه الأثر، وآثار رسول الله ﷺ، لا يحاكيه في قراءته، أو في شيء من أموره الجبلية ﷺ، وهؤلاء القراء من الصحابة - رضي الله عنهم وهم كُثر لا نرى عنهم حرفاً واحداً في ذلك.

وعن معاوية بن قرة، عن عبدالله بن مغفل - رضي الله عنهم - قال: «قرأ النبي ﷺ يوم فتح مكة، سورة الفتح، فَرَجَّع فيها».

قال معاوية: لوشئت أن أحكى لكم قراءة النبي على الله الحساس الحرجه

البخاري في «التفسير» من «صحيحه» برقم/ ٤٨٣٥، وفي مواضع أُخر منه، في «المغازي برقم/ ٤٢٨١» وفي «فضائل القرآن برقم/ ٤٠٥٠» وفي «التوحيد برقم/ ٤٥٠» والحديث أخرجه جماعة منهم: مسلم، وأبو داود، والحاكم في «الإكليل»، وابن الجعد، وأبو عبيد في «فضائل القرآن» والترمذي في «الشمائل» والإسماعيلي في «مستخرجه»(۱).

وفي رواية الترمذي:

«وقال معاوية بن قرة: لولاأن يجتمع الناس عليَّ لأُخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال: «اللَّحن» انتهى. و«اللحن» هو: الترجيع.

ويدل على أن المراد الترجيع، وروده مصرحاً به في رواية البخاري في «المغازي» من صحيحه بلفظ: «لولا أن يجتمع الناس حولي لرجَّعت كما يرجِّع» فالمحاكاة في «خصوص الترجيع»، فهذا لم يقع، وبين حكاية «الأداء والقراءة» وهذا أمر مطلوب بأن يقرأ العبد القرآن مؤدِّياً له على وفق قواعد القراءة، وضوابطها الشرعية، من غير إخلال بغلو أو تفريط، ولهذا قال النبي ﷺ: «من أراد أن يقرأ القرآن رطباً..» الحديث.

ويدل أيضاً على أن المراد «خصوص الترجيع» أن النبي على نزلت عليه هذه الآيات، وهو على راحلته في «غزوة الفتح» وكان ترجيعه على آآآ، ثلاث مرات.

قال الحافظ ابن حجر: قال القرطبي:

<sup>(</sup>۱) انظر في تخريجه: فتح الباري ٨/ ٥٨٣، ١٣/ ٥١٢، ومسلم بشرح النووي ٦/ ٨١، والشمايل بشرح الدومي ص/ ١٦٧ بوقم/ ٢٧٣.

«يحتمل أن يكون حكاية صوته عند هـز الراحلة كما يعتري رافع صوته إذا كان راكباً، مـن انضغاط صـوته، وتقطيعـه لأَجل هـز المـركوب، وبالله التوفيق» انتهى.

أي: فهذه واقعة عين لاعموم لها.

على أن معاوية بن قرة - رضي الله عنه - أراد أن يفعل لكنه لم يفعل؛ خشية أن يجتمع عليه الناس للاستماع (۱)، وهذا واضح الدلالة على أن محاكاة الصحابة للنبي على في صوته غير معهودة بين الصحابة - رضي الله عنه - إذ لو كانت معهودة لما خشي ذلك، وهو - رضي الله عنه - لم يفعل، فبقي الأمر على عدم التقليد، وأنه لم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم.

وفيمن بعدهم تتبعت كتب السير، والتراجم، ما أمكن، فلم أرتقليد الصوت لدى القراء، عملاً موروثاً، يستعذب القارئ صوت قارئ آخر، فيقلده وهو واقف بين يدي ربه في المحراب ليحرك النفوس بصوت غيره، ويتلذذ السامعون بحسن أدائه فيه.

۱۲ ـ وغاية ما وقفت عليه ما في فتاوى العزبن عبدالسلام ـ م سنة ١٢٠ ـ رحمه الله تعالى ـ ونصه ص/ ١٢٠:

(مسألة: إمام بمسجد يقرأ قراءة حسنة، فسمعه إنسان فقرأ مثله محاكياً له، ولم يقصد بذلك سوى أن فلاناً يقرأ هكذا، فهل هذه غيبة أم لا؟

<sup>(</sup>١) انظر إلى دقيق ورع الصحابة رضي الله عنهم في البعد عن مواطن الرياء، والشهرة، ووازن بين هذا وبين ما يفعله بعض «مجوّدة» عصرنا من تكلف التقليد، وازدحام الناس على سماعه.

الجواب: ليس ذلك بغيبة له، والله أعلم) انتهى.

إذا كان الحال كذلك: فاعلم أنه في عصرنا بدت ظاهرة عجيبة، لدى بعض القراء، إذ أخذوا في التقليد والمحاكاة على سبيل الإعجاب والتلذذ، وتلقنه الطلاب وهم في دَوْرِ التلقي، ثم سرت هذه العادة فتكون منها هذه الظاهرة «ظاهرة المحاكاة والتقليد في الصوت» كل بحسب من أعجبه صوته، فعمروا المحاريب بالتقليد، وهم وقوف بين يدي الله تعالى، يؤمون المصلين، ليحرك الإمام نفوس المأمومين بصوت غيره، ويتلذذ السامعون بحسن أدائه فيه، بل وصل الحال إلى أن الإمام في التراويح، قد يقلد صوتين، أو ثلاثة، وهكذا، وقد سمعت في هذا عجباً.

وصدق أبو الطيب المتني:

وَأَسْرِعُ مَفْعُولٍ فَعَلْتَ تَغَيَّراً تكلف شيء في طِبَاعكَ ضِده وحيث إن هذا أمر إضافي في عبادة، والعبادات سبيلها الوقف على النص ومورده، بل هنا في أفضل الكلام «القرآن الكريم»، وفي أفضل العبادات العملية «الصلاة» والمسلم مطالب بأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فالسؤال الوارد إذاً:

ما حكم التعبد بتقليد صوت القارئ، هل هو مطلوب شرعاً أو غير مطلوب؟ وإذا كان مطلوباً فما دليله؟

> وما منزلته من قسمي الطلب: الوجوب والندب؟ وإن لم يكن مطلوباً فما حكمه؟

> وما موقعه من قسمي النهي: التحريم والكراهية؟

ومعلوم أن الإِباحة، وهي القسم الخامس من أقسام التكليف، لادخل لها في أمور التعبد.

والجواب على هذا يتحقق بأمور:

الأول: الصوت: نعمة أنعم الله بها على عباده، و«حُسن الصوت خِلقة» نعمة أخرى، يتفضل الله بها على من يشاء من عباده، مثل: نعمة الجمال، ونعمة القوة، ونعم: الجاه، والمال، والسلطان، وهكذا.

ويقتضي شكر العبد لأي من هذه النعم، استعمالها فيما هو طاعة لله ولرسوله ﷺ كاستعمال نعمة الصوت في: قراءة القرآن.

وقد مدح النبي علي الصوت الحسن بالقرآن، ودعا إلى تحسينه.

والمراد من تحسين الصوت بالقرآن: تطريبه، وتحزينه، والتخشع به، حَوَالله على الوازع الباعث الجاري على وفق الفطرة، ولهذا كان أحسن القراءات ما كان عن خشوع من القلب، قال طاووس:

(أحسن الناس صوتاً بالقرآن: أخشاهم لله) رواه أبو عبيد.

قال ابن كثير في «فضائل القرآن ص/ ١٢٥ ـ ١٢٦»: وهو في معنى حديث مرفوع نحوه (١).

(والغرض أن المطلوب شرعاً إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبُّر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة.

فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي؛ فالقرآن ينزه عن هذا، ويجل ويعظم أن

<sup>(</sup>١) انظره في: صفة صلاة النبي ع مله ص/ ٩٣.

يسلك في أدائه هذا المذهب، وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك كما قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن حصين بن مالك الفزاري، قال: سمعت شيخاً يكنى أبا محمد يحدِّث عن حذيفة بن اليمان، قال: قال رسول الله على «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم من بعدي يرجِّعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لايجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم».

وحدثنا يزيد عن شريك عن أبي اليقظان عثمان بن عمير عن زاذان أبي عمر عن عليم قال: كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي على عمر عن عليم قال: كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي على ـ قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: عابس الغفاري ـ فرأى الناس يخرجون في الطاعون، قال: ما هؤلاء؟ قال: يفرون من الطاعون، فقال: يا طاعون خذني، فقالوا: أتتمنى الموت وقد سمعت رسول الله على يقول: «لا يتمنين أحدكم الموت»؟ فقال: إني أبادر خصالاً سمعت رسول الله على يتخذون القرآن أمته: بيع الحكم، والاستخفاف بالدم، وقطيعة الرحم، وقوم يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلاليغنيهم به غناء، وذكر خلتين آخرتين.

وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عثمان بن عمير عن زاذان عن عابس الغفاري عن النبي على مثل ذلك أو نحوه، وحدثنا يعقوب عن إبراهيم عن الأعمش عن رجل عن أنس: أنه سمع رجلاً يقرأ القرآن بهذه الألحان التي أحدث الناس فأنكر ذلك ونهى عنه. وهذه طرق

حسنة في باب الترهيب.

وهذا يدل على أنه محذور كبير، وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء، وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه، فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش، الذي يزيد بسببه حرفاً أو ينقص حرفاً؛ فقد اتفق العلماء على تحريمه، والله أعلم.

وقال الحافظ أبوبكر البزار: ثنا محمد بن معمر، ثنا روح، ثنا عبيدالله ابن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن».

ثم قال: ولنا ما ذكرناه؛ لأنهم اختلفوا على ابن أبي مليكة فيه، فرواه عبدالجباربن الورد عنه، عن ابن أبي مليكة عن أبي لبابة، ورواه عمروبن دينار، والليث عنه عن ابن أبي نهيك عن سعد، ورواه عسل بن سفيان عنه عن عائشة، ورواه نافع مولى ابن عمر عنه عن ابن الزبير) اهد.

وقد رغب النبي ﷺ في هذا السماع المبارك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن» متفق عليه.

والأحاديث بمعناه كثيرة في مشاهير السنن وغيرها.

ويقتضي شكرها أيضاً: أن لا يستعملها العبد في معصية، كاستعمال «حُسن الصوت» في «الغناء»، وفي الحديث أن النبي ﷺ قال: «صوتان ملعونان: صوت ويل عند مصيبة، وصوت مزمار عند نعمة» رواه البزار من حديث أنس رضي الله عنه.

والتحريم للصوت فضلاً عن الحسن في «الغناء» كالتحريم

لاستعمال حسن الصورة والجمال في «الفواحش» والتلذذ بالنظر إليها. وبهذا تعلم: أن النِّعم، مِحَنٌ، والسعيد من استعملها في طاعة الله. وعليه:

فالصوت نعمة، وحُسْنُه خلقة: فضيلة لايجوز استعمالها في منهي عنه، ومن شُكرها: استعمالها في طاعة الله.

الثاني: أن الصوت حسناً كان أو فظيعاً خِلْقة، لم يعلق الله عليه مدحاً ولا ذماً؛ لأنه ليس فعلاً للعبد، وإنما يذم العبد ويمدح بأفعاله الاختيارية، فمن كان صوته غير حسن مثلاً فإنه لايذم على ذلك، ويذم بما يكون باختياره كرفع الصوت الرفع المنكر، كما يوجد ذلك في أهل الغلظ والجفاء من الفَدَّادِيْنَ والصخَّابين في الأسواق، وفي صفة النبي عَيِّة: «ليس بفظ، ولا غليظ، ولا صخَّاب في الأسواق»، وقال تعالى عن لقمان في وصيته غليظ، ولا صخَّاب في الأسواق»، وقال تعالى عن لقمان في وصيته لابنه: ﴿واقصِد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير القمان/ ١٩] فأمره أن يغض من صوته، وأن يقصد في مشيه، كما أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم (١).

وحسن الصورة أو قبحها، وحسن الصوت أو قبحه، قد يكون كل منها علامة على الذم، كما قال الله في المنافقين:

﴿ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ﴾ [المنافقون / ٤]. وقال سبحانه: ﴿ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ﴾ [البقرة / ٢٠٤].

<sup>(</sup>١) انظر: السماع لابن القيم ص/ ٣٥٤. والاستقامة لابن تيمية ١/ ٣٣٥\_ ٣٣٥.

وعلى هذا:

فالصوت المجرد: لا يعلق عليه شيء من الحب والبغض، الذي هو ملاك الأمر والنهي.

الثالث: أن كون الصوت الطبعي خِلْقة: حسناً لذيذاً مطرباً، أمريدرك بالإحساس، ويشترك فيه جميع الناس، والإنسان مجبول على محبة الحسن وبغض السيء.

إذاً: فالفضيلة في «حسن الصوت» معلقة على استعماله فيما هو طاعة لله تعالى، فإذا استعين بهذه الفضيلة على ما أمرالله به؛ كان طاعة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله عليه قال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» رواه البخاري وغيره.

فه ذا الصوت الحسن الطبعي إذا جعل في طاعة الله، وأجلها قراءة القرآن الكريم؛ كان طاعة لله تعالى، وعوناً على عبادته، واستماع كتابه، فيثاب المسلم على هذا الالتذاذ، وحلاوة ذلك أعظم الحلاوات(١).

أما أن يكون مجرد استحسان الإنسان للصوت، دليلاً على استحبابه في الدِّين والتعبد به مجرداً، فهذا ضلال، إذ حقيقته تدين بعشق الصوت كالتدين بعشق الصور الحسنة، وقد تنكبهما أهل العلم والإيمان، وردوا على منحرفة المتصوفة في التعبد بعشق الصور الجميلة (٢) وبعشق

<sup>(</sup>١) انظر: الاستقامة ١/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) قام شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم بالرد على المتصوفة في ذلك في كتبهما، انظر: الاستقامة لابن تيمية ١/ ٣٣١ \_ ٣٧٣، والسماع لابن القيم، وعلى هذين الكتابين بنيت الوجوه في هذا المبحث، وانظر الفتاوي ٢/ ٢٤.

الأصوات الجميلة، وما تثيره من الوجد والحركة.

فالصوت لايستلذ به لذاته تعبداً، وإنما لما يحمله من آيات التنزيل، وقوارع القرآن الكريم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوي ١/ ٧٦\_٧٧»:

(فالسماع الشرعي الديني: سماع كتاب الله، وتزيين الصوت به، وتحبيره، كما قال ﷺ: «زينوا القرآن بأصواتكم» وقال أبوموسى: (لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيراً).

والعبادة: عبادة الله وحده لاشريك له ﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال ﴾.

وهذا المعنى يقرر قاعدة: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.

وينهى أن يشبه الأمرال ديني الشرعي بالطبيعي البدعي؛ لما بينهما من القدر المشترك، كالصوت الحسن، ليس هو وحده مشروعاً، حتى ينضم إليه القدر المميز، كحروف القرآن، فيصير المجموع من المشترك والمميز هو: الدين النافع) انتهى.

وعليه :

فلا يعلق على الصوت الحسن: بذل الإكرام والتجلة لصاحب الصوت الحسن على ما يبذله من صوت حسن، كما لا يعلق الإكرام على حسن الصورة، لمن كان جميلاً، فعشق الصوت المجرد كعشق الصورة في النهي سواء، ولا تغتر بفعلات المتصوفة من التعبد بعشق الصورة بدون

فاحشة، وإكرام صاحبها، والتعبد بعشق الصوت الحسن بدون قول زور أو منكر، وجعل ذلك من سبل التعبد والإكرام، فهذا ضلال وفساد(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (٢):

(فإن محبة النفوس: الصورة والصوت، قد تكون عظيمة جداً، فإذا جعل ذلك ديناً، وسُمِّي لله؛ صاركالأنداد، والطواغيت المحبوبة تديناً وعبادة، كما قال تعالى: ﴿وأُشربوا في قلوبهمُ العجل بكفرهم﴾ [البقرة/ ٩٣]).

وقال أيضاً رحمه الله تعالى (٣):

(وليس في دين الله محبة أحد لحسنه قط(ئ)، فإن مجرد الحسن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب، ولوكان كذلك كان يوسف عليه السلام، لمجرد حسنه، أفضل من غيره من الأنبياء لحسنه، وإذا استوى شخصان في الأعمال الصالحة، وكان أحدهما أحسن صورة وأحسن صوتاً، كانا عند الله سواء، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، يعم صاحب الصوت الحسن والصورة الحسنة، وإذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصيته، كان أفضل من هذا الوجه، كصاحب المال والسلطان إذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصيته ناك الطاعة الله دون معصيته، فإنه بذلك الوجه أفضل ممن لم يشركه في تلك الطاعة، ولم يُمتحن بما امتُحن به، حتى خاف مقام ربه ونهى النفس عن

<sup>(</sup>۱) ومن هذا عمل «المغبرة» للتغبير، وهو المعروض اليوم على شباب المسلمين باسم «الأناشيد الاسلامية» وقد بينت هذا في رسالة مستقلة.

<sup>(</sup>٢) الاستقامة ١/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) الاستقامة ١/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لحسنه لله فقط. ولعل الصواب ما أثبت. (محقق الاستقامة). الناشر.

الهوى، ثم ذلك الغير إن كان له عمل صالح آخريساويه به، و إلاكان الأول أفضل مطلقاً) انتهى.

وقال أيضاً رحمه الله تعالى (١):

(وهذا الذي ذكرناه من أن الحسن الصورة والصوت، وسائر من أنعم الله عليه بقوة أو بجمال أو نحو ذلك، إذا اتقى الله فيه كان أفضل ممن لم يؤت ما لم يمتحن فيه - فإن النعم محن - فإن أهل الشهوات من النساء والرجال يميلون إلى ذي الصورة الحسنة، ويحبونه ويعشقونه، ويرغّبونه بأنواع الكرامات، ويرهّبونه عند الامتناع بأنواع المخوّفات، كما جرى ليوسف عليه السلام وغيره، وكذلك جماله يدعوه إلى أن يطلب ما يهواه؛ لأن جماله قد يكون أعظم من المال المبذول في ذلك.

وكذلك حَسَن الصوت قد يُدعى إلى أعمال في المكروهات، كما أن المال والسلطان يحصل بهما من المكنة ما يُدعى مع ذلك إلى أنواع الفواحش والمظالم، فإن الإنسان لاتأمره نفسه بالفعل إلامع نوع من القدرة، ولا يفعل بقدرته إلاما يريده، وشهوات الغيّ مستكنّة في النفوس، فإذا حصلت القدرة قامت المحنة، فإما شقى وإما سعيد، ويتوب الله على من تاب.

فأهل الامتحان إما أن يرتفعوا وإما أن ينخفضوا، وأما تحرك النفوس عن مجرد الصوت، فهذا أيضاً محسوس، فإنه يحركها تحريكاً عظيماً جداً بالتفريح والتحزين، والإغضاب والتخويف، ونحو ذلك من الحركات النفسانية، كما أن النفوس تتحرك أيضاً عن الصور بالمحبة تارة، وبالبغض

<sup>(</sup>١) الاستقامة ١/ ٣٧٢\_ ٧٧٤.

أخرى، وتتحرك عن الأطعمة بالبغض تارة، والنفرة أخرى، فتحرك الصبيان والبهائم عن الصوت هومن ذلك، لكن كل ما كان أضعف كانت الحركة به أشد، فحركة النساء به أشد من حركة الرجال، وحركة الصبيان أشد من حركة البالغين، وحركة [البهائم](۱) أشد من حركة الآدميين، فهذا يدل على أن قوة التحرك عن مجرد الصوت لقوة ضعف العقل، فلا يكون في ذلك حمد إلا وفيه من الذم أكثر من ذلك، وإنما حركة العقلاء عن الصوت المشتمل على الحروف المؤلّفة المتضمنة للمعاني المحبوبة، وهذا أكمل ما يكون في استماع القرآن.

وأما التحرك بمجرد الصوت، فهذا أمر لم يأت الشرع بالندب إليه، ولا عقلاء الناس يأمرون بذلك، بل يعدُّون ذلك من قلة العقل، وضعف الرأي، كالذي يفزع<sup>(٢)</sup> من مجرد الأصوات المفزعة المرعبة، وعن مجرد الأصوات المغضبة) انتهى.

والحاصل: أن مجرد الصوت حسناً أوغير حسن، لم يعلق الله عليه حكماً، لامدحاً، ولاذماً، بل لا يجوز فيه ذمه إذا كان غير حسن ؛ لأنه خلق الله، لا اختيار للعبد فيه، وأن الصوت الطبعي الحسن، نعمة على العبد، و«النعم محن» فإن استعمله في الطاعة في قراءة كتاب الله تعالى؛ كان ذلك أمراً مرغوباً فيه شرعاً، واستماعه مرغوب شرعاً لا لذات الصوت، لكن

<sup>(</sup>١) مكان كلمة «البهائم» بياض في الأصل، وأرجوأن يكون إثباتها هو الصواب. (محقق الاستقامة). الناشر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يبرع، ولعل الصواب ما أثبته. (محقق الاستقامة). الناشر.

لأنه يجمل كلام الله، ويحببه إلى النفوس، ويوصل معانيه إلى القلوب.

وأن من كان كذلك لم يمنحه الشرع حكماً مستقلاً لذات الصوت دون غيره، وأن تحريك الصوت للإنسان أمر طبعي، كما يتحرك كل إلى ما يناسبه من الأصوات، وإنما التعبد: أن يتحرك العبد إلى كلام الله وما فيه من العظة والعبرة، والتذكير بالمصير، وبالجنة والنار، وعظيم الحِكم والأحكام، أما لو تحرك عند قراءة القرآن طرباً لمجرد حسن الصوت، دون ما يحمله من آيات القرآن الكريم، فهذا عشق مجرد من التعبد، لعدم ورود أمر التعبد عليه في الشرع المطهر.

وإذا استقرعندك هذا المحصول الجامع لأحكام الصوت الحسن، بقي الوقوف على حكم هذه الظاهرة الحادثة:

«الافتتان بتقليد أصوات القراء، والقراءة بها في المحاريب بين يدي الله تعالى» عندئذ نقول: هذا «أمر إضافي إلى التعبد في القراءة» فهذا «التقليد» «عبادة»، ومعلوم أنه قد وجد المقتضي لهذا في عصر النبي ﷺ، وعصر صحابته رضي الله عنهم، فلم يُعلم العمل به عن أحد منهم - رضي الله عنهم - وقد عُلم في «الأصول»: «أن ترك العمل بالشيء في عصر النبي الله عنهم وجود المقتضي له يدل على عدم المشروعية».

فالصوت الحسن في القراءة موجود في عصر النبي على ورأس الأمة في هذا نبينا ورسولنا محمد على فهذا المقتضي موجود، ولم يُعلم أن أحداً تقرب إلى الله تعالى بتقليد صوت النبي على أو أحد من صحابته، ولامن بعدهم، وهكذا؛ فدل هذا على عدم مشروعية هذا التقليد، وعلم به أن

التقرب إلى الله تعالى بذلك «التقليد والمحاكاة لأصوات القراء» أمر مهجور، فالتعبد به أمر محدث، وقد نهينا عن الإحداث في الدين.

وقاعدة الشرع أن كل أمر تعبدي محدث فهو: بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأن الشغف والتدين بحسن الصوت فحسب، والتلذذ به، كالتدين بعشق الصور، فهما في الابتداع والتحريم سواء.

بل يُضاف إلى المحاكاة للصوت الحسن، أن فيها نوع تبعية مُذلة، والشرع يبني في النفوس: العزة، والكرامة، وترقية العقول، واستقلالها، وتمحض متابعتها لهدي النبوة لاغير.

وتأمل: هل من قلّدت صوته كان مقلداً لآخر، أم بحكم ما وهبه الله له؟ وتأمل أيضاً: هل رأيت عظيماً يُشار إليه بالعلم، والفضل، والمكانة، يقلد صوت آخر في القراءة، أو في الخطابة، أو في الأذان، أو في الكلام المعتاد والأداء فيه؟!

والشرع يدعو إلى تحسين القارئ صوته، وهذا أمر مشروع في حق من يملكه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وتطلّبه بالتقليد والمحاكاة، تكليف بما لا يسع العبد في طبعه، فهو غير مطلوب، وتكلف العبد ما لا يطيقه كمن يريد شَبْرَ البسيطة.

وهذا هوما تقتضيه «الفطرة» التي فطرالله عليها عباده، ودين الإسلام هو الفطرة ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ﴾ الآية، فدين الإسلام ينفجر من ينبوع معنى الفطرة، وحقيقة الفطرة: ما فُطِرَ وخُلِقَ عليه الإنسان ظاهراً وباطناً، أي

جسداً وعقلاً، فسير الإنسان على قدميه كما يسرالله له فطرة، ومحاولة تقليد غيره في المشي ممن يراه أحسن منه مشية معاكسة للفطرة، وهكذا نطقه بما يسرالله له، وركب فيه من حباله الصوتية، واستعداد حنجرته، ومجاري نفسه، هذا هو الفطرة.

وقد أحاله الشرع إلى الوازع الباعث حسب الجبلَّة والخلقة، ومحاولة العدول عن هذا إلى صوت غيره، هذا خلاف الفطرة حساً، ويعاكسها عقلاً فالفطرة حسًّا وعقلاً والإسلام دين الفطرة - أن تجري حواسه في قانونها التي ركبت عليه من لدن حكيم خبير، وفي قالب الإسلام، وهذا هو محض العقل، والعاقل لا يعاكس الفطرة معنى ولاحساً ﴿يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسوّاك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك وقال تعالى: ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾.

ف المقلد يعدل عن خلق الله له في ذلك التقويم، ثم يفعل بنفسه الأفاعيل ليتحول إلى صورة ركيكة؟؟

نعم لاينكر توافق بعض الأصوات حسناً كان الصوت أو غير حسن، لكن السامع يميز بين هذا وذلك.

إذا استقر ذلك: فاعلم أن المُحْدث يتولد منه أمور محدثة، وهكذا تبدو المحدثات صغاراً، ثم تنمو، وتزداد، حتى تتقطع السبيل إلى سبل، وتغاب السنن.

وقد تولد عن فتنة التقليد: إحياء البدعة المهجورة لدى المتصوفة: «التعبد بعشق الصوت» وقد كشف أهل السنة في مبحثي «عشق الصور،

وعشق الصوت» بدعية التعبد بهذا العشق، وأنه فتنة للتابع والمتبوع.

وتولّد منها في عصرنا: الازدحام في المساجد التي سبيل إمامها كذلك في المحاكاة، وقد بيّنت النهي عن تتبع المساجد طلباً لحسن الصوت فيما كتبت عن «ختم القرآن»، بل بلغنا بخبر الثقات عن مشاهدة منهم أن بعضهم يسافر من بلد إلى آخر في أيام رمضان ليصلي التراويح في مسجد إمامُه «حسن الصوت».

فانظروا \_ رحمكم الله \_ كيف خرج سياق السنة في النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى ؟

ومن ولائد ذلك: تكرُّه النفوس للصلاة خلف إمام لا يُستحسن صوته. ومنها: انصراف من شاء الله من عباده عن الخشوع في الصلاة، وحضور القلب... إلى التعلق بمتابعة الصوت الحسن لذات الصوت.

وأنصح كل مسلم قارئ لكتاب الله تعالى، وبخاصة أئمة المساجد، أن يكفوا عن المحاكاة والتقليد في قراءة كلام رب العالمين، فكلام الله أجلّ وأعظم من أن يجلب له القارئ ما لم يطلب منه شرعاً، زائداً على تحسين الصوت حسب وسعه لاحسب قدرته على التقليد والمحاكاة، وقد قال الله عن نبيه محمد على إنا أنا من المتكلفين وليجتهد العبد في حضور القلب، وإصلاح النية، فيقرأ القرآن محسناً به صوته من غير تكلف، وليجتنب التكلف من الأنغام، والتقعر في القراءة، والممنوع من حرمة الأداء.

وينبغي لمن بسط الله يده أن يجتهد في اختيار الإمام - في الصلاة -

الأعلم الأتقى الأورع، السالم في اعتقاده من مرض الشبهة، وفي سلوكه من مرض الشهوة، وتقديم حسن الصوت الطبعي على غيره، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -(١):

«أما تحسين الصوت، وتقديم حسن الصوت على غيره ؛ فلا نزاع في ذلك» انتهى.

تنبيه: ما تقدم من النهي عن التقليد والمحاكاة في الأصوات هو عام في حق الرجال، والنساء، وإذا قلدت المرأة في صوتها صوت رجل، كان النهى مُعَللاً بالتشبه أيضاً.

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله تعالى (٢) \_:

"قال الطبري: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والنينة التي تختص بالنساء، ولا العكس. قال ابن حجر: وكذافي الكلام والمشي... إلى أن قال: وأمَّا ذَمُّ التشبه بالكلام والمشي، فمختص بمن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته، فإنما يؤمر بتكلف تركه، والإدمان على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذمّ...» انتهى.

والله أعلم.

### المبحث الثالث في التحرك عند القراءة

مضى نقله بنصه في الفصل الرابع (٢ \_ التمايل عند الذكر والدعاء).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۹/ ۷۲. (۲) فتح الباري: ۱۰/ ٣٣٢.

## المبحث الرابع في قراءة صلاة الجمعة

رتب النبي ﷺ في قراءة صلاة الجمعة ثلاث سنن: قراءة سورتي الجمعة والمنافقون، أو سورتي الجمعة والغاشية، أو سبح والغاشية.

وقد فشى في عصرنا العدول من بعضهم عن هذا المشروع إلى ما يراه الإمام من آيات، أو سور القرآن الكريم، متناسباً مع موضوع الخطبة.

وهذا التحري لم يؤثر عن النبي على ولا يعرف عن سلف الأمة، فالتزام ذلك بدعة، وهكذا قصد العدول عن المشروع إلى سواه على سبيل التسنن، فيه استدراك على الشرع، وهجر للمشروع، واستحباب ذلك، وإيهام العامة به، والله أعلم.

#### المبحث الخامس في مغايرة الصوت أثناء الخطبة

مما أحدثه الوعاظ، وبعض الخطباء، في عصرنا، مغايرة الصوت عند تلاوة الآيات من القرآن لنسق صوته في وعظه أو الخطابة.

وهذا لم يعرف عن السالفين، ولا الأئمة المتبوعين، ولا تجده لدى أجلاء العلماء في عصرنا، بل يتنكبونه، وكثير من السامعين لايرتضونه، والأمزجة مختلفة، ولا عبرة بالفاسد منها، كما أنه لا عبرة بالمخالف لطريقة صدر هذه الأمة وسلفها، والله أعلم.

#### الصلاة على النبي ﷺ

وفيها مبحثان:

## المبحث الأول فـــي المشــــروع

أحكام الصلاة على النبي ﷺ بين الركن، والوجوب، والاستحباب، وقد أُفْردت فيها مؤلفات كثيرة، مباركة، قديماً وحديثاً، ومن أجمعها كتاب: «جِلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن القيم، المتوفى سنة ٧٥١ ـ رحمه الله تعالى ـ ففيه أبواب مفصلة للمشروع، وذكر مختصره يطول، فليرجع إليه.

## المبحث الثاني في تصحيح الصلاة على النبي ﷺ<sup>(1)</sup>

ا \_ الجمع بين صيغتين فأكثر من صيغ الصلاة على النبي ﷺ الواردة في السنة، وهذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين.

و إنما يؤتى بهذه مرة، وبصيغة أخرى مرة أخرى، وهكذا، أما أن يجمع بينهما فلا.

٢ ـ ٣ ـ قول المؤذن قبل الأذان، وقبل الإقامة: «اللهم صل على محمد» زيادة على المشروع، فهي بدعة لاأصل لها، وأول من أحدثها صلاح الدين عبدالله البرلوسي.

٤ \_ صلاة المؤذنين على النبي على النبي المنائر بهراً على المنائر بالفاظ منها: «اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك...». وهذه بدعة أيضاً؛ لأنها زيادة على ما علمه النبي على أمته في الأذان.

٥ \_ ٦ \_ صلاة المؤذنين على النبي رهم واحد إذا خرج الخطيب قبل صعود المنبر، وبعده.

٧ ـ «التسييد» في الصلاة على النبي ﷺ مع أنها لم ترد في حديث قط

<sup>(</sup>۱) الفتاوى ۲۲/ ۵۵۸، ۶/ ۲۲۹ ـ ۶۶۳. جِلاء الأفهام ص/ ۸۹. اللمع ۸/ ۲۳۲. الحوادث والبدع ص/ ۱۷۶. شرح الأذكار: ۳/ ۲۹۹ ـ ۳۶۶. الإبداع ص/ ۱۷۰ ــ ۱۷۰. إصلاح المساجد ص/ ۱۳۶. السنن والمبتدعات ص/ ۶۹، ۵۳، ۲۲۵، ۲۷۸، ۲۸۷، معجم المناهى ص/ ۲۱۲.

من أحاديث صيغ الصلاة على النبي علي الله

٨ - بدعة الصلاة على النبي على الزوال يوم الجمعة من المؤذنين على المنائر.

٩ ـ تكلف الخطيب يوم الجمعة رفع الصوت بالصلاة على النبي ﷺ.
 ١٠ ـ الصلاة على النبي ﷺ عند اتباع الجنائز.

1 1 - الصلوات المبتدعة لدى الطرقية، مثل: صلاة ابن مشيش، وصلاة الرفاعي، والصلوات: الدرديرية، والبكرية، والميرغنية، وصلاة الفاتح، وصلاة جوهرة الكمال، كلاهما لدى التجانية، وهكذا لكل أهل طريقة صيغة في الصلاة على النبي على النبي المعالمة المعالمة

١٢ \_ قول: اللهم صل علي.

١٣ - قول: «اللهم صل على الحبيب المحبوب، مشفي العليل، مفرج الكروب» وهذه شرك أكبر - نسأل الله السلامة والعافية -.

١٤ ـ قول المؤذن بين كـــل ترويحتين: «صلوا يا حضار على النبي المختار».

١٥ ـ ترتيب الصلاة والسلام على النبي ﷺ وقت البيع.

١٦ ـ صيغة الصلاة على النبي ﷺ الآتية: «اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كمال الله، وكما يليق بكماله» صيغة مخترعة لاأصل لها.

١٧ - التذكير بالصلاة على النبي علي عند رؤية الإنسان للشيء يعجبه.

- ١٨ \_ قولهم بعد صلاة الفريضة: أفلح من صلى على رسول الله.
  - ١٩ ـ الصلاة على النبي ﷺ على الفجل لإذهاب رائحته.
- ٢ تخصيص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالصلاة والتسليم عليه.

11 - الصلاة على النبي ﷺ عند طنين الأذن، لِمَا رُوي عن أبي رافع مرفوعاً: "إذا طَنّت أذن أحدكم فليذكرني وليصل عَلَيَّ وليقل: ذكر الله بخير من ذكرني». رواه ابن السني، والطبراني في معاجمه الثلاثة، والبزار وابن عدي، ومن طريقه ابن الجوزي في: "الموضوعات» وقال: موضوع. ورواه العقيلي: وقال: «ليس له أصل»(١).

٢٢ ــ التزام أمر الناس بالصلاة على النبي ﷺ وتلاوة آية: ﴿إِن الله وملائكته...﴾ في خطبة الجمعة.

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه في: تحقيق (العلم الهَيِّب ص٤١٥). وانظر شرح ابن علان ٦/١٩٧ ــ ١٩٨. والكلم الطيب ص/ ١٩٧.

#### الأدعية والأذكار المطلقة

وفيها مبحثان:

## المبحث الأول في المشروع

اعلم أن الأدعية والأذكار في هذا الباب، هي أوسع أبواب الأدعية والأذكار من جهتين:

#### الجهة الأولى:

كثرة الوارد فيها في الكتاب والسنة، وقد بلغت في السنة مبلغاً كثيراً، وهي مترجمة لدى عامة المحدثين، وفي كُتب الأذكار باسم: «جامع الدعوات التي لا تختص بسبب ولا ترتبط بمكان ولا زمن».

#### الجهة الثانية:

من عموم الآيات، والأحاديث الآمرة بالدعاء: أجمع العلماء على أن للعبد المسلم الدعاء مطلقاً بما لم يرد، بشرط أن لا يتضمن محذوراً لفظاً ومعنى، ولا يوظف مقيداً بحال، أو زمان، أو مكان، هذا مع إجماعهم على أن الوارد أفضل (١).

لهذا ترى نقلهم لأدعية بعض السلف في سِيرِهِم، وتَـرَاجمهم، أمَّا في الكتب المخصصة للأدعية والأذكار، فيندرذلك.

وقد ذكرت طائفة مباركة من الأدعية والأذكار المطلقة في آخر دعاء القنوت في الوتر، من: «باب الصلاة» والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أنظر: القاعدة الثالثة ص/ ٤٠.

#### المبحث الثاني التصحيح في عموم الذكر والدعاء

هذه بعض الألفاظ الدائرة في عموم الذكر والدعاء، يُنهى عنها على سبيل التحريم، إما لأنها من الاعتداء في الذكر والدعاء كطلب المحال، أو الدعاء باسم لم يسم الله به نفسه، أو اللحن الفاحش، أو غير ذلك من الأسباب، أو ينهى عنها على سبيل الكراهة؛ لما فيها من اللحن اليسير الذي لا يحيل المعنى، ونحوذلك من الأسباب، أو تترك على سبيل التوقي، وهي مستخلصة من كتاب: «معجم المناهي اللفظية» ومن أراد البسط فلينظرها هناك، وهذا بيانها:

- \* «أبقاك الله».
- \* «أطال الله عمرك».
- \* «أدام الله أيامك».
- \* «البقاء لك ولك الدوام».

كره الإمام أحمد هذا الدعاء: «أبقاك الله» وقال: هذا شيء قد فرغ منه. وفي معناه ما بعده، والصحيح عدم الكراهة لورود الثاني: «أطال الله بقاءك» بالأثر عن عمر رضي الله عنه ... ومن ترك هذه الألفاظ على سبيل التوقي فذاك. والله أعلم.

\* «أسألك بمعاقد العِزِّ من عرشك» دعاء محدث، والحديث فيه موضوع.

- \* «استجرت برسول الله ﷺ هذا من الاستجارة بالنبي ﷺ بعد وفاته وهو شرك بالله \_ تعالى \_..
  - \* «أعوذ بالله وبك» صوابه: «أعوذ بالله ثم بك».
- \* «الله. الله...» الذكر بالاسم المفرد مثل: «الله»، ومثل: «حي. حي. حي» ومثل: «لطيف. لطيف. لطيف» لا أصل له، فهو بدعة. وينزيدون في الابتداع بأعداد معينة، وربما كان معه اهتزاز، ورقص.
- \* «الله بالخير» مختصر الدعاء بقولهم: صبحك الله بالخير. وهو الختصار مُخِلُّ، مُفْسِدٌ للمعنى، فليجتنب.
- \* «الله يحافظ عليك» هذا لحن في الدعاء فلفظ: «يحافظ» يقتضي المفاعلة بمعنى المعالجة والمغالبة، وهذا معنى لا يجوز في حق الله \_ تعالى \_ فليجتنب.
  - \* «الله يعاملنا بعدله» صوابه: «بفضله ورحمته».
- \* «الله يظلمك» لا يجوز الدعاء به، قال تعالى: ﴿ولا يظلم ربك أحداً ﴾.
  - \* «اللهم اجعلني من الأقلين» دعاء لآيُعْرف، فَيُتْرَكُ لإيهامه.
    - \* «اللهم اغفرلي إن شئت» ثبت الحديث في النهي عنه.
- \* «اللهم إني أستنفق نفسي ومالي في سبيلك» نهى عنه عمر رضي الله عنه \_.
  - \* «اللهم إني أعوذ بك من العصمة» لا يجوز؛ وهو نهاية الغرور.
- \* «اللهم إني أريد أن أصلي» أو: «أريد الحج أو العمرة» كل هذا

لايجوز؛ لأنه من التلفظ بالنية وهو بدعة. والمشروع: التلفظ بالنسك نحو: «لبيك عمرة» لالفظ: «نويت» أو: «أريد» ونحوهما.

\* «اللهم صَلِّ عَلَيَّ» هذا من الاعتداء في الدعاء.

\* «اللهم صل على سيدنا محمد» لفظ: «سيدنا» لا يعرف في شيء من الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام على النبي على أن قرر ذلك الحفاظ، منهم: ابن تيمية، وابن القيم، والفيروز آبادي، وابن حجر العسقلاني، والسخاوي، والقاسمي، وغيرهم.

ولهذا فالإتيان بلفظ «سيدنا» في داخل الصلاة في التحيات والصلاة الإبراهيمية لا يجوز؛ لأنه زيادة على الوارد.

\* «الصلاة على رسول الله» كره جماعة من العلماء إفراد الصلاة عن السلام على رسول الله ﷺ.

\* «صلى الله عليه وسلم» لاتقال لغير الأنبياء استقلالاً.

\* «اللهم لاتبتليني إلابالتي هي أحسن » كرهم مجاهد لقول الله - تعالى -: ﴿ونبلوكم بالشر والخير فتنة ﴾. رواه ابن أبي شيبة.

\* «اللهم لا تحوجنا لأحد من خلقك» رُوي مرفوعاً وهو حديث موضوع، لكن رُوي عن الإمام أحمد، أنه سمع رجلاً يدعوبه فقال: هذا رجل تمنى الموت.

ويقال: «اللهم لاتحوجنا إلى أحد من شرار خلقك».

\* «اللهم لاتُرع» هذا سوء أدب مع الله \_ تعالى \_. وهو من ألفاظ أهل الجاهلية قبل الإسلام.

- \* «اللهم لاتؤمني مكرك» كرهه بعض السلف.
- \*«اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين جَمِيْعَ الذنوب» في الدعاء به تفصيل، فإن أراد الداعي مغفرة تستلزم عدم دخول أحد النار فلا يجوز الدعاء به؛ لأنه ثبت أن عصاة الموحدين تحت المشيئة: منهم من يُعفى عنه، ومنهم من يُدخل النارلتطهيره ثم يخرج منها برحمة الله \_ تعالى \_.

وإن أراد تخفيف الأوزار، أو مطلقاً، فلا منع منه وهو مقتضى دعوات الأنبياء، ومنها ما أمرالله به نبينا ﷺ: ﴿استغفر لـذنبك وللمومنين والمؤمنات﴾.

- \* «اللهم لاتمتني» يحرم الدعاء به.
- \* ﴿إِيَاكَ نعبد وإِيَاكَ نستعين » بتخفيف الياء فيهما، فتحرم القراءة بهما ؛ لأنها لحن، وينقلب المعنى فإن: ﴿إِيا » ضياء الشمس، فكأنه قال: نعبد شمسك.
- \* «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» رُوي حديث بذلك، بعد آخر سورة التين، ولا يصح.
- \* «حسبي الله ونعم الوكيل» هذه من أفضل الالتجاء إلى الله \_ تعالى \_ لكن لا يقولها العبد مع العجز لعدم بذل السبب، فتنبه.
- \* «حسبي من سؤالي علمه بحالي» هذا دعاء باطل، ولا تصح نسبته إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار.
- \* «حسدني الله إن كنت أحسدك» دعاء فيه سوء أدب مع الله، فيجتنب.

- \* «الحمد لله الدي تَجَلَّى لخلقه بخلقه» استنكرها الإمام أحمد \_ رحمه الله تعالى \_.
- \* الحمد لله حمداً بوافي نعمه ويكافئ منزيده ابن القيم في كلام نفيس، حاصله: من الذي يستطيع أن يحمد الله حمداً يوافي نعمه ؟ فضلاً عن جميع نعمه ؟
- \* «خان الله من يخون» هذا دعاء فيه نسبة ما لايجوز إلى الله \_ تعالى \_ فيحرم.
- \* «سبحاني، سبحاني» هذا من قول أبي يزيد البسطامي، وهو استغراق في سوء الأدب مع الله، لافي ذكر الله، فيحرم ويزجر قائله.
- \* «ظلمني الله يظلمه» لا تجوز لما فيها من سوء الأدب مع الله \_ تعالى \_ من نسبة الظلم إليه \_ تعالى الله عن ذلك \_.
- «عَزّ جاهك» لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، ولا يُعلم في الدليل
   وصف الله بالجاه، فيجتنب هذا الذكر.
  - \* «عشت ألف سنة» مثل: أطال الله بقاءك. كما تقدم.
    - \* «قبّح الله وجهه» ثبت الحديث في النهي عنه.
- \* «قَدَّس الله حجتك» لا يدعى به لمن جاء بيت المقدس؛ لأنه لا يسمى حجاً.
- \* «كُرَّم الله وجهه» هذا من شعائر الرافضة في حق الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه \_ لتعليلات منها: لأنه لم يسجد لصنم قط. وهذا يشاركه فيه غيره من الصحابة، وبخاصة من ولد منهم في الإسلام، فليجتنب.

- \* «كلَّ عام وأنتم بخير الدعاء والتهنئة بذلك، بضم اللام، لَحْنٌ، صوابه: كُلَّ بفتحها، مع أنا لانعرفها في المأثور عن من مضى، فلتنظر؟
- \* «محمد» يقولها من عشرت رجله، على تقدير: يا محمد. وهذا من دعاء غيرالله فيحرم.
  - \* «نشهد أن لاإله إلاالله» صوابه بالإفراد: «أشهد..».
- \* «يا أزلي. يا أبدي. يا دهري. يا ديمومي. يا من لاهو إلاهو» هذه من صيغ الدعاء في: كتاب: «دلائل الخيرات» وهي من مخاريق هذا الكتاب المضَلِّل.
- \* «يا حُنيَّن» بِالتَّصْغِيْر كره الدعاء به الإمامُ مالك رحمه الله تعالى -. أي: كراهة تحريم؛ لأنه تصغير اسم الله، أو لذلك ولأن اسم: «الحَنَّان» غير ثابت.
  - \* «يا خيبة الدهر» نهى عنه النبي ﷺ كما في الصحيحين.
    - \* «يا ذو الجلال والإكرام» لحن صوابه: يا ذا....
    - \* "يا رب جمعت العقوبات علي الاتجوز، وَقَوْلُها كفر.
- \* «يَا رَبَّ القرآن العظيم» يحرم هذا الدعاء، وهو من نفثات الجهمية، إذ القرآن كلام الله \_ تعالى \_.
  - \* «يا رُبيبي» تصغير «رب» لايجوز.
  - \* «يا رحمة الله» لا يجوز؛ لأنه من باب دعاء الصفة.
  - \* «يا ساكن العرش» إطلاقه لم يرد به نص، فيجتنب.

- \* «يا سبحان. يا سلطان. يا معبود. يا موجود. يا شيء. يا ذات: اغفر لي، ونحو ذلك» لا يدعى بشيء من هذه الألفاظ؛ لأنها ليست من أسماء الله \_ سبحانه \_.
  - \* «يا عظيم الرجا» صوابه بالمد: «الرجاء».
- \* «يا عباد الله احبسوا» روي حديث فيه أنه يقولها من انفلتت دابته، ولايصح، فيجتنب.
  - \* «يا هو» لا يجوز، وكذا الذكر بالاسم ضميراً بلفظ: «هو. هو».

تنبيه : قول: «رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه» دعاء لا حرج فيه، وقد بحثت عنه في المرويات مرفوعاً، أو موقوفاً، أو مقطوعاً، فلم أجده؟!

#### أذكار طرفي النهار

وفيها مبحثان:

## المبحث الأول المشروع في أذكار طرفي النهار<sup>(١)</sup>

من الذكر والدعاء الراتب، ما وظفه الشرع على المسلم في طرفي النهار، وبابها أوسع أبواب الأذكار المقيدة، رواية وأثراً، وقد ساق منها النووي - رحمه الله تعالى - في (الأذكار) ستة وثلاثين حديثاً ، منها في حَيِّز الصحيح خمسة عشر حديثاً، وقد اقتصر عليها شيخنا العلامة الشيخ عبدالعزيزبن عبدالله بن باز - أثابه الله - في رسالته المحررة المنتقاة في الأذكار: (تحفة الأخيار..) فَسُقْتُ متون هذه الأحاديث هنا، واكتفيت بالعزو عندهما إلى كتب السنن زادها الله شرفاً.

وأُخذت من زيادات النووي \_ رحمه الله تعالى \_ ما يأتي:

١ ـ لفظ: (رسولاً) في رواية الترمذي، فجمعت بينها وبين رواية أبي داود: (نبياً) فتكون (وبمحمد ﷺ نبياً رسولاً).

<sup>(</sup>١) أفردتها برسالة مطبوعة باسم: «أذكار طرفي النهار».

<sup>(</sup>٢) وساق المنذري في (الترغيب والترهيب): (٣٤) حديثاً، وابن القيم في (زاد المعاد): (٢٣) حديثاً، وساق المنذري في (الوابل الصيب): (١٢) حديثاً، وصديق حسن خان في (نزل الأبرار): (٣٠) حديثاً.

(يا حي يا قيوم ...) » رواه النسائي والحاكم بسند صحيح.

٣ وحديث أبي الدرداء مرفوعاً عند ابن السني، وموقوفاً عند أبي داود بسند صحيح عنده، ومثله لايقال من قبل الرأي، ولفظه: «من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله... سبع مرات، كفاه الله \_ تعالى \_ ما أهمّه من أمر الدنيا والآخرة».

٤ ـ وحديث أم سلَمة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا صلَّى الصبح قال: «اللهم إني أسألك علماً نافعاً...» رواه أحمد، وابن ماجه، وابن السني، والنسائي في (عمل اليوم والليلة) وحَسَّن الحافظ ابن حجر إسناده.

#### وزدت عليهما:

ا ـ حدیث فضالة بن عبید ـ رضي الله عنه ـ قال: سمع رسول الله ﷺ وجلاً یدعو في صلاته لم یمجّد الله ـ تعالى ـ ولم یُصَلِّ علی النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «عَجِلَ هذا» ثم دعاه فقال له أو لغیره: «إذا صلَّی أحدكم فلیبدأ بتمجید ربه سبحانه، والثناء علیه، ثم یصلِّی علی النبی ﷺ ثم یدعو بما شاء» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حدیث حسن صحیح ـ وصححه ابن حجر ـ وذكره النووي في (الأذكار) كما في (الفتوحات الربانية ٢/ ٢٢ ـ ٣٣٣، ٣٣٦ ـ ٣٣٠).

وساقه ابن القيّم - رحمه الله تعالى - في مواطن الصلاة على النبي ﷺ عند الدعاء في (جلاء الأفهام)، وقال: «مفتاح الدعاء الصلاة على النبي

على كما أن مفتاح الصلاة الطهور....».

وقال النووي \_ رحمه الله تعالى \_ في محل آخر من (الأذكار): «أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله \_ تعالى \_ والثناء، ثم الصلاة على رسول الله ﷺ، وكذلك يختم الدعاء بهما، والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة» انتهى.

وقد اخترتُ من صِيَغِ الحمد، والتمجيد، والصلاة على النبي ﷺ في فاتحة هذا الورد: خُطبة الحسن البصري \_ رحمه الله تعالى \_ كما ذكرها ابن القيم \_ رحمه الله تعالى \_ في كتابه: (عِدَة الصابرين) و(مدارج السالكين).

وللمسلم أن يختار من صيغ الحمد والصلاة على النبي ﷺ ما شاء من الصيغ الواردة وما في معناها؛ لأن الحديث في ذلك أُطلق ولم يُقيَّد بصيغة معينة.

٢ ـ وحديث أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ:
«من صلَّى عَلَيَّ حين يصبح عشراً وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي يوم القيامة» رواه الطبراني بسند جيد كما في (مجمع الزوائد): (١٠/١٠) وساقه مُسْنَداً ابن القيم في موطن الصلاة على النبي ﷺ أول النهار وآخره من (جلاء الأفهام).

وَجَرَّدْتُ متون هذه الأَحاديث الشريفة لتسهيل قراءتها وحفظها، مع شكلها وضبطها، ورتَّبْتُ سياقها حسب أسبقية فضل جنسها؛ فإن جنس القراءة أَفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر بمعنى الثناء على الله

وتمجيده وتوحيده (١) \_ أفضل من جنس الدعاء.

وهذا الورد الشريف الموظّف في الشرع المطهر: مقداراً وزماناً، وكيفية، مستحب بإجماع المسلمين؛ وهو حِصنٌ للمسلم حَصينٌ، وحِرزٌ، وجُنّةٌ، ولباسٌ، وبَذُلٌ للأسباب في الوقاية من الشرور والآفات، كما يتقي ساكن البيت به من الحر والبرد والعدُوِّ.

وَمَدُّ لِيَدِ الضراعة والابتهال، ولهجٌ بذكر ذي الجلال والإكرام، وقفوٌ لهدي النبي ﷺ، ومسارعة لدعوة الكريم الرحمن الرحيم: ﴿ادْعُونِي أَستَجِبْ لَكُم﴾.

ولا يغيب عن بال الدَّاعي أنه يحصِّل بسبب الدعاء: سكينة في النفس، وانشراحاً في الصدر، وصبراً يسهل معه احتمال الواردات عليه. وهذا نوع عظيم من أنواع الاستجابة.

فعلى المسلم اغتنام هذه الفضائل بإخلاص ومتابعة وإلحاق للعلم بالعمل، ونعم الوظيفة وظيفة الذِّكر المبنية على التَّاسِّي والاقتداء بخاتم الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام التي عَلَّمها النبي عَلَيْ لأُمته ودَلَّهم عليها.

وهذه تنبيهات أربعة بين يدي هذه الوظيفة الشريفة: (أذكار طرفي النهار) وهي:

<sup>(</sup>١) والذكر بمعناه العام يشمل: التلاوة، والثناء، والدعاء.

O التنبيه الأول: هذه الأذكار في الصباح والمساء جميعاً، وقد سقتها هنا لورد (الصباح) وهي كذلك لِورْدِ (المساء) إلا في ثمانية ألفاظ تَحتها خط هكذا \_\_\_\_\_ يكون موضع (أصبح): أمسى، وموضع (التذكير): التأنيث، ويبدل (النشور) بالمصير.

O التنبيه الثاني: بَيَّنَ الله سبحانه في القرآن الكريم، طرفي النهار محل أَذكار الصباح والمساء في آيات، منها: ﴿وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الغُرُوبِ ﴾ فمحل ورد الصباح في الإبكار وهو الغدو بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، ومحل ورد المساء في العشي وهو الأصال بعد صلاة العصر قبل الغروب. والأمر فيهما واسع كمن عَرَض له شُغل، والحمد لله.

وكان من هَـدْي النبي ﷺ أنَّه إذا صلَّى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله ـ عز وجل ـ.

وفي الحديث أنه ﷺ قال: «من صلّى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله \_ تعالى \_ حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة» رواه الترمذي وغيره، وبمعناه أحاديث أُخَر.

O التنبيه الثالث: هذه الأذكار بالنسبة للعدد على خمسة أنواع هي:

منها ما يُقال مرة واحدة، وهو أحد عشر نوعاً، وواحد منها إلى أربع مرات وهو: اللهم إنّي أصبحت أشهدك، وواحد منها مرة، أو عشر مرات، أو مائة مرة، وهو التهليل.

ومنها ما يُقال ثلاث مرات، وهو ثمانية أنواع. ومنها ما يُقال سبع مرات، وهو نوع واحد.

ومنها ما يقال عشر مرات، وهو نوع واحد: الصلاة على النبي ﷺ. ومنها ما يُقال مائة مرة، وهو نوع واحد: سبحان الله وبحمده.

ويتعين الاقتصار على هذه الأعداد و إلاَّ لما كان لتخصيصها وجه(١).

O التنبيه الرابع: رَتَّب النبي ﷺ على عدد من هذه الأذكار: مكاسب عظيمة من الفضل، والوعد بالجنة، والرضا عن العبد، وأنه لايضره شيء، وأن من قرأ سُور( الإخلاص والمعوّذتين) حين يُمسي وحين يُصبح؛ كفته من كل شيء.

وعليه: إن صفة الكمال توظيف المسلم لجميع هذه الأذكار على نفسه طرفي النهار، وتحصل وظيفة الورد ببعضها، فإذا ضاق وقت المسلم فليغتنم منها ما تيسرله، وأمَّا الإهمال لجميعها فهو تفريط، فليتنبه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تحفة الذاكرين: ص(٨٤)، الفتوحات الربانية: ٣/ ٤٧ ـ ٤٨.

# نَصُّ أذكار طرفي النهار بِسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْدالله، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ بِمَا خَلَقْتَنَا، وَرَزَقْتَنَا، وَهَدَيْتَنَا، وَأَنْقَذْتَنَا، وَفَرَّجْتَ عنا، ولك الحمدُ بالقُرْآنِ، ولك الحمدُ بالأهلِ والمَالِ والمعافاة، كَبَتَّ عدوَّنَا، وَبَسَطْتَ رِزقنا، وأَظْهَرْتَ أَمْنَنَا، وجمعتَ فُرقتَنَا، وأَحْسَنْتَ مُعافاتنا، وَمِنْ كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمدُ على وأحسنت مُعافاتنا، ومِنْ كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمدُ على ذلك حَمداً كثيراً، لك الحمد بكل نعمة أنعمتَ بها عَلَيْنَا في قديمٍ أو حديث، أوسِرِّ أو علانية، أو خَاصَّةٍ أَوْ عَامَّةٍ، أَوْ حَيٍّ أوميِّتٍ، أَوْ شَاهِدٍ أَوْ غَائِبٍ، لَكَ الحمدُ حتى تَرْضَى، ولك الحمد إذا رَضيت، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسَلم.

أُعوذُ بالله السميع العليم من الشيطانِ الرَّجيْمِ

بسم الله الرحمن الرحيم

• ﴿ قُلْ هِ وَاللهُ أَحد. الله الصَّمد. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحدٌ ﴾ . (ثلاث مرات)

بسم الله الرحمن الرحيم

• ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَتِ. مِن شَرِّمَا خَلَقَ. وَمِن شَرِّغَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ.

وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ في العُقَدِ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾. (ثلاث مرات)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إلهِ النَّاسِ. مِن شَـرِّ الوَسُواسِ
 الخَنَّاسِ. الَّذِي يُوسُوسُ في صُدُورِ النَّاسِ. مِنَ الجِنَّةِ والنَّاسِ ﴾
 (ثلاث مرات)

◄ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر.
 شَيْءٍ قَدِيْر.

● سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

بِسْمِ اللهِ المِلْ المِلْمُلِي المَالِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

أُعُوْدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ.

● رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْ لاَمِ دِيْناً، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا رَسُولًا. (ثلاث مرات)

حَسْبِيَ اللهُ لا إِلهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ العَظِيْم.

(سبع مرات)

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الإِحْلاص، وَعَلَى دينِ نبيناً محمَّدٍ عَلَى مَ المُشْرِكين. محمَّدٍ عَلَيْ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهيم حَنيفاً مُسلماً، وما كان من المُشْرِكين.

(مرةواحدة)

● أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لاإله إلاالله وحده لا

شريك لَهُ، لَـهُ المُلْك وله الحمد وهو على كلِّ شيءٍ قَـدِيْر، رَبِّ أَسألُكَ خير ما في هـذا اليوم وخير ما بعـده، وأعوذُ بِكَ من شـرِّمَا فِيْ هَذا الْيَوْمِ وَشَـرِّمَا مَا في هـذا اليوم وخير ما بعـده، وأعوذُ بِكَ من شـرِّمَا فِيْ هَذا الْيَوْمِ وَشَـرِّمَا بَعْدَه، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَـذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ.

(مرة واحدة)

● اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوْتُ، وَإِلَيْكَ النَّهُوْر (۱). (مة واحدة)

● اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتِ أَشْهِدُكَ، وأَشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَاثِكَتَكَ، وَأَشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَاثِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خلقك، بأَنَك أَنْتَ اللهُ لَا إِلهَ إِلاَّأَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ (مرة أومرتين أوثلاثا أو أدبع مرات)

● اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نَعْمَةٍ، أُوبِأَحِدٍ من خلقكَ فمنك وحدك الشَّكريْك لك فلك الحمد ولك الشُّكر(٢). (مرة واحدة)

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِكَ أَسْتَغِيْثُ، فَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي، وَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِي
 طَرْفَةَ عَيْن.

● اللَّهُمَّ عَافِنيْ فِيْ بَدَنِيْ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِيْ، اللَّهُم عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، لاَإِلهَ إِلاَّأَنْتَ. (ثلاث مرات)

<sup>(</sup>١) في ذِكْرِ المساء يقال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.

<sup>(</sup>٢) عن عَبُدالله بن غنام البياضي - رضي الله عنه - أن رسول الله على قال: (من قال حين يصبح: اللهم... فقد أدى شكر ليلته).

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ والْفَقْرِ، وأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لآ
   إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ.
- اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِية في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفوَ وَالعَافِية في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ السُّرُّ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ العَفوَ وَالعَافِية في دِيْنِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْعَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوَعَاتِي، اللَّهُمَّ الْهُمَّ الْخفظنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن روعان شمالي، ومن فوْقِي، وأعوذُ بِعَظمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. (مرة واحدة)
- اللَّهُمَّ فَاطرَ السموات والأَرْض، عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ، ربَّ كُلِّ شيءٍ وَمَلِيْكَه، أَشهَدُ أَن لاإله إلا أَنت، أَعُوٰذُ بِك من شَرِّنفسي، وَشَرِّ الشيطان وشركه، وأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوْءاً، أَوْ أَجره إلى مُسْلِم. (مرة واحدة)
- اللَّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نافِعاً، وَرِزقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً. (مرة واحدة)
- اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَإِلَهَ إِلاَّأَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنعْمَتكَ عَليَّ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنعْمَتكَ عَليَّ وَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّأَنْتَ.
   ومرة واحدة)

● ثُمَّ صَلِّ عَلَى النبي ﷺ.

وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن

## المبحث الثاني تصحيح أذكار طرفي النهار: «الورد»<sup>(۱)</sup>

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «من فاته شيء من ورده \_ أو قال: من جزئه \_ فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليلته».

رواه أحمد.

ففي هذا الحديث جاء لفظ: «الورد» أو: «الجزء» والمراد: «قراءة مقدار من القرآن الكريم».

وعن أبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_ قال قال: رسول الله ﷺ: «من نام عن وتره \_ وفي رواية: عن حزبه \_ أو نسيه، فليصله إذا ذكره».

رواه أحمد، وأصحاب السنن، وفيه ضعف.

ففي هذا الحديث جاء لفظ: «الحزب» والمراد به: «الصلاة».

ولم أرإطلاق: «الحزب» أو «الورد» على: «الدعاء والذكر» في شيء من الروايات.

ولهذا فإن تآليف العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في: «الـذكر والدعاء»، جاءت باسم: «الدعاء» وباسم: «الذكر» وما تصرف منهما، وما يفيدهما مثل: «الكلم الطيب». ولم أرشيئاً باسم: «الحزب» فكأنه مقصور على أحزاب القرآن الكريم، وأما باسم: «الورد» فحصلت التسمية به في بعض مؤلفات المتأخرين.

ولفظ: «الحِزْب» مثل: «الورد» وزناً على وزن: «فِعْل» \_ بكسر الفاء \_ ، والمعنى: «النوبة في ورود الماء» وجمعاً: على أحزاب، وأوراد.

فالحزب، والورد، كلاهما بمعنى واحد، هو(١):

«ما يجعله الإنسان على نفسه من القرآن أو الصلاة».

فلما وصلت النَّوْبَةُ إلى المتصوفة، وأصحاب الطرق، أطلقوا كللَّ منهما على: «ما يجعله الإنسان على نفسه من الأدعية والأذكار».

واشتهرت بذلك مصنفاتهم في هذا الباب، فيما يخترعونه ويرتبونه من الأَدعية والأذكار، وامتد ذلك إلى مصطلحات أُخر(٢)، وإلى صلوات على النبي ﷺ مخترعة، فمن هذه المصطلحات والألقاب المنسوبة:

«البردة» ويقال: «قصيدة البردة»، «توسلات الصاوي»، «توسلات الخلوتي»، «توسلات النقشبندي»، «توسلات الرفاعي»... «التغبير»

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الأذكار لابن علان: ١/ ١٤١، ١٥٠ \_٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) مثل: «الوظيفة» و «النوبة».

وأصحابه يقال لهم: «المغبرة» وهو نوع من: «الأناشيد» و «الموشحات» و «القصائد».

«الحزب الكبير»، «الحزب الصغير»، «حزب جوهرة الأسرار» وهو: المسمى: «حزب السيف القاطع»، «حزب الأسرار»، «حزب الفتوح»، «حزب الطمس»، «حزب الدائرة»، «حزب المخفي»(۱). «الختم الكبير»، «الختم الصغير».

«دعاء الجمعة»، «دعاء عاشوراء»، «دعاء أول السنة»، «دعاء الأنبياء»، «دعاء الجمعة»، «دعاء البياء»، «دعاء آدم»، «دعاء نوح»، «دعاء يونس» «دعاء أبي بكر الصديق» ((۲) «دلائل الخيرات»، «الدعاء بأسماء أهل الكهف»، «ذكر الأسماء الحسنى ألف اسم واسم»، «الذكر بالاسم المفرد»، «ذكر اللطيف» ويقال: «اللطفية»، «ذكر الضمير» ويقال: «الهوه»، «ذكر الجلالة». والذكر باسم: «حى حى».

وهكذا لدى كل أصحاب طريقة من الأوراد المخترعة التي تحمل ألقاباً خاصة بها، الشيء الكثير، وهذا مثال واحد لما لدى: «الرفاعية» من الأوراد المخترعة، التي لا تعرف في شيء من سنة النبي عليه وهي: «ورد

<sup>(</sup>۱) تنبيه: حزب الإمام النووي. في نحو صفحتين، شرحه ابن الطيب الفاسي المتوفى سنة 1۷٥ . وهذا الحزب يتناقله المتصوفة بالإجازة، كما هي مسوقة في الشرح المذكور، لكنه غير معدود في مؤلفاته، وقد اشتهرله كتابه النافع: «الأذكار» فكيف يصنع هذا الحزب الذي لم يرد في المرويات، ويتجاوزها، وقد نظرت فيه فلم أرفيه ما يحذر إلا الاختراع، ومجانبة الوارد. وإني لفي شك من نسبته إليه رحمه الله تعالى ..

<sup>(</sup>٢) شرح الإحياء: ٥/ ٦٦ ـ ٧٤.

الاستفتاح. ورد السيف القاطع. ورد السيف الوسيلة. ورد المراقبة. ورد الفتوح. ورد الفيوضات. ورد مجالس الذكر. ورد صلاة الأنس. ورد من المسترشد. ورد الروح. ورد البركات. ورد أسماء الله الحسنى. ورد معاقد العِزِّ. ورد المستغاث. ورد جوهرة الأسرار. ورد الحصن. ورد الستر. الورد الصغير. الأوراد الراتبة. ورد عقب الصلوات الخمس. ورد صلاة العشاء. ورد الصلاة الشريفة. ورد عين العناية. ورد الكرب العظيم. ورد الصلاة المباركية. الورد الشريف. ورد الاستغفار الشريف. ورد شرح الصدور. ورد فك الكروب. ورد الاستغفار ومن الذنوب. ورد التيسير. ورد التأمين من مكر الله. الورد المبارك لليلة الجمعة. الورد المبارك لكل يوم. ورد كنز العنايات. ورد من ظلم نفسه. ورد صلاة التسبيح. ورد ليلة الجمعة ويومها. ورد آية العرش. ورد الصباح والمساء. ورد الحياة. ورد الوضوء. ورد الرحمن السرحيم. ورد المسميات. ورد الاستغفار لنفسك ولأهلك. ورد العبد الضعيف. ورد المناجاة». وهي مطبوعة في كتيب مستقل، فالله المستعان.

ومنها: الصِّيع المخترعة، في الصلاة على النبي عَلَيْ مثل:

«صلاة ابن مشيش» و«صلاة الفاتح». وهكذا في صلوات منسوبات يطول حصرها.

«العتاقة الكبرى»، «العتاقة الصغرى»، «الموشحات»، «النشيد».

وعملوا من الحجب، والتمائم، والتعاويذ، والتعاليق، كالكلنكفية؟ والموالد، نظماً، ونثراً، ما يفوق الحصر، منها:

«حجاب الجاموسة». «حجاب ماري جرجس». «حجاب القرنية».

«حجاب جلب الزبون». «حجاب تقوية الجماع».

«حرزأبي دجانة». «حرز الخَيْل». «حرز الدواب».

وهكذا في طائفة تفوق الحصر، وحصل فيها من التنافس، وإجراء التفاضل، الشيء العجاب.

وهذه الأحزاب، والأوراد، والوظائف، لم تكن قطعاً في الصدر الأول، ولا من بعدهم، لكن بدت مع بدو التصوف، وانحراف الخلف عن طريق السلف.

ثم من هؤلاء المتصوفة من فَصَّل الأحزاب والأوراد إلى ثلاثة أقسام:

١ ـ حزب العامة: وهو ما اقتصر فيه على الوارد في الشرع لاغير.

وهذا القسم قد حُرِم منه الطرقية، وهو حزب أهل الإسلام والسنة.

٢ ـ حزب الخاصة: وهو ما اقتصر فيه على الأدعية والأذكار التي تلقاها الشيخ عن طريق التلقي والإلهام. مثل أحزاب الشاذلية، والنقشبندية، والرفاعية، وغيرهم.

وهذا حزب المبتدعة من الطرقية والصوفية.

٣-حزب خاصة الخاصة: وهو ما أوغل صاحبه فيه بالإبهام والإيهام والإيهام تارة، والإلحاد الظاهر تارة أخرى، مثل حزب ابن سبعين، وغيره من المنتسبين للإسلام، بل المقتولين على الزندقة والإلحاد، مثل الحلاج، وغيره.

وهذا حزب الملاحدة المنتسبين للإسلام ظلماً، والمقتول جمع منهم بسيف العدل حَقاً.

فالأول: هـوورد أهل الإسلام والسنة، والثالث: ليس لأحـد من أهل الإسلام؛ لما فيه من الكفر، والإبهام، والإيهام، والتضليل، وتعدد جـوانب الابتداع فيه.

أما الثاني: المسمى لدى الطرقية باسم: «حزب الخاصة» فمن النظر في بعض هذه الأحزاب، والأوراد، ومن كلام محققي العلماء عنها، تبين أنها أحزاب، وأوراد، بدعية، محرمة ، لا تجوز شرعاً ؛ لما يأتى:

١ \_ هجر الأدعية والأذكار الواردة عن النبي عَلَيْ وصَدُّ عن اتباع السنة.

٢ \_ الاستدراك على الشرع بما لم يشرع.

٣\_ التعبد بأدعية وأذكار لم تشرع.

٤ \_ إيهام العامة بمشروعيتها.

٥ ـ بدعيتها من عدة جهات: من جهة الجنس: التزام بما لم يلزم الله به ولا رسوله ﷺ، ومن جهة الزمان: ترتيبها في أزمنة غير مشروعة، وأن ورد اليوم الفلاني لا يقرأ في غيره، وهكذا، ومن كيفيتها: أداؤها بهيئة مبتدعة، وذكر جماعي مبتدع.

7 \_ اشتمالها على أدعية شركية، وأذكار بدعية، وتوسلات مبتدعة، فهي محض اعتداء في الذكر والدعاء، وسوء مناجاة لله \_ تعالى \_ ويلزمون المريد باستحضار صورة الشيخ في القلب، وأن عموداً من النور يخرج من قلب الشيخ للمريد لهدايته، واستحضار صورته بنية المراقبة.

٧ ـ يرتبون لكل حزب خصوصية، وأثراً من خير الدنيا والآخرة ،مما هو كذب بإجماع المسلمين، من ذلك: من قرأ دعاء عاشوراء لم يمت تلك

السنة. و«صلاة الفاتح» تعدل قراءة القرآن الكريم ستة آلاف مرة، وأنها من كلام الله.

٨ - كثيراً ما يصحب قراءة هذه الأحزاب، منكرات الرقص، والتمايل،
 والصياح، والتصدية: «التصفيق»، والزمر، وضرب الدف... وتصدير المردان
 في حلقة الذكر، والنظر إليهم بقصد: «التعجب من حسن خلق الله لهم».

وإن التعبد بهذه الفضائح، من تلاعب الشيطان.

٩ \_ ما يصحب ذلك من تفضيل هذه الأقوال المخترعة، والهيآت المبتدعة، والأفعال المنكرة، وأنها أفضل من الأوراد الواردة.

• ١ \_ ما يصحبها من الذكر بالسَّماع: «السماع الشيطاني».

تنبيه: ورد الصباح والمساء من الأدعية والأذكار المرتبة في الزمان، فعلى العبد المسلم التقيد بما ثبت عن النبي على بالصفة التي ثبتت: يُورد به منفرداً على وجه التضرع والإسرار؛ لهذا فإن ما يضاف إلى ذلك من قراءة الورد الشرعي جماعياً، أو يقرؤه واحد، والبقية يتلقونه، أو يومنون، مع التمايل، أو وهم وقوف، كل هذه بِدع إضافية، وقد ثبت عن النبي على أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد» متفق عليه.

#### الطعسام

وفيه مبحثان:

#### المبحث الأول في المشروع

قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُ وَا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مِا رِزْقْنَاكُمُ وَاشْكُرُوا لله إن كنتم إيَّاه تعبدون ﴾ [البقرة/ ١٧٧].

وقد ثبت عن النبي ﷺ في أذكار الطعام تسع سنن، هي:

١ ـ التسمية في أوله، بلفظ: «بسم الله».

وله أن يبسمل فيقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» لقوة الخلاف.

#### 0 تنبيـــه :

إذا رُفِعَ طعام، ووُضِعَ طعام، فالتسمية عند الثاني كذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ في: «الفتاوى: ٢٢/ ٣٥٧» في معرض بحثه في التسمية للفصل بها بين السورتين: «والقراء منهم من يفصل بها بين السورتين ومنهم من لايفصل؛ لكون القرآن كله كلام الله، فلا يفصل بها بين السورتين، كمن سَمَّى إذا أكل، ثم أكل أنواعاً من فلا يفصلون بها بين السورتين، كمن سَمَّى إذا أكل، ثم أكل أنواعاً من الطعام، ومنهم من يسمي في أول كل سورة، وهذا أحسن؛ لمتابعته لخط المصحف، وهو بمنزلة رفع طعام، ووضع طعام، فالتسمية عنده أفضل، وكذلك من ذبح شاة بعد شاة فالتسمية على كل شاة أفضل» انتهى. ونحوه: ص/ ٣٩٢.

٢ - إذا نسي التسمية في أول الطعام فليقل: «بسم الله أُوَّلَ ه وَآخِرَه». أو:

«بسم الله في أوله وآخره».

٣- الدعاء إذا فرغ من طعامه، وهو على أنواع:

منها ما رواه البخاري، وأصحاب السنن: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ،غير مكفي ولامودع ولامستغنى عنه ربنا».

٤ - مــن شرب لبناً فليقل: «اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» وفي غيره يقول: «اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه».

٥ - إذا دُعِيَ إلى طعام وهو صائم فَلْيُصَلِّ لمن دعاه إليه، أي فليدع له.

آكل مع مريض - مجذوم - قال: «بسم الله، ثقة بالله، توكلاً على الله».

٧ ـ إذا أكل عند قوم دعا لهم، وهو على أنواع:

منها: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم».

ومنها: «أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصَلَّت عليكم الملائكة».

وفي: «آداب الزفاف للألباني: ص/ ١٧١ » ما نصه:

«تنبيــه:

عزا الذهبي في (العلو) هذا الحديث إلى الصحيحين بزيادة في آخره: وهي: «وذكركم الله فيمن عنده» وكل ذلك وهم، فليس هو في الصحيحين ولا فيه هذه الزيادة في شيء من طرقه التي وقفت عليها» انتهى.

٨ - الدعاء لمن سقاه ماء وغيره: «اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني».

9 - حمد الله - تعالى - لمن حصل له ضيف، كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ما جاء النبي ﷺ وأبو بكر، وعمر - رضي الله عنهما - ضيوفاً عند رجل من الأنصار فقال: «الحمد لله، ما أحدٌ اليومَ أكرم أضيافاً مني».

# المبحث الثاني في تصحيح أذكار الطعام<sup>(١)</sup>

مما أحدث من القراءة، والأدعية، والأذكار، قبل الطعام، ومعه، وبعده، لآتى:

### \* تصحيح الذكر في أول الطعام:

مَضَى ذكر حكم التسمية على الأشربة والأطعمة المحرمة كالخمر مثلاً، ومن مواضع التصحيح هنا:

ا \_ منها: الزيادة على المشروع في أوله: «بسم الله» قَوْلَهم: «وبالله الذي لايضرمع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء يا حي يا قيوم».

٢ \_ قولهم: «بسم الله الشافي» فزيادة: «الشافي» لاأصل لها.

٣ \_ قولهم: «يا بركة أسماء الله».

٤ \_ قراءة سورة «قريش» على الطعام؛ لحصول البركة فيه، وهذه من مخاريق المتصوفة، ومختلقاتهم.

٥ \_ الدعاء إذا قُرِّب الطعام بقول: «اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقِنا عذاب النار، باسم الله» وفيه حديث رواه ابن السني بسند ضعيف جداً.

٦ \_ التسمية عند كل لقمة أو شربة. بدعة وتكلف.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد: ۲/ ۳۹۷\_ ۲۰۶. الفوائد المجموعة: ص/ ۱٤٨. شرح ابن علان: ٥/ ١٧٨. (١) زاد المعاد: ١٨٨ - ١٨٨. السنن والمبتدعات: ص/ ١٨٧ - ١٨٨.

وأما حديث أنس \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله على: "إن الله تعالى ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها» رواه مسلم، فيفسره هدي النبي على من التسمية في أوله والحمد في آخره كما تقدم؛ ولهذا فمعنى قوله على: "يأكل الأكلة» جملة في محل الحال، أي حال أكله، لاعند كل لقمة أو تنفس لشَرْبة، والحديث في تكرار التسمية ضعيف (۱).

وفي الباب عن شهربن حوشب، وعن الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ أنهما قالا: «إذا جمع الطعام أربعاً فقد كَمُل: إذا ذُكر اسم الله في أوله، وحمد الله في آخره، وكثرت عليه الأيدي، وكان من حِلً » انتهى.

٧ - قول: «بسم الله» مع اللقمة الأولى، و«بسم الله الرحمين» مع اللقمة الثانية، و«بسم الله الرحمن الرحيم» مع اللقمة الثالثة. بدعة لاأصل لها.

٨ - قراءة سورة «الإخلاص» بعد الفراغ من الطعام إذا نسي التسمية على طعامه. وفيه حديث رواه ابن السني بسند فيه متهم بالوضع، فلا يحتج به.

٩ - قولهم في أوله: «اللهم زد وبارك» لاأصل له، وترتيبه بدعة.

#### 🗆 بعد الطعــام:

منها:

١ ـ القول بعد الفراغ من الطعام: «الحمد لله الذي مَنَّ علينا فهدانا، والحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، ورَوَّانا، وكُلَّ الإحسان أملانا» فيه حديث رواه ابن السنى بسند ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الأذكار: ٥/ ١٨٤، ١٩٤، ٢٨٨، ٢٣٥، ٢٤٠، ٢٤٣.

٢ ـ قراءة سورة: «الإخلاص» بعد الفراغ من الطعام إذا نسي التسمية في أوله. كما تقدم برقم (٨).

٣ ـ قراءة سورة: «قريش» بعد الأكل؛ للأمن من التخمة.

٤ ـ قولهم بعد الطعام: «اللهم زد وبارك، شيء لله، الفاتحة» مع تقبيل ظاهر الكفين وباطنهما.

٥ - الدعاء بقولهم: «يا رب لك ألف حمد وشكر» هذا الذكر بعد الطعام لاأصل له، وترتيبه بدعة.

٦ ـ قـولهم: «اللهم زدها من نعمـة، واحفظها من الزوال» هـذا دعاء لا
 أصل له، وترتيبه بدعة.

٧ ـ قـولهم: «هَنّاً الله بـه من أكله، وخلف على من بذله» لاأصل له، وترتيب الدعاء به بدعة.

### 🗆 متفرقات في أذكار الطعام:

منها:

ا ـ الدعاء لإذهاب رائحة الفجل بقولهم: «اللهم صل على سيدنا محمد طيب الأنفاس» بدعة لاأصل لها.

٢ ـ قـول بعضهم: «أذيبوا الطعام بـذكر الله ـ عـز وجل ـ والصـلاة» فيه حديث رواه ابن السني، مداره على بزيع بن حسان البصري، وهـو وضّاع، فالحديث موضوع.

### العِطَــاس

وفيه مبحثان :

# المبحث الأول في المشــــــروح

ثبت عن النبي عَلَيْ في أذكار العطاس خمس سنن:

١ \_ يقول المسلم إذا عطس: «الحمد لله» أو: «الحمد لله على كل حال».

٢ \_ يُشَمِّتهُ سامعه \_ أي يدعوله بالرحمة؛ لأنه حصل للعاطس انزعاج بسبب العطاس، فَيُسمِّتُه سامعه ويثبته بالدعاء له \_ وقد قلبت سينه شيناً فقيل: «التشميت» \_ فيقول له: «يرحمك الله» أو: «يرحمكم الله».

٣ \_ يجيبه العاطس بقوله: «يهديكم الله ويصلح بالكم» أو: «يغفر الله لنا ولكم».

٤ ـ فإن زاد العطاس على ثلاث عطسات، فإن سامعه يدعوله بالشفاء
 والعافية، بدلالة أمرين:

أ ـ قول النبي على الله لمن كان كذلك: «الرجل مزكوم» فهذا تنبيه على الدعاء له بالعافية؛ لأن الزكام علة، فيدعى له بالعافية منها.

ب عموم الأدلة بالدعاء للمريض، ومن به داء، ووجع.

٥ \_ إذا عطس الكتابي، فيقول له من سمعه: «يهديكم الله ويصلح بالكم». ولا يقول له: «يرحمك الله».

## المبحث الثاني تصحيح أذكار العطاس<sup>(١)</sup>

وقعت مخالفة السنن من جهتين:

الأولى: من جهة العاطس، في الآتي:

١ \_ استكمال بعضهم: «الفاتحة» إذا قال: «الحمد لله» وهذه بدعة لا أصل لها.

٢ ـ استبدال: «الحمد لله» بالشهادة. وهذه بدعة لاأصل لها.

٣- الجمع بين الشهادة، والحمد، فيقول: «أشهد أن لا إله إلاالله، الحمد لله». والزيادة على الحمد بدعة.

٤ - قـول بعضهم: «الحمد لله والسلام على رسول الله» أو: «الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وإضافة الصلاة على النبي ﷺ هنا بدعة لاأصل لها في الوارد في أذكار العطاس.

٥ - قول بعضهم: «الصلاة والسلام على رسول الله» بدلاً من: «الحمد لله». وهذا هجر للمشروع، واستبداله بما لم يُشرع هنا، فهو بدعة.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد: ٢/ ٤٠٦، ٤٤٦. تهذيب السنن: ٧/ ٣٠٤. فتح الباري: ١٠ / ٢٠٠، ٢٠٠، ١٠٠، اذ الألباب: ١/ ٢٠٠. شرح ٢٠٠، ١٠٠. غذاء الألباب: ١/ ٤٤٠. شرح الشريني: ١/ ٣٣٣. دليل الفالحين: ٦/ ٢٠. شرح الأذكار لابن علان: ٦/ ٢٠ شرح الأذكار لابن علان: ٦/ ٢ - ٣٠ خاصة: ص/ ١٠، ١٠، ١١. السنن والمبتدعات: ص/ ٢٩٦. معجم المناهي اللفظية: ص/ ٢٩٦، ٣٥٠، ٨٨٥.

٦ ـ قول بعضهم: «حق» أو: «حقاً» وهذا لفظ الأصل له في الأذكار
 الواردة، فهو بدعة عندها.

٧ \_ قـول: «الحمد لله ككرمه، والحمد لله كَعِزِّ جلاله» رواه ابن السني عن أبي رافع مرفوعاً: «أتاني جبريل، فقال: إذا أنت عطست فقل: ...» وهو ضعيف لاتقوم به حجة.

٨ \_ زيادة قول (يهدينا) فيقول العاطس راداً على من شمته بـ (يرحمك الله) يهدينا ويهديكم الله.

الثانية: من جهة السامع: «المُشَمِّت»:

قول بعضهم في تشميت من له مكانة عنده:

«يرحم الله مولانا»، أو: «رحمك الله يا مولانا» أو: «يرحم الله سيدنا»: خلاف السنة لأمرين:

١ \_ أن السنة لا تحصل إلا بالمخاطبة: «يرحمك الله».

٢ \_ زيادة لفظ: «مولانا وسيدنا» على النص الوارد.

نبه على ذلك الحافظ ابن حجر\_ رحمه الله تعالى -.

#### التثاؤب(١)

ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع فإن عجز فليضع يده على فيه المتفق عليه، وله ألفاظ أخر.

وعلى هذا فلم يشرع النبي على ذكراً معيناً عند التثاؤب، فيبقى على عدم المشروعية، ويُتَقى بما أرشد إليه النبي على من الكظم ما استطاع، فإن عجز عن الكظم فليضع المتثائب يده على فيه، ولم يرشد على إلى الاستعاذة في هذا الوضع ولاغيرها.

وفي هذا طرد للقاعدة الشرعية: أن كل أمر انعقد سببه في عصر التشريع فإنه ينظر فيما شرعه النبي علية فيعمل به دون زيادة أو نقصان، ويجتنب ما لم يشرعه فإنه إما أن يكون بدعة أصلية، أو مضافة.

لهذا؛ فقول من تثاءب بعده: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» زيادة غير مشروعة في هذا الموضع على الفعل المشروع وهو الكظم، أو إمساك الفم باليد.

أمَّا ما يستدل به بعض الناس على مشروعية الاستعادة هنا بقول الله تعالى: ﴿وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ﴿ [فصلت/ ٣٦]. فإنه من توظيف النص في غير موضعه؛ إذ معنى الآية: أن عبدالله المسلم إذا هَمَّ

<sup>(</sup>١) شرح الأذكار: ٦/ ٣٠. الكلم الطيب: ص/١٠٦ ـ ١٠٧.

بمعصية، أو بترك واجب، فإن عليه أن يستعيذ بالله من نزغات الشيطان، وأمره بالفحشاء. والله أعلم.

#### 0 فائسدة:

قال ابن علان: «شرح الأذكار: ٦/٥: «قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح البخاري: ولكون التثاؤب سبب فرح الشيطان قالوا: لم يتثاءب نبى قط» اهد. وقد تقدم ذلك مرفوعاً) انتهى (١).

أي في: ٦/٣ قال: (أخرجه ابن أبي شيبة، والبخاري في تاريخه من مرسل يزيد بن الأصم، قال: ما تثاءب النبي على قط. وأخرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبدالملك بن مروان قال: ما تثاءب نبي قط. ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق) انتهى. وهي بحاجة إلى من يتتبع ما رئوي فيها، ومن كتب الخصائص؟!

<sup>(</sup>١) وينظر: فتح الباري لابن حجر: ١٠/٦١٣.

#### الجُشـاء

وهو خروج الريح عن طريق الفَم، وغالباً ما يكون من أشر الشّبع من الطعام، أو الرّي من الشَّرب، فإن خرج معه مادة سُمِّي «قَلْسا» - بفتح اللام، أو إسكانها -.

والفقهاء \_ رحمهم الله تعالى \_ يذكرونه في: «باب نواقض الوضوء» هل «القَلَس» منه يفسد الوضوء أم لا؟ وفي: «باب مفسدات الصلاة» هل: «الجُشَاء» يفسد الصلاة لوجود النفخ أم لايفسدها.

وفي: «باب الطلاق» و«باب الأيمان» هل الفصل عن الاستثناء بنحو سُعال، أو جُشَاء، يؤثر على صحة الاستثناء والشرط أم لا؟

وفي كتب الرواية أخرج مسلم \_ رحمه الله تعالى \_ بسنده عن جابر رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون، ولا يمتخطون، ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جُشَاء، كرشح المسك، يُلْهَمُونَ الحمد والتسبيح كما يُلْهَمُون النَّهُ ؟

ولا يعرف في الذكر أو الدعاء عند الجشاء شيء في باب المرويات، ولذا قال أبو الوفاء ابن عقيل - رحمه الله تعالى -(١).

«ولا يعرف فيه سنة، بل هو عادة موضوعة» انتهى.

ولهذا فلا تلتفت إلى ما في: «حاشية العدوي» المالكي:

<sup>(</sup>١) كشاف القناع: باب الجنائز: ٢/ ١٥٨.

«اختلف في الجشأة، هل يقول عندها: «الحمد لله» أو: «أستغفر الله»؟ وجمع بعضهم بينهما، وهو أحسن ،فيحمد الله اعتباراً بالنعمة، ويستغفر الله لسوء أدبه في آكله» انتهى.

لأن هذا لادليل عليه.

وقال البهوتي الحنبلي في: «كشاف القناع»(١):

«ولا يجيب المتجشىء بشيء، فإن حمد الله تعالى، قال له سامعه: هنيئاً مريئاً، وهَنَّاك الله وأمراك «ذكره في الرعاية الكبرى، وابن تميم، وكذا ابن عقيل» انتهى.

<sup>.101/1(1)</sup> 

#### خَـــدرالرِّجْــل

أي من رَقَدَت رجله، فحصل فيها استرخاء وتنمل لا يستطيع معه الحركة.

لايصح في الذكر أو الدعاء عند خَدْرِ الرِّجْل أثر، ولم يرد فيه حديث مرفوع. ومن العجيب أن جمعاً من الأئمة المحققين، مثل النووي في: «الأذكار ٢/ ١٩٨» وابن تيمية في: «الكلم الطيب ص/ ١٢٠ ـ ١٢١» ومع شرحه: «العَلَم الهَيِّب ص/ ١٤٥ ـ ٥٤٣» وابن القيم في: «الوابل الصيب» والشوكاني في: «تحفة الذاكرين ص/ ٣١١» وغيرهم، تتابعوا على ذكر ما أخرجه ابن السني في: «عمل اليوم والليلة. برقم/ ١٦٨ ـ ١٧٧» والبخاري في: «الأدب المفرد برقم/ ٩٦٤» موقوفاً مما لا يصح سنداً ولامتناً.

أما سنداً فالأثر عن ابن عمر رضي الله عنها .: «خدرت رجله فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك، فقال: يا محمد، فكأنما نشط من عقال» ففي سنده مجهول، وعنعنة مدلس.

والأثرعن ابن عباس: «أنه خدرت رِجْلُ رَجُلِ عند ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ فقال: محمد ﷺ فقال: محمد سلم الله عنهما ـ فقال: محمد سلم الله عنهما ـ فقال: محمد سلم الله عنهما خدره». وهو موضوع؛ لأن فيه غياث بن إبراهيم وهو مرمي بالكذب.

وأما متناً: فلما فيها من الاستغاثة بالمخلوق، والاستغاثة بغير الله تعالى شرك. والله أعلم.

### التصحيح على أبواب الفقه

وفيـــه:

\_الطهارة.

- الأذان والإقامة.

\_ الصلوات الخمس.

- صلاة الجمعة.

ـ صلاة الوتر.

\_ صلاة الاستسقاء.

ـ صلاة الكسوف.

ـ صلاة الجنازة.

- الصيام.

ـ الحج.

\_النكاح.

#### الطهارة

وفيها مبحثان:

# المبحث الأول في المشـــــروع

ثبت عن النبي ﷺ في أذكار الوضوء الآتي:

١ - التسمية في أوله: «بسم الله» أو «بسم الله الرحمن الرحيم».

٢ ـ التشهد في آخره: «أشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».

ثم الدعاء بقوله:

«اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين».

## المبحث الثاني تصحيح الذكر والدعاء في الطهارة<sup>(١)</sup>

١ - ٢ - التلفظ بالنية في الطهارة في: الوضوء، والغسل، والتيمم.
 والجهربها، فهما بدعتان الأصل لهما.

٣ - كل ذكر في الوضوء، أو على عضو من أعضائه، لا يثبت فيه شيء عن النبي ﷺ، بل المروي فيه باطل موضوع.

ولايثبت سوى التسمية في أوله، والتشهد والدعاء في آخره كما تقدم. لهذا فلا حاجة بنا إلى التطويل بذكرها.

٤ - لايثبت في الذكر عند الاستياك حديث.

لهذا فقول: «اللهم اجعل سواكي رضاك، واجعله طهوراً وتمحيصاً، وبيض وجهي كما تبيض أسناني» موضوع كما بينه الشوكاني \_ رحمه الله تعالى \_ وغيره.

٥ ـ قول بعضهم بعد التخلِّي: «غفرانك ولاعـذابك» والمشروع لفظ: «غفرانك» كما في حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان النبي ﷺ

<sup>(</sup>۱) تلبيس إبليس: ص/ ١٣٥. المجموع للنووي: ١/ ٤٨٩. زاد المعاد: ١/ ١٩٥ ـ ١٩٦. الوابل الصيب: ص/ ١٨٦ ـ ٢٨٧ ، المنار المنيف: ص/ ١٢٠. جلاء الأفهام: ص/ ٢٠، ١٥٥ ـ ٢٥٥. التلخيص الحبير: ١/ ١١٠. المقاصد الحسنة للسخاوي: ص/ ٢٠٤. شرح ابن علان: ١/ ٢٠٠ ـ ٢٠٤، ٢/ ٢ ـ ٣٣. السنن والمبتدعات: ص/ ٢٠٤. معجم المناهي اللفظية: ص/ ٢١٤.

إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» رواه أصحاب السنن. قال الترمذي: «ولا يعرف في هذا الباب إلاحديث عائشة» انتهى.

أمًّا: «ولاعذابك» فلا أصل له.

وأما زيادة: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» فسندها ضعيف كما هومبين في: «شرح الأذكار» لابن علان.

وأما زيادة: «الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني، وأمسك على ما ينفعني» فهو من مراسيل طاووس، رواه ابن عدي، وغيره. فهو غير صحيح عن النبي عليه.

٦ \_ قراءة سورة القدر، بعد الوضوء، بدعة لاأصل لها.

٧ - الدعاء للمتوضى بقولهم: «زمزم»، بدعة لاأصل لها.

٨ ـ الدعاء بعد الوضوء بلفظ: «اللهم اغفرلي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي» رواه أبو موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً، أخرجه النسائي، وابن السني، والطبراني في: «الكبير»، ففي سنده إرسال من جهة، واختلاف في متنه من جهة أُخرى، وأصرحها رواية أنه قاله بعد الصلاة؛ فلا يثبت كونه من أذكار الوضوء. والله أعلم.

٩ \_ يـروى عن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا فرغ أحـدكم من طهوره فليقـل: أشهد أن لاإله إلاالله وأن محمداً عبده ورسوله، ثم ليصل علي» الحديث. رواه أبو الشيخ في «كتاب الثواب».

قال ابن القيم \_ رحمه الله تعالى \_: «هذا حديث مشهور، له طرق عن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه ، وعقبة بن عامر، وثوبان، وأنس \_ رضي

الله عنهم ـ وليس في شيء منها ذكر الصلاة إلافي هذه الرواية» انتهى. أي: فهي شاذة.

وقد ضعفه غير واحد، ومنهم من حَكَمَ بوضعه.

وحديث أنس\_رضي الله عنه\_مرفوعاً في تكرار الشهادتين، ثـلاثاً، وطرفه: «من تـوضاً فأحسن الوضوء، ثم قال ثلاث مرات: أشهد...» الحديث رواه أحمد، وابن ماجه، وهو ضعيف، وأصله صحيح بدون التكرار.

1 - الدعاء بعد الوضوء بلفظ: «سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك» ذكره ابن القيم في: «الهدي» وسكت عليه. ورواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً، وأخرجه الطبراني في: «الأوسط»، وابن السني، والنسائي وقال: رفعه خطأ، والصواب: موقوف. ورواه الحاكم وصححه، وخالفه الذهبي، فقال: «ووقفه ابن مهدي عن الثوري عن أبي هاشم» ثم في سنده ضعيفان(۱).

11 \_ الصلاة على النبي ﷺ بعد الوضوء، يُروى فيها حديث سهل بن سعد الساعدي \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً: «لاصلاة لمن لاوضوء له، ولاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولاصلاة لمن لم يصل على النبي ﷺ، ولاصلاة لمن لم يحب الأنصار» رواه ابن ماجه، وفي بعض ألفاظه: «ولا وضوء لمن لم يصل عَلَىً».

وهو معلول بعبدالمهيمن بن عباس، وهو متروك، فالحديث ضعيف. وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الأذكار: ٢/ ١٩ ـ ٢٠. (٢) انظر: شرح الأذكار: ٢/ ٢٥ ـ ٢٦.

#### الأذان

الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة "وعليه هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها؛ لأنه لايكاد يقع في الأذان رياء ولاغفلة عند النطق به"(١)، وهو العبادة التي اختصت من بين العبادات بالجهربها في كل يوم وليلة خمس مرات. ومع ذلك فقد نالها من الإحداث أمر عجب، قبل الأذان، ومعه، وبعده، وكذا في الإقامة، سواء كان ذلك من المؤذن أم من غيره، وقد بلغت هذه البدع والمحدثات في الأذان والإقامة نحو المائة، قولية، وفعلية، وكان نصيب البدع القولية منها في باب الدعاء والذكر نحو "ستين" محدثة وقد صار لبعضها من الشيوع والانتشار، ما يعادل شهرة الأذان، وانتشاره في بعض الآفاق، حتى كانت بعض تلك المحدثات من الملقبات، مثل:

«التسويد». «التصلية؟»(۲). «التلحين». «التثويب». «التفكيرة». «الترقية». «التنعيم» قبل الأذان. «التنعيم» بعد الإقامة. «أمة خير الأنام». «التوحيش». «التأمين». «التصبيح». «التذكير» في مواضع. «التسبيح» في مواضع. «الترضي». «الإنشاد». «التبرير». «الجُوْق». «الصّمدية». «التحضير».

وتصحيح الذكر والدعاء في الأذان، والإقامة، يقتضي أن يكون البيان في مراتب ثلاث، وهي في مبحثين:

<sup>(</sup>١) كشف المشكل لابن الجوزي: ٣/ ٣٧٢. فتح الباري: ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) نَحْتٌ مُحْدَث للصلاة على النبي ﷺ وهو مما يُنهى عنه؛ لاشتراكه مع المعنى المتبادر: التصلية بالنار، ومن حق النبي ﷺ على أمته اجتناب اللفظ الموهم؛ ولذا قالوا: تصلية في حقه تُجتنب. وانظر: معجم المناهى اللفظية.

## المبحث الأول في المشـــــروع <sup>(١)</sup>

وفيه مرتبتان:

المرتبة الأولى:

معرفة الألفاظ المشروعة في الأذان والإقامة، وهي منحصرة في: التكبير، والشهادتين، والحيعلتين، ولفظ: «قد قامت الصلاة» في الإقامة، و«التثويب»(٢) بلفظ: «الصلاة خير من النوم» في أذان الصبح خاصة.

مع اختلاف التنوع في أعداد بعض الألفاظ، كالتثنية، والتربيع في التكبير، والتثنية والإفراد في الإقامة، والترجيع في الأذان، وتركه.

وفي الليلة المطيرة يزيد المؤذن: «الصلاة في الرحال» أو: «صلوا في رحالكم» إمّا بَدَلَ «حي على الصلاة» أو بعد الحيعلتين، أو بعد الخيعلتين، أو بعد الأذان. والنداء بلفظ: «الصلاة جامعة» لصلاة الكسوف فقط.

0 المرتبة الثانية:

في معرفة الأدعية والأذكار المشروعة في إجابة المؤذن، لمن سمع الأذان، وهي خمس سُنن:

ا \_ إجابة المؤذن بمثل ما يقول، اتفقت الأحاديث في إجابة المؤذن، حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه، وحديث أم حبيبة في المسند

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد: ۲/ ۱۹ ـ ۲۰. الوابل الصيب: ص/ ۱۸۵\_۱۸۷. جلاء الأفهام ص/ ۲۲٤\_ (۱) زاد المعاد: ۲/ ۱۹ ـ ۲۰۱، ۱۲۷ ـ ۱۲۸. الأذان لأسامة القوصى.

<sup>(</sup>٢) التثويب أصله التعويض، والإتيان بالشيء بعد الشيء: مشترك لفظي، له عدة معان، منها ما ذكر، ومنها: الدعاء إلى الصلاة وغيرها، ودعاء الله تعالى تثويب، والتشويب: الإقامة، والتثويب: الصلاة بعد الفريضة. والتشويب: الزيادة على ألفاظ الأذان المشروعة. وانظر: مادة «ثوب» من: «تاج العروس ٢/ ١٠٨-٩-١».

وغيره، وحديث معاوية عند البخاري وغيره، وحديث عمر بن الخطاب في مسلم وغيره، وحديث الحارث بن نوفل، وأبي رافع، وأنس، ومعاذ بن أنس، وميمونة، وأبي أمامة، كلهم على أن من سمع الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن سوى موضعين فهما على ما يأتي:

أ\_عند الشهادتين، يقول: «أشهد...» وإن شاء قال: «وأنا أشهد...». وإن شاء اقتصر على قوله: «وأنا». وقيل: الرواية مختصرة لما قبلها فلا يقتصر على قوله: «وأنا» وهذا أظهر. والله أعلم.

وثبت في صحيح مسلم والسنن الأربع من حديث سعد بن أبي وقاص \_ رضي الله عنه \_ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً، غفر له ذنبه».

وأخرجه أبوعوانة في مستخرجه على صحيح مسلم ١/ ٣٤٠، بلفظ أصرح فقال بسنده عن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله ﷺ: «من سمع المؤذن ـ قال: وقال ابن عامر: من قال حين يسمع المؤذن ـ أشهد أن لاإله إلاالله، رضيت بالله رباً...» الحديث. فهذا الحديث صريح في أن السامع يقول بعد جواب المؤذن على الشهادتين: «رضيت بالله رباً..» إلخ، أي مرة واحدة.

وعلى هذا تدل كلمة بعض الشراح كما في: «شرح مسلم ٤/ ١١»، و«دليل الفالحين: ٣/ ٥٤٣»، وسياق ابن القيم في: «زاد المعاد: ٢/ ٣٩١»، وابن قدامة في: «المغني: ٢/ ٨٧». وفي «عون المعبود: ٢/ ٢٣٧» قال: «قوله: حين سمع المؤذن، أي: صوته، أو أذانه، أو قوله وهو الأظهر.

وهو يحتمل أن يكون المراد به: حين يسمع تشهده الأول، أو الأخير، وهو

قوله آخر الأذان: لا إله إلاالله، وهو أنسب» انتهى.

وما حررت سابقاً هو تقرير شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز\_ أجزل الله له الأجر والثواب \_.

ب ـ عند الحيعلتين يجيب بإحدى صفتين:

أ ـ مثل قول المؤذن.

ب \_ يجيب بالحوقلة فيقول: «لاحول ولاقوة إلابالله». وهذه أولى.

والجمع بينهما، قال به بعض الحنابلة، وبعض الشافعية لكن لادليل على الجمع في الإجابة بين الحيعلة، والحوقلة. والله أعلم.

٢ - قول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة، والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته»(١).

٣ ـ قول: «أشهـ د أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـ ه، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً وبمحمد على رسولاً وبالإسلام ديناً».

٤ \_ الصلاة على النبي عَلَيْة.

وأفضل الصيغ هي «الصلاة الإبراهيمية» التي علمها النبي عَلَيْ أُمَّته.

٥ ـ الدعاء لنفسه بما شاء، فعن ابن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن رجلاً قال: يا رسول الله عنهما ـ أن رجلاً قال: يا رسول الله عنهما في الله عنهما عمل يقولون، فإذا انتهيت فَسَلْ تعطه» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي في عمل اليوم والليلة.

<sup>(</sup>۱) انظر شرحه في: حادي الأرواح: ص/٧٦ - ٧٨. وفي المستوعب: ١/ ٦٦، وفي كتاب: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بعد ذكر هذا الحديث قال: «زاد بعض أصحابنا: واسقنا بكأسه من حوضه شرباً هنيئاً سائغاً روياً غير خزايا ولاناكثين، ولا مغضوب عليهم ولاضالين برحمتك يا أرحم الراحمين انتهى. وسكت عنه، ولم أرمن خرجه.

## المبحث الثاني في التصحيـــــح(١)

O المرتبة الثالثة: في بيان ما أحدثه الناس في المرتبتين المتقدمتين، وهو إمَّا لحديث لايصح، أو أنه لم يرو في الباب شيء أصلًا، وهو على ما يأتى:

<sup>(</sup>۱) الأم: ۱/۳۰۱. الشرح والإبانة لابن بطة: ص/ ٣٦٧. المحلى ٣/ ١٤٦. المبسوط ١٨٨١. المجموع للنووي: ٣/ ١٠٥. تلبيس إبليس: ص/ ١٨٧٠. المستوعب للسامري: ١/ ١٥٥ ــ ١٦٦. الفتاوى: ٢٢/ ٤٧٠. فتاوى الشاطبي: ص/ ١٠٧٠. المعيار للسامري: ١/ ٢٠٨. فتح الباري: ٢/ ٢٨، ٩٢. لسان الميزان: ٦/ ١٩٩. المصنوع: وقم / ١٣٤. المطالب العالية: ١/ ٢٠. مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٣٠. القول البديع للسخاوي: ص/ ١٩٠٠ ١٩١. المدخل لابن الحاج: ٢/ ١٥٥٥ ــ ٢٥٦، ٢٥٨. الخطط للمقريزي: ٢/ ١٧٠. الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي: ١/ ١٣١. الاعتصام: ٢/٣٥، و٦ ــ ٢٠٠، ٢٠١، الإنصاف: ٢/ ٤١، كشاف القناع: ١/ ١٨٠. فتاوى المنار لرشيد رضا: ٤/ ٢٥٠ ــ ٢٥٨. شرح الأذكار لابن علان: ٢/ ١٣١ ــ ١١٤ ١٠٠ ١١٢ ــ ١٣٠ محاضرة الأوائل: ص/ ٢٩. إصلاح المساجد: ص/ ١٣٤ ــ ١١٠. الإبداع: الابتداع والبدع في الدين لأحمد بن حجرآل بوطامي: ص/ ١٩٨ ــ ١٩٠٠. تحذير المسلمين من الأوائل: ص/ ١٣٧ ــ ٢٥٠. معجم المناهي اللفظية ص/ ١٩٩، ١٦٥. كتاب الأذان الأسامة بن عبداللطيف القوصي: ص/ ٢٩٠. الموسوعة الفقهية: ٢/ ٢٥٠. ٢٥٠. ٣٧٢. ٢٥٠.

### أولاً: قبل الأذان :

أحدث الناس من القرن السابع فما بعد، بدعاً، ومحدثات، قبل الشروع في الأذان، منها:

١ - «التنعيم» أي: قول: «نعم»، يقولها المؤذن قبل دخول وقت العصر خاصة بنحو نصف ساعة. ويقصدون بها: تذكير الغافل عن أداء صلاة الظهر بقرب انتهاء وقتها، وقرب دخول وقت العصر ليؤديها.

و «التنعيم» عند الإقامة، حينما يقول المؤذن في إقامته: «قد قامت الصلاة» يقول سامعه: «نعم» لاأصل لها. فهي بدعة في الموضعين.

٢ - «التسليم»: أي قول المؤذن: «السلام عليك يا رسول الله» بعد الأذان، هي من بدع الروافض بمصر، وقد أنكرها العلماء، وأنها بدعة أحدثت بعد القرون المفضلة. ثم زادوا في الابتداع باسم: «التصلية» قبل الأذان، انظرها بعد هذه:

" - " وَيُلَقِّبُونَهُ خَطاً باس من التصلية " قبل أذان الفجر، وهي قول: «الصلاة والسلام عليك يارسول الله " في أيام السلطان صلاح الدين بن أيوب بمصر، والشام، واستمر إلى سنة ٧٦٧. حتى نقله السلطان حاجي سنة ٧٩١ إلى آخر كل أذان، أو تلاوة قول الله \_ تعالى \_ : ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبى الآية / ٥٦ سورة الأحزاب.

٤ - ١٦ - «التذكير»، و«التسبيح» - ويقال: «التسابيح» و«الإنشاد» و«الغزليات» و«الزهديات» و«التواشيح» - أحدثت في القرن الثامن، زمن

السلطان صلاح الدِّين بن أيوب، وكانت تُسمى: «المُرْشِدِية». رَتَّب لها جماعة قبل أذان الفجر.

و «التذكير» قبل الأذان يوم الجمعة؛ ليتهيأ الناس لصلاتها، أحدث بعد عام ٧٠٠ زمن الناصر ابن قلاوون.

و «التذكير» قبل أذان العشاء ليلة الجمعة.

وربما كان التذكير بقصيدة البرعي: «يازائراً قبر الحبيب محمد» وبعضهم يقول في التذكير:

«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله». وبعضهم: ﴿ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك... ﴾ الآية.

وقولهم: «يارب عفواً بجاه المصطفى كرماً».

والدعاء والقراءة بالتلحين والتطريب، ولهم في ذلك صنوف من الوعظ والتذكير، نثراً، ونظماً، وطولاً وقِصراً، وجماعة وفرادى.

وقبل كل أذان، أو إلا المغرب، أو قبل أذان الفجر خاصة، أو قبل أذان الجمعة بما يُسمى: «التفكيرة الأولى، والثانية»، وهكذا.

وهذه من أقبح البدع، والتزيد على الشرع المطهر، وتغيير شعائره الظاهرة، وقد تتابع إنكار العلماء لها من كل مذهب، ومن كل أفق، وزالت بحمد الله من كثير من المساجد، لكن مازال لها بقية في بعض مساجد الشام، ومصر، حتى يومنا هذا، رغم صدور فتاوى العلماء الناصحين بإنكارها من أهل تلك البلاد وغيرها.

١٧ \_ «الاستعادة» و «البسملة» قبل الأذان، وكل منها من البدع

المحدثة التي لاأصل لها في الشرع المطهر في ألفاظ الأذان.

١٨ - ضرب الطبول قبل وقت الأذان لإعلام المسلمين بِقُرْبِ دخول وقت الصلاة. ثم أداء الأذان.

وهي بدعة محدثة، استحدثها من لابصيرة له في «الفلبين» في عصرنا، وقد تتابعت كلمة العلماء والدعاة المصلحين على إنكارها، فتَقَلَّصَت فيما بلغنا، والحمد لله رب العالمين.

١٩ ـ «التنويه» قبل الأذان يقول المؤذن: «الصلاة. الصلاة». وهي زيادة لم يأذن بها الله ولارسوله ﷺ.

ثانياً: في الأذان:

أدخل فيه من البدع والمحدثات ما يأتي:

١ ـ «التلحين» و «التطريب» أي التغني به، و إيقاعه على نغم الألحان. وهذا محرم بإجماع.

٢ - «الأذان الجماعي» وهو الذي كان يُسَمَّى: «أذان الجُوق» أو: «الأذان السلطاني» وهو أن يقوم أربعة من المؤذنين بأذان واحد. أحدث في خلافة هشام بن عبدالملك، وقد أبطله فاروق الأول بمصر، بفتوى الشيخ محمد مصطفى المراغي.

وكان الأذان الجماعي في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي الشريف، حتى أبطل عام ١٤٠٠. وقد أفردت في إنكاره جزءاً، والحمد لله رب العالمين.

٣ ـ «اللحن» وهو أداء الأذان ملحوناً، لحناً يحيل المعنى، فهذا محرم

يُبْطِلُ الأذان، وما دون ذلك فمكروه، وقد ذكرت سبعاً منها في أول حرف من «معجم المناهي اللفظية» عن الزركشي، وغيرها في لفظ: «الله أكبر»(١).

ومن اللحن في ألفاظ الأذان: «حيِّ على الصلاة» بكسر الياء، وصوابه بفتحها مشددة، اسم فعل أمر.

٤ ـ «المـد الزائد عن ست حركات»: هذا غلط منتشر لدى عامة المؤذنين، وهو الإفراط في المد، ومعلوم أن أقصى المد ست حركات، وما زاد عليها فهو تمطيط خارج عن حدود المشروع، ولسان العرب، فليتنبه لهذا.

و \_ «التثويب» هو: الزيادة على ألفاظ الأذان في الإعلام بالصلاة، ولا يثبت من هذا إلا لفظ: «الصلاة خير من النوم» بعد الحيعلتين في الأذان الأول الشاني للفجر، وقد جرى الخلاف في جعل التثويب في الأذان الأول للفجر، أو في الثاني، والصحيح أنه في الثاني، وهو سنة.

ويطلق التثويب على الإقامة للصلاة، كما ورد في الحديث تسمية الإقامة تثويباً (٢).

ومن التثويب المبتدع:

قول: «الصلاة خير من النوم» في غير الأذان للفجر.

٦ \_ ومن التثويب المبتدع: عود المؤذن إلى النداء بالصلاة بين الأذان والإقامة ببعض ألفاظ الأذان بأدائه، فيكون إلحاقاً للأذان بما ليس منه، أما

<sup>(</sup>١) وقد أتى على جملتها القُوصِي في كتاب: «الأذان».

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع الترمذي: ١/ ٣٨٠ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى \_ ومادة: «ثوب» من كُتب اللسان العربي.

الإيذان والإيقاظ والتنبيه بعد الأذان \_ وليس على هيئة الأذان ... \_ على الصلاة فلا يدخل في التثويب المنهي عنه إذا لم يكن متصلاً بالأذان، وقد ثبت أن بلالاكان يُؤذن النبي على الصلاة بعد الأذان وقبل الإقامة.

٧- «التسويد» أي: زيادة لفظ: «سيدنا» في التشهد، واعلم أن لفظ: «سيدنا» لم يرد في أي صيغة من صيغ الصلاة على النبي على ولم يرد في التشهد بأن سيدنا محمداً رسول الله لافي الأذان، ولاغيره. وفي أسماء سور القرآن الكريم: «سورة محمد» ولم يسمها أحد قط باسم: «سُورة سيدنا، أو السيد محمد» على السيد محمد» على السيد محمد»

٨-١١- «حَيَّ على خير العمل» زيادتها في الأذان، مثل زيادة: «أشهد أن علياً ولي الله» ومثل: «حَيَّ على عترة محمد» وقول: «حَيَّ على خير العُتر» فجميعها من بدع الزيدية، والروافض، لا يصح فيهما شيء عن النبي العُتر» وكل ما روي فيها فموضوع مختلق مصنوع.

ولا يلتبس عليك بما رواه البيهقي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من أنه كان ينادي للصلاة بلفظ: «حَيَّ على خير العمل» ونحوه عن علي بن الحسين - رضي الله عنهما - ففي صحة هذا نظر؛ لمنزلتهما من العلم والفقه في المدين، ولا يخفى عليهما هدي النبي على من فعل مؤذن النبي على في المدين، وقباء، الذي توارثته الأمة، وجرى عليه عمل المسلمين في سائر الأمصار، والأعصار، ولو فرض صحته عنهما متناً وسنداً فالحجة في هدي النبي على ولا تجوز معارضته بغيره من أي أحد كائناً من كان، ثم إن علي بن الحسين زين العابدين من أجلة التابعين - رحمهم الله تعالى - فلا علي بن الحسين زين العابدين من أجلة التابعين - رحمهم الله تعالى - فلا

يعارض خبره المرسل بالهدي العام الموروث بين المسلمين. وأما المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما فإن هذا كان منه بالسفر؛ إذ كان لايرى الأذان فيه، ويفعله على سبيل الإيذان، والتنبيه، لاعلى أنه لفظ مسنون. أمَّا وقد أصبح شعاراً للرافضة، فيجب هجره حتى ولو في المباح من الكلام.

١٢ \_ «خلط الأذان بالتذكير والتسبيح».

ثالثاً: بَعْدَ الأذَّان:

ألحق بالأذان بعد الفراغ منه محدثات منها:

ا \_ مَا يُلَقِّبُوْنَه خطأ باسم: «التصلية؟» أي قول: «الصلاة والسلام عليك يا رسول الله» في آخر الأذان، بعد كل أذان، رافعاً صوته بها. ومنهم من يقولها بلفظ: «الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسله» أو بألفاظ وصيغ أخرى.

أول من زادها في الأذان على المنائر: السلطان المنصور حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون، وذلك في شهر شعبان سنة ٧٩١.

وانظر ما ساقه الشيخ علي محفوظ ـ رحمه الله تعالى ـ عن: «الخطط» للمقريزي، وعن غيره، من كلام نفيس في تاريخ هذه البدعة، و إنكارها.

ومن العجب استمرارهذه البدعة إلى عصرنا مع نشر السنة والدعوة إليها. ولا يلتبس عليك هذا بمشروعية الصلاة على النبي على بعد الأذان سِراً ـ بعد الإجابة \_ وسؤال الوسيلة له على الله على المسلمة الم على المسلمة الم المسلمة المسلمة الم المسلمة المسلمة

Y \_ «التثويب» ومضى بيانه في البدع في الأذان.

" - «التصبيح»: هي قول المؤذن بعد الفراغ من أذان الصبح: «أصبح ولله الحمد». وهي بدعة أحدثت في المغرب في المائة السادسة. وأفتى الشاطبي وغيره بإنكارها، وأنها بدعة قبيحة.

٤ - «التحضير» هي قول المؤذن بعد أذان الصبح: «حضرت الصلاة رحمكم الله». وهي من البدع المحدثة في المغرب، يقولها المؤذنون جماعة بعد الأذان للفجر، وهي بدعة ؛ لأنها إحداث ما لم يأذن به الله ولا رسوله على.

ومنه قول بعض العامة بعد الفراغ من الأذان: «الصلاة، الصلاة» ويسمونه «التنويه».

#### ومثله:

٥ \_ «التأهيب» وهي قول المؤذن قبل صلاة الجمعة: «الوضوء للصلاة» ويدورون بذلك على المناثر.

٦ «الترقية» وهي تلاوة المؤذن بعد الأذان الثاني يوم الجمعة لقول الله
 ـ تعالى ـ: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي ﴾ ثم حديث: ﴿إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت».

٧ - «أمة خير الأنام» وهو نظم يُنْشِدُهُ المؤذنون بعد أذان الفجر.

٨ - «الترضي» وهي قول المؤذن بعد أذان الفجر: «رضي الله عنك يا شيخ العرب» أو: «ياحسين» أو: «يا شافعي».

٩ \_ «قراءة العُشْر» أي بعد الأذان.

رابعاً: بدع الإجابة:

تقدم بيان السنن الخمس المشروعة لإجابة المؤذن، وهناك محدثات وبدع لم يرد فيها حديث أصلاً، أَوْ وَرَدَ فيها ما لايصح، ومنها:

١ \_ قولهم: «أهلاً بذكرالله» عند سماع الأذان.

لاأصل له في المروي، فترتيبه بدعة، أما لوقاله الإنسان هكذا بدون ترتيب، فلا يظهر به بأس.

٢ \_ قول: «مرحباً بالقائلين عدلاً، وبالصلاة مرحباً وأهلاً». رُوي أن عثمان \_ رضي الله عنه \_ كان يقول ذلك عند سماع المؤذن. رواه ابن منيع، وابن أبي شيبة، كلاهما بسند ضعيف.

 $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

وهكذا من أذكار تقال عند سماع أول الأذان، وهذه أذكار في نفسها سليمة لاشية فيها، لكن ترتيبها في هذه الحال، بدعة لم يرد فيها شيء.

٨ \_ «مرحباً بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبدالله ﷺ ثم يقبل إبهامه» عند قول المؤذن: «أشهد أن محمداً رسول الله». ولا يصح في هذا حديث قط.

9 \_ «اللهــم اجعلنا مفلحيـن» عند قـول المؤذن: «حَيَّ على الفلاح» وفيها حديث رواه ابن السنى بسند غريب فيه متروك.

۱۰ ـ ۱٥ ـ زيادة: «الدرجة الرفيعة» أو: «الدرجة العالية الرفيعة» أو: «الدرجة العالية الرفيعة أو: «يا أرحم الراحمين» لا يثبت

شيء من هذه الألفاظ في دعاء الوسيلة المتقدم في إجابة المؤذن.

أو: «اعط سيدنا محمداً الوسيلة» هكذا وردت هذه اللفظة في «شرح معاني الآثار»، وهي لفظة لاأصل لها في شيء من طرق الحديث الصحيح المتقدم، فهي مدرجة.

أو: «اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة» ورد برواية شاذة عند البيهقي.

أو: «إنك لاتُخلف الميعاد» في آخر دعاء الإجابة، وهذه اللفظة شاذة على معنى: أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهذا بيان مجمل لشذوذها: وهو أن هذه اللفظة لم ترد إلا في رواية لحديث جابر رضي الله عنه انفرد بها محمد بن عوف الطائي عند البيهقي في: «السنن: ١/ ١٤٠».

وجه الشذوذ: أنَّ لحديث جابر طريقين عنه:

الطريق الأول: رواه عن جابر ــ رضي الله عنه ـ أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، وعنه ابن لهيعة، وعن ابن لهيعة رواه سعيد بن أبي مريم، والحسن بن موسى، وعن الحسن راويان هما: أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة.

هكذا أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٣٧ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ٩٤، والطبراني في الأوسط ١/ ٦٩ رقم/ ١٩٤. وليست هذه اللفظة في هذا الحديث من هذه الطريق.

الطريق الثاني: رواه عن جابر \_ رضي الله عنه \_ محمد بن المنكدر، وعن محمد رواه شعيب بن أبي حمزة، وعن شعيب رواه علي بن عياش، هكذا سند فرد في طبقاته الأربع، وعن طبقته الرابعة: «علي بن عياش»

انتشرت روايته، فرواه عنه به: البخاري في صحيحه ٨/ ٣٩٩، وأحمد بن مسلم حنبل في: المسند ٣/ ٣٥٤، وأبو داود في سننه ١/ ٣٦٢، ومحمد بن مسلم ابن واره كما في: السنة لابن أبي عاصم رقم/ ٨٢٦ ومحمد بن سهل بن عسكر عند الترمذي برقم/ ٢١١، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عند الترمذي برقم/ ٢١٢، ومحمد بن يحيى الذهلي عند ابن ماجه برقم/ ٢٢٧، ومحمد بن والعباس بن الوليد الدمشقي عند ابن ماجه أيضاً برقم/ ٣٧٧، ومحمد بن أبي الحسين السمناني عند ابن ماجه برقم/ ٤٧٤، وأبو زرعة الدمشقي عند الطبراني في الأوسط ٥/ ٤٥ رقم/ ٤٦٥٤، وعند الطحاوي في شرح معاني الأشار ١/ ٢٤١، وعمروبن منصور النسائي عند النسائي في المجتبى الأثار ١/ ٢٤١، وابن السني عنه، وموسى بن سهل الرملي عند ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٢٠ برقم/ ٢٢٠.

فهؤلاء أحد عشر راوياً يروون حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ كلهم عن علي بن عياش به، ليس في رواية واحد منهم هذه اللفظة: «إنك لا تخلف المبعاد».

وهناك الراوي الثاني عشرعن علي بن عياش هو: محمد بن عوف الطائي، انفرد بهذه اللفظة كما في رواية البيهقي في السنن الكبرى: 12./

١٦ ـ «اللهم افتح لنا أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين».

هذا اللفظ في إجابة المؤذن رواه ابن السني بسنده عن أنس بن مالك

\_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا...، فذكره، وهو إسناد مسلسل بالمجاهيل، فلا يُعمل به.

۱۷ \_ الـزيادة فــي إجابـة المؤذن بعد قـوله: «وبـالإسلام ديناً» بقول: «وبالقرآن إمـاماً، وبالكعبة قبلة، اللهم اكتب شهـادتي في عليين....» وهي زيادة لدى البيهقي بسند غريب لا يعول عليه (۱).

1۸ \_ «صدقت وبررت» زاد بعضهم: «وبالحق نطقت» في الجواب على التثويب في أذان الصبح: «الصلاة خيرمن النوم». ولا أصل لهذا الجواب، فلا يُعمل به.

#### O تنبیـــه (۲):

هل السنة للمؤذن الوَقْفُ بِأَداء كل تكبيرة في نَفَسٍ واحد، وترك الوصل بين كل تكبيرتين كما جرى عليه العمل إلى عصرنا في قلب جزيرة العرب، وفي بعض الأقطار الإسلامية؟ أم السنة الوصل بجمع كل تكبيرتين في نفس واحد كما جرى عليه العمل في عصرنا في عامة الأقطار الإسلامية؟

أقول: مِن سُنَنِ الأذان: «التَّرَسُّلُ» وهو التأنِّي والتمهُّل والمَدُّ، والإطالة في أداء الأذان؛ لأنه أبلغ في الإسماع؛ ليعم الصوت، ويطول أَمَد التأذين، وإعلام الغائب بدخول الوقت، ومِنْ سُننِه: سكوت المؤذن بين كل جملتين من جُمل الأذان، بِقَدْرِمَا يترَاد النفس، ويتمكن السامع من الإجابة بما ورد.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الأذكار: ٢/ ١١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الأذكار: ٢/ ٨٥\_٨٧، ٩٠، ٩٢، ٩٥، ١١٩، ١٩٤.

ولم أرَ خلافاً يؤثر عن الصحابة \_ رضي الله عنهم فمن بعدهم من العلماء في الوقف على آخر كل جُمْلَةٍ من جُمَلِ الأذان، بأداء كل جملة من جمل الأذان بِصَوْتٍ ونَفَس واحد، بل الظاهر من عملهم هو هذا، ويؤيده أمور:

ا ـ أن أداء كل جملة من جُمَل الأذان بصوت ونفس واحد هو الذي يوافق أصل المشروعية لكل جملة من هذه الجمل المباركة، وهذا لايتأتى إلا بالوقف على رأس كل جملة، لا بالوصل. ألا ترى أن النبي عَلَيْ لَمَّا عَلَم أب محذورة الأذان، قال له عَلَيْ تقول: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. .. » ثم سرد بقية الأذان، ولم يقل له: تقرن بين كل تكبيرتين؟ وهو عَلَيْ في مقام التعليم، ولوكان شيئاً من ذلك لَذُكِر.

٢ ـ يظهر أن هذا الأصل هو الذي دَرَجَ عليه السلف الصالح في أداء
 الأذان مُسْتَصْحِبِيْن الأصل، ولو كان من عملهم مخالفة الأصل لَنُقِلَ إلينا،
 وهذا لم يُعرف في المرويات. فثبت أن الوصل خروج عن الظاهر والأصل.

٣ - وإعمال هذا الأصل والظاهر، هو الذي يوافق سُنَة التَّرَسُّل،
 والتمهل، والإعلام، ألاترى كيف كانت قراءة النبي ﷺ في الصلاة؟ كانت آية آية.

٤ - ولهـذا لاتختلف كلمـة العلماء في أن الشّنة في: «الإقامـة» هي:
 «الإدراج» و«الوصـل»، ولوكان هذا الوصـل من الشّنة في شيء من الأذان لنُقِل، كما نُقِلَ في الإقامة، فافترقا: الأذان يَبْقَى على الأصل في الوقف على آخر كل جملـة من جمل الأذان، وعدم الـوصل، وتَبْقَى الإقامة على ما نُقِل من الإدراج والوصل.

وقد تتبعت ما وسعني التتبع في كتب السنة، وكتب الفقهاء، فلم أرّ في كلام الفقهاء إلا قول الشربيني المتوفى سنة ٩٧٧ ـ رحمه الله تعالى ـ في: «مغني المحتاج»: (١٣٦/): «ويُسن إدراج الإقامة فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت، والكلمة الأخيرة بصوت، وترتيب الأذان: أي التأني فيه، فيجمع بين كل تكبيرتين بصوت، ويفرد باقي كلماته؛ للأمر بذلك، كما أخرجه الحاكم؛ لأن الأذان للغائبين، فكان الترتيل فيه أبلغ، والإقامة للحاضرين، فكان الإدراج فيها أنسب» انتهى.

ثم ذكر الخلاف في حال الوصل بين التكبيرتين هل يجزم لفظ: «أكبر» الأولى، أم بالفتح، أم بالضم، ونحوه في: «شرح الأذكار: ٢/ ٨٥ ـ ٨٧».

ورأيت في آخر كتاب: «انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك» لمحمد بن أحمد الراعي الأندلسي المالكي المتوفى سنة (٨٥٣) \_ رحمه الله تعالى \_: (ص/ ٢٣٦) ما نصه:

«مسألة: سمعت أكثر المؤذنين يفتحون الراء من لفظ أكبر، وَيَصِلُوْنَ التكبير بالتكبير، فيقولون: «أكبرَ الله أكبر، ورأيت بعض علماء الوقت يناظرون عليه، ويعتقدونه صواباً، بل يزعمون أنه متعين، ولا يجوز غير الفتح.

وهو خطأ ظاهر من وجهين:

أحدهما: أنه لم يسمع إلا موقوفاً، فوصله مخالف للسنة، وما درجَ عليه السلف الصالح في لفظ الأذان.

والوجه الثاني: فتحه، وهو لحن مخالف لكلام العرب في تحريكه بالفتح، إذا سلمنا جواز وصله؛ لأنه إذا وُصِلَ تعين رفعه؛ لأنه خبرعن

العظيمة (١)، وهي مبتدأ، خبره: أكبر.

والصواب: أن يرفع بالضمة...» إلى آخر كلامه ص/ ٢٣٨.

وقد أفاد كلام الشربيني والراعي أمرين:

الأول: أن الوصل في الأذان هوبين كل تكبيرتين، وأما في بقية الأذان فتفرد كل جملة منه بناء على الأصل.

الثاني: وجود الوصل بين كل تكبيرتين منذ القرن التاسع، وإنكار الراعي المالكي للوصل بينها، وأنه مخالف للسنة، وما درج عليه السلف الصالح.

ثم رأيت في: «السلسلة الضعيفة: ١/١٠١ رقم/ ٧١» ما نصه:

«٧١ \_ (التكبير جـ زم): لا أصـل لـ ه كما قـال الحافـظ ابن حجـر، والسخاوي، وكذا السيوطي، وله رسالة خـاصة في الحديث في كتابه «الحاوي للفتـاوي» (٢/ ٧١)، وقد بيَّن فيهـا أنـ ه من قـول إبراهيم النخعي، وأن معنى قوله: «جزم»: «لا يمد»، ثم ذكر قولَ من فسره بأنه لا يُعرَبُ، بل يسكن آخره، ثم ردَّه من وجوه ثلاثة أوردها، فليراجعها من شاء.

ثم إن الحديث؛ مع كونه لا أصل له مرفوعاً، وإنما هو من قول إبراهيم، فإنما يُريد به التكبير في الصلاة؛ كما يُستفاد من كلام السيوطي في الرسالة المشار إليها، فلا علاقة له بالأذان كما توهم بعضهم، فإنَّ هناك طائفة من المنتمين للسنة في مصر وغيرها تؤذن كل تكبيرة على حدة: (الله أكبر)، (الله

<sup>(</sup>١) تأمل: لم يستعمل الراعي المالكي - رحمه الله تعالى - لفظ «الجلالة» بل قال: «العظيمة» وهذه عبارة فائقة؛ إذ أن لفظ: «الجلالة» لم أعرفه في استعمال المتقدمين ولو قيل: «الاسم الجليل» لكان حسناً . ولعل هذا التقييد يلفت نظر أهل العلم، فتحصل الإفادة بما هو أتم.

أكبر) عملاً بهذا الحديث زعموا! والتأذين على هذه الصفة مما لأأعلم له أصلاً في السنة، بل ظاهر الحديث الصحيح خلافه، فقد روى مسلم في «صحيحه» (٢/٤) من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لاإله إلا الله، قال: أشهد أن لاإله الله، قال: أشهد أن لاإله الله... الحديث».

ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين، وأن السامع يجيبه كذلك. وفي «شرح صحيح مسلم» للنووي ما يؤيد هذا، فليراجعه من شاء.

ومما يؤيد ذلك ما ورد في بعض الأحاديث أن الأذان كان شفعاً شفعاً» انتهى.

وقوله: «فإن هناك طائفة...» إلَّخ فيه مؤاخذات:

ا ـ في قوله: «والتأذين على هذه الصفة \_ أي إفراد كل تكبيرة بصوت \_ مما لا أعلم له أصلاً في السنة» استدلال مقلوب، والصواب: أن الإفراد لكل تكبيرة بنفس واحد جارٍ على أصل المشروعية في السنة. والوصل يحتاج إلى دليل.

٢ - قوله: بل ظاهر الحديث الصحيح خلافه... إلخ.

هذا الحديث في إجابة المؤذن لافي أداء الأذان، وهو قوله على في المحديث: «إذا قال المؤذن: الله أكبر...»؛ ولم يترجم عليه أحد فيما أعلم بهذا المفهوم، ولم يقرر ذلك أحد من الشرّاح.

والقاعدة كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى \_ في: «فتح

الباري: ٦/ ١٥٦): "وهي أنا إذا وجدنا حديثاً صحيحاً صريحاً في حكم من الأحكام، فإنه لايرد باستنباط من نص آخر لَمْ يُسَتْ لذلك المعنى بالكلية، فَلاَ تُرَد أحادِيث صيد المدينة بما يستنبط من حديث النُّغير...» انتهى.

ولطرد هذه القاعدة هُنا يقال: لاتُصرف الأحاديث الصحيحة الصريحة في تعليم الأذان، عن ظاهرها، والأصل الذي يوافق المشروعية، بأداء كل جملة من جُمل الأذان بنفس واحد، لا يُصرف هذا الظاهر، والأصل؛ لاستنباطٍ من نص آخرلم يُسق لتعليم الأذان، وإنما سِيْق لتعليم إجابة المؤذن.

٣ ـ قوله: «وفي شرح صحيح مسلم للنووي ما يؤيد ذلك فليراجعه من شاء» انتهى.

أقول: كلا، فليس فيه ما يشير إلى مشروعية الجمّع بين كل تكبيرتين في أداء الأذان، فضلاً عن ذكر ما يؤيد ذلك. وهذا نص كلامه: (٨٧/٤):

«معناه: قال: كل نوع من هذا مثنى، كما هو المشروع، فاختصر عَلَيْ من كل نوع شطره تنبيهاً على باقيته» انتهى.

هذا نص كلام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ لايدل على مراد المستدل به لامن قريب ولامن بعيد، بل كلام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ فيه منزع لغوي مهم، وهو أن النبي علم أرد من تعليمه في هذا القَصْرَ، بل الدلالة بما ذكر على ما لم يذكر من بقية ألفاظ الأذان.

وهذا أسلوب عربي معلوم، مَنْ فَقِهَهُ نَزَّلَ النصوص منزلتها، ومن فات

عليه، وقع في مثل هذا التعسف. يوضحه الوجه بعده:

٤ \_ وهـ وأن النبي ﷺ أراد في هـ ذا التعليم جنس الجواب، والدلالة على مـا لم يذكره ﷺ بما ذكره، كما أشار إلى ذلك النووي - رحمه الله تعالى \_ في كلامه المتقدم، وهو أسلوب عربي معروف.

ومنه مَا نَبَّهَ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ في: «الفتاوى: ١٤/٧٠٤ ـ ٤٠٨»: من أن قول حذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ أن النبي عَلَيْ جعل يقول بين السجدتين: «رب اغفرلي، رب اغفرلي» لم يرد: أن هذا قاله مرتين فقط، بل يريد أنه عَلَيْ كان يردده. وهذا نص كلامه:

(و«التثنية» يُراد بها: جنس التعديد، من غيراقتصارعلى اثنين فقط، كما في قوله تعالى: ﴿ارجع البصر كرتين﴾ يُراد به: مطلق العدد، كما تقول: قلت له مرة بعد مرة. تريد: جنس العدد. وتقول: هويقول كذا، ويقول كذا، ويقول كذا، وإن كان قد قال مرات، كقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْ أنه «جعل يقول بين السجدتين: رب اغفرلي، رب اغفرلي» لم يرد: أن هذا قاله مرتين فقط، كما يظنه بعض الناس الغالطين؛ بل يريد: أنه جعل يثني هذا القول، ويردده، ويكرره، كما كان يثني لفظ التسبيح.

وقد قال حذيفة رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: «إنه ركع نحواً من قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم» وذكر أنه «سجد نحواً من قيامه، يقول في سجوده: رب اغفر لي.

رب اغفرلي».

وقد صرح في الحديث الصحيح: «أنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء وآل عمران» فإنه قام بهذه السور كلها. وذكر «أنه كان يقول: سبحان ربي العظيم. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى».

فعلم أنه أراد بتثنية اللفظ: جنس التعداد والتكرار، لا الاقتصار على مرتين. فإن «الاثنين» أول العدد الكثير. فذكر أول الأعداد، يعني أنه عدد هذا اللفظ، لم يقتصر على مرة واحدة، فالتثنية التعديد، والتعديد يكون للأقسام المختلفة) انتهى.

٥ - قوله: «ومما يؤيد ذلك ما ورد في بعض الأَحاديث أن الأذان كان شفعاً شفعاً» انتهى.

أقول: الذي فهمه كل من روى هذا الحديث وترجمه، هوأن جمل الأذان مشفوعة لا وتراً سوى التهليل فهو مرة واحدة، بخلاف الإقامة فهي وتر سوى التكبير ولفظ الإقامة فَشفْع، ولهذا لا يختلفون في مشروعية حَدْرِ الإقامة، وسردها في الأداء مع أنها وتر، ولم يقولوا بمشروعية الشفع في أداء الأذان، وحَدْره، مع أن جُمَلَهُ شَفْعٌ: أي مثنى مثنى.

وقد ثبت من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قوله: «كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين، والإقامة مرة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة» رواه أصحاب السنن وغيرهم.

ولا أحد يقول: إن المؤذن يجمع بين كل جملة مشفوعة بمثلها بنفس

واحد.

هذا ما ظهرلي تقريره في هذا التنبيه، أن الأصل وظواهر الأدلة تفيد أن السنة في أداء الأذان هو: الوقف على كل تكبيرة كسائر الأذان، لاالوصل بين كل تكبيرتين في أداء الأذان خروج عن الظاهر والأصل بلا دليل، والله \_ تعالى \_ أعلم.

# الإِقَامَــة

وفيها مبحثان:

## المبحث الأول في المشـــــروع

الألفاظ المشروعة في «الإقامة» محصورة معلومة في السنة الصحيحة على وجهين:

الوجه الأول: الإقامة في إحدى عشرة كلمة، كلها مفردة سوى التكبيرتين في أولها، وآخرها، و«قد قامت الصلاة» مرتين قبل التكبيرتين الأخيرتين. والحديث فيها في سنن أبي داود، وغيره.

الوجه الثاني: الإقامة في سبع عشرة كلمة بتثنية جميعها سوى تربيع التكبير في أولها، وإفراد الهيللة في آخرها.

## 

وقد علق بالإقامة بعض البدع، والمحدثات، منها:

من بدع الإقامة:

١ \_ «الصَّمَدِية» وهي: قراءة سورة الإِخلاص، قبل الإِقامة. بدعة لا أصل لها.

٢ \_ «التصلية؟» قبل الإقامة، أي قول: «اللهم صل على محمد» بدعة لأأصل لها.

٣\_ «التسويد» أي زيادة لفظ: «سيدنا» عند قول المقيم: «أشهد أن محمداً رسول الله» بدعة في الإقامة لاأصل لها.

#### 0 تنبيه :

إجابة الإقامة: لا يعرف حديث صحيح صريح في أن من سمع المؤذن، ودخول المؤذن يقيم الصلاة يجيبه، كما ثبت ذلك لمن سمع المؤذن، ودخول إجابة الإقامة في عموم أحاديث إجابة الأذان، لأيُسَلَّمُ به؛ لأن التعليم المفصل من النبي عليه في الرواية المفصّلة لا ينطبق إلا على إجابة المؤذن في الرّذان.

ولعل هذا \_ والله أعلم \_ من التخفيف عند تزاحم العبادات، وما يشرع في الإقامة من الحدر دون الترسل، وانشغال السامع بسنن المصافة للصلاة.

وقد نبه أهل العلم على ألفاظ درجت بين الناس في إجابة الإقامة لاتصح أولا أصل لها، وهي:

١ - «حقاً دائماً وأبداً»: لاإله إلاالله.

٢ \_ «صدقاً وعدلاً»: لاإله إلاالله.

" - "نعم": لا إله إلا الله. قول ذلك كله عند آخر الإقامة أو أولها، في إجابتها ،أو عند أول الأذان، أو آخره، بدعة لا أصل لها.

٥ - «أقامها الله وأدامها» ويزيد بعضهم: «ما دامست السموات والأرض»، ويزيد بعضهم «واجعلني من صالح أعمالها» أو: «أهلها» قول ذلك في إجابتها عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة» والحديث فيها ضعيف لاتقوم به حجة.

٦ - «اللهم رب هـذه الدعوة التامة، وهذه الصلاة القائمة، صَلَّ على محمد، وآته سؤله يوم القيامة».

روى ابن السني هذا الدعاء في: «عمل اليوم والليلة» بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يقول إذا سمع المؤذن يقيم ...، فذكره، وهو موقوف ضعيف الإسناد.

٧ - «قائمين شه طائعين» قول ذلك عند القيام للصلاة، بدعة لاأصل لها.

O تنبيه مهم : الأذان والإقامة لغير الصلاة :

لايُشرع الأذان لغير الصلوات المكتوبات، ولا الإقامة لغيرها.

ومن نظر في كتب الفقهاء، رأى في بعضها استحباب الأذان في

مواضع أخرى، وباستقرائها تبين أنها على نوعين :

النوع الأول: استحباب الأذان، استئناساً به، وتبركاً، أو إزالة للهم، في مواضع لاأصل لها، وهي:

١ \_ الأذان في أذن المهموم.

٢ \_ خلف المسافر.

٣\_وقت الحريق.

٤ \_ عند مزدحم الجيش.

٥ \_ عند الضلال في السفر.

٦ \_ للمصروع.

٧\_للغضيان.

٨ \_ ٩ \_ لمن ساء خلقه من إنسان أوبهيمة.

١٠ \_ عند إنزال الميت القبر قياساً على أول خروجه إلى الدنيا.

وهذه الأنواع العشرة لاأصل لها.

وهي في كتب فقهاء الشافعية(١).

النوع الثاني: استحباب الأذان في موضعين؛ لما ورد فيهما وهما(٢):

الموضع الأول: عند تغول الغيلان.

الموضع الثاني: التأذين في أذن المولود:

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج: ١/ ٣٨٣. تحفة المحتاج: ١/ ٤٦١. وفي حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٥٨ نقلاً عن كتب الشافعية.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري لابن رجب: ٥/ ٢١٦. فتح الباري لابن حجر: ٢/ ٨٧.

والكلام فيه يحتاج إلى تحرير جامع فأقول:

جاء في عَدَدٍ من مشهوركتب المذاهب الشلاشة: الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣): استحباب الأذان في أذن المولود؛ لحديث أبي رافع - رضي الله عنه - وغيره.

زاد الحنابلة (٤)، وحكاه النووي \_ رحمه الله تعالى \_ عن بعض الشافعية كما سيأتي: «ويؤذن في أذنه اليمنى، ويقيم في أذنه اليسرى»؛ للحديث المذكور، وما في معناه؛ وليكون التوحيد أول شيء يَقْرَعُ سَمْعَهُ حين خروجه إلى الدنيا، كَمَا يُلَقَّنُ عند خُروجه منها؛ ولما فيه من طَرْد الشيطان، فإنه ينفر عن سماع الأذان.

قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في: «تحفة المولود»: «وسِرُّ التأذين، والله أعلم: أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته، والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها. وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه، وتأثره به وإن لم يشعر، مع ما في ذلك من فائدة أخرى، وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان وهوكان يرصده حتى يولد، فيقارنه للمحنة التي قدرها الله وشاءها

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٨ ٢، باب الأذان. الموسوعة الفقهية: ٢/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ٨/ ٣٣٣. روضة الطالبين: ٣/ ٢٣٣. الأذكارمع شرحها: ٦/ ٩٤ ـ ٩٥. نهاية المحتاج ١/ ٣٨٣. تحفة المحتاج ١/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) المغنى. الإنصاف: ٤/ ١١٤.

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن قاسم على الروض: ٤/ ٢٤٨.

فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به.

وفيه معنى آخر: وهو أن تكون دعوته إلى الله و إلى دينه الإسلام، و إلى عبادته، سابقة على دعوة الشيطان، كما كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها، ونقله عنها، ولغير ذلك من الحِكم» انتهى.

وزاد بعض الشافعية (١): «ويقول في أذنه: إني أُعِيْـ لُـها بك وذريتها من الشيطان الرجيم».

ولم أقف على نص عن أي من أئمة المذاهب الثلاثة المذكورة.

وأما في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال في: «مواهب الجليل»(۱): «قال الشيخ أبومحمد بن أبي زيد في: «كتاب الجامع» من مختصر المدونة: وكره مالك أن يؤذن في أذن الصبي المولود. اه. وقال في «النوادر»: وأنكر مالك أن يؤذن في أذنه حين يولد. اه.

وقال الجزولي في: «شرح الرسالة»: وقد استحب بعض أهل العلم أن يؤذن في أذن الصبي ويقيم حين ولد. اهـ.

وقال النووي في: «الأذكار»: قال جماعة من أصحابنا، يستحب أن يؤذن في أذن الصبي اليمني، ويقيم في أذنه الأنحرى، ثم ذكر حديثي أبي رافع والحسين بن على. اهم.

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين للنووي: ٣/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل ١١/ ٤٣٤ \_ ٤٣٤.

قلت: \_ القائل مؤلف مواهب الجليل \_ وقد جرى عمل الناس بذلك فلا بأس بالعمل به، والله أعلم انتهى مختصراً.

وقد تتبعتها في كلام مشاهير المحققين من العلماء، فلم أجد لهذه المسألة ذكراً عند شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ ، وتلميذه ابن القيم \_ رحمه الله تعالى \_ ذكرها في: «تحفة المودود في أحكام المولود» عقد لها: «الباب الرابع في استحباب التأذين في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى».

وساق فيه أحاديث: الحسن بن علي، وأبي رافع، وابن عباس - رضي الله عنهم \_ وظاهر سياقه القول بالمشروعية، ونص في الترجمة على الاستحباب.

والصنعاني \_ رحمه الله تعالى \_ عقد لها: «فائدة» في آخر «كتاب الأطعمة» من: «سُبل السَّلام: ٤/ ١٩٤» فقال:

«فائدة: روى أبو داود، والترمذي، أن النبي على أذن في أذن الحسن والحسين حين ولدا. ورواه الحاكم. والمراد الأذن اليمنى. وفي بعض المسانيد: أن النبي على قرأ في أذن مولود سورة الإخلاص. وأخرج ابن السني عن الحسن بن علي، قال: قال رسول الله على: «من ولد له... الحديث» وأم الصبيان: التابعة من الجن -» انتهى.

والشوكاني - رحمه الله تعالى - في: «نيل الأوطار: ٥/ ١٣٦ - ١٣٧» ضعف حديث أبي رافع بعاصم بن عبيدالله العمري، وذكر حديث الحسن ابن علي - رضي الله عنه - وقال: «أورد الحافظ ابن حجر - الحديث في التلخيص ٤/ ١٤٩ ـ ولم يتكلم عليه» اهـ.

ثم قال على حديث أبي رافع - رضي الله عنه -: «فيه استحباب التأذين في أذن الصبي عند ولادته، وحكى في البحر، استحباب ذلك عن الحسن البصري، واحتج على الإقامة في اليسرى بفعل عمر بن عبدالعزين، قال: وهو توقيف، وقد روى ذلك ابن المنذر عنه، أنه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى. قال الحافظ - في التلخيص: ١٤٩/ ١٤٩ -: لم أره عنه سنداً. اه.. وقد قدمنا نحو هذا مرفوعاً» انتهى.

وقرَّر الاستحباب ملا علي القاري \_ رحمه الله تعالى \_ في: «المرقاة إلى شرح المشكاة: ٨/ ١٦٠».

□ والحاصـــل: أن استحباب الأذان في أذن المولود هو في كتب مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وزاد الحنابلة وبعض الشافعية: الإقامة في الأذن اليسرى، وبعضهم يعبربالمولود فيعمم الذكر والأنثى، وبعضهم يعبربالمولود فيعمم الذكر والأنثى، وبعضهم يعبربالصبى.

والروايات المذكورة في هذه المسألة كلها صريحة في أن هذه السنة هي في حق الصبي، سوى حديث الحسن بن علي وأثر عن عمر بن عبدالعزيز.

ومن القائلين بالاستحباب الشوكاني، وظاهر سياق ابن القيم، والصنعاني، وملاعلي قاري ـ رحم الله الحميع ـ.

وأن المنصوص عن الإمام مالك\_رحمه الله تعالى\_كراهيته، وإنكاره، وقال بعض متأخري علماء مذهبه: لابأس به لجريان عمل الناس به.

ولما كان المرد عند التنازع هو إلى الكتاب والسنة، فقد رأيت أن أحرر الكلام على المرويات في ذلك، فأقول:

بتتبع المرويات في هذه المسألة، تبين وجود أربعة أحاديث مرفوعة إلى النبي على وأثرين مقطوعين، أحدهما عن الإمام العادل عمر بن عبدالعزيز المتوفى سنة ١٠١ ـ رحمه الله تعالى ـ والثاني عن العالم الزاهد الحسن بن يسار البصري المتوفى سنة ١١٠ ـ رحمه الله تعالى ـ.

وبالتأمل في أسانيدها تحصل الآتي:

الحديث الأول: حديث الحسين (١) بن علي \_ رضي الله عنهما \_ أن النبي ﷺ قال: «مَنْ وُلد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان»(٢).

رواه أبويعلى في: «المسند ١٥٠/ رقم / ٦٧٨٠» ومن طريقه ابن عدي في: «الكامل: ٧/ ٢٥٦٦» وابن عساكر في: «تاريخه: ١٨٢/ ١٨٢» وابن بشران في: «الأمالي» وابن السني في: «عمل اليوم والليلة: ١٦٨/ ٦٢٣» والبيهقي في: «الشعب: ٣٨٩٦».

جميعهم من طريق يحيى بن العلاء الرازي، عن مروان بن سالم، عن طلحة بن عبيد الله العُقيلي، عن الحسن بن علي ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً ـ.

<sup>(</sup>١) هكذا الحسين \_ مصغراً \_ بن علي \_ رضي الله عنهما \_ عند عامة من أسنده وكذا في عامة كتب التخريج، وعند بعض المخرجين باسم: «الحسن» \_ مكبراً \_ فتنبه.

<sup>(</sup>٢) أم الصبيان: تابعة الجن، أي من يتبع الإنس من الجن للإيذاء . التلخيص الحبير: ١٤٩/٥ ، ١٤٩، فيض القدير: ٦/ ٢٣٨. الموسوعة الفقهية: ٢/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) وانظر: مجمع الزوائد: ٤/ ٥٩.

وهذا سند تالف، فيحيى رماه الإمام أحمد بالوضع، وشيخه مروان قال في الشيخان: منكر الحديث، وشيخه: طلحة: مجهول، كما في: «التقريب» إذ ذكره تمييزاً.

إذاً: هذا الحديث لا يعول عليه بحال.

الحديث الثاني: حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «أن النبي عَيَّا الله عنهما ـ: «أن النبي عَيَّا الله عنهما ـ: «أن النبي عَلَيْ أَذَن في أَذَن الحسن بن علي يوم وُلِدَ فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى».

رواه البيهقي في: «شعب الإيمان: ٦/ ٣٨٩، ٣٩٠».

وفي سنده الحافظ الكُديمي محمد بن يونس البصري، متهم بوضع الحديث، قاله ابن عدي، وشيخه الحسن بن عمروبن سيف، قال فيه البخاري: كذاب. وشيخ الحسن هو: القاسم بن مطيب العجلي البصري، قال عنه ابن حبان في: «المجروحين»: «يخطىء عمن يروي عَلَى قِلَّةِ روايته فاستحق الترك لما كثر ذلك منه» انتهى.

وهذا الحديث كسابقه لا يعول عليه.

الحديث الشالث: حديث التابعي الجليل يتيم عروة مرفوعاً. قال الذهبي - رحمه الله تعالى - في: «السير: ٣/ ٣٦٥» في ترجمة عبدالله بن الزبير - رضى الله عنه - :

«الواقدي، عن مصعب بن ثابت، عن يتيم عروة أبي الأسود قال: لما قدم المهاجرون، أقاموا لا يولد لهم، فقالوا: سحرتنا يهود، حتى كثرت القالة في ذلك، فكان أول مولود ابن الزبير فكبّر المسلمون تكبيرة واحدة، حتى

ارتجت المدينة وأمر النبي ﷺ أبا بكر، فأذن في أذنيه بالصلاة» انتهى.

وقد ذكره بلا إسناد ابن الجوزي في: «صفة الصفوة: ١/ ٧٦٤» وفي: «شرح مشكل الصحيحين: ٤/ ٤» وابن شاكر الكتبي في: «فوات الوفيات ٢/ ٢٧٢» وهذا الحديث: آفته الواقدي، وهومِمَّن حَدَّث عن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير المتوفى سنة ١٥٧، قال الحافظ رحمه الله تعالى \_ «في التقريب». «لين الحديث» ورمز له بأبي داود، والنسائي، وابن ماجه.

ومصعب يرويه عن التابعي الثقة، يتيم عروة وهو: أبو الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل القرشي المتوفى سنة بضع وثلاثين ومائة كما في: «السير: ٦/ ١٥٠».

وقصة ولادة ابن الزبير في قباء بالمدينة، أنه أول مولود للمهاجرين وتحنيك النبي على له له، وتسميته، والمسح والصلاة عليه، مشهورة في صحيح مسلم وغيره، وليس فيها التأذين في أذنيه.

الحديث الرابع: حديث أبي رافع - رضي الله عنه -: عن أبي رافع - رضي الله عنه -: عن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله ﷺ أَذَنَ في أذن الحسن بن علي، حين ولَدَته فاطمة بالصلاة».

رواه عبدالرزاق في: «المصنف: ٤/ ٣٣٦ ــ ٧٩٨٦» وأحمد في «المسند: ٦/ ٩ ـ ٣٩١، ٣٩٢» وأبو داود في: «سننه: ٥/ ٣٣٣ ــ ٥١٠٥» والترمذي في: «جامعه: ٤/ ٩٧ ـ ١٠٥٤» وقال: «حديث حسن صحيح». والطيالسي في: «المسند: ١٣٠/ ٩٧٠» والحاكم في: «المستدرك:

٣/ ١٧٩ » وقال: «صحيح الإسناد» قال الذهبي: «قلت: عاصم ضعيف». والبيهقي في: «السنن الكبرى: ٩/ ٥٠٥» و«شعب الإيمان: ٦/ ٣٨٩» والطبراني في: «الكبير: ٣/ ٣٠ - ٢٥٧٨» وابن حبان في: «المجروحين: ٢/ ١٢٨ »، وابن أبي الدنيا في: كتاب العيال: ١/ ١٩٤/ ٥٤.

ولفظه عند جميع من أخرجه ممن ذكر بلفظ: «أذن في أذن الحسن بن علي» الحديث، سوى الحاكم في المستدرك فإنه بلفظ: «الحسين» مصغراً وكذا جاء في: «تلخيص المستدرك» لابن الملقن، لكن من حققه عَدَّله إلى لفظ: «الحسين» مكبراً، وأشار إلى أنه في الأصل بلفظ: «الحسين» وأنه خطأ صوابه «الحسن» بينما ابن علان في: «شرح الأذكار: ٦/ ٩٤» قال: «وهو عند الحاكم من حديث حسين بالتصغير، وعند الباقين مكبراً» انتهى.

ويضاف إلى هـذا أن الراوي له عن سفيان به عند الحاكم هو: يحيى بن آدم عن سفيان، وإنما أسندوه عن آخرين، مجموعهم:

- ١ \_ يحيى بن سعيد القطان.
- ٢ ـ عبدالرحمن بن مهدي.
  - ٣\_وكيع.
  - ٤ عبدالرزاق الصنعاني.
    - ٥ ـ أبونعيم.
- ٦ \_ عبيدالله بن موسى، سِتَتُهُم عن سفيان به.

وينظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي: و«أسد الغابة» لابن الأثير و«تخريج العراقي على الإحياء» ففيها مزيد بيان.

وهؤلاء جميعهم تلتقي أسانيدهم به إلى: سفيان الشوري، عن عاصم ابن عبيدالله، عن عبيدالله(۱) بن أبي رافع، عن أبيه مرفوعاً. وهو إسناد كما ترى في غاية الصحة، إلاأن مداره على «عاصم بن عبيدالله العدوي المدني» وهو ضعيف كما في: «التقريب». ولما ترجمه الذهبي في: «الميزان: ٢/ ٣٥٣» ذكر هذا الحديث من منكراته.

ومعلوم أن عاصماً ليس ضعفه من قبل عدالته، وإنما هو من جهة حفظه؛ لذا فحديثه قابل للاعتضاد بشاهد، أو متابع.

وسفيان الثوري ـ رحمه الله تعالى ـ قد تُوبع من: حماد بن شعيب الحماني الكوفي، وذلك فيما أسنده الطبراني في: «الكبير: ١/ ٣١٣/ الحماني الكوفي، وذلك عن حماد بن شعيب بن عاصم به، لكن هذه المتابعة فيها علتان: ضعف شديد في حَمَّاد بن شعيب، ومخالفته في المتن، فهي متابعة لايلتفت إليها.

### الآثـــار:

## ١ \_ أثر عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله تعالى ـ:

«عن ابن أبي يحيي، عن عبدالله بن أبي بكر: «أن عمر بن عبدالعزيز كان إذا وُلد له ولد أخذه كما هو في خِرْقَته، فَأَذَّنَ في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، وسَمَّاه مكانه» رواه عبدالرزاق في: «المصنف: ٤/ ٣٣٦ ـ ٧٩٨٥» وهو مستدرك على الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ ومن بعده

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الزبيدي على الإحياء: ٥/ ٣٨٦ - ٣٨٧ في تعقبه للغزالي بأن هذا الحديث من رواية رافع عن أبيه، والصواب أن اسمه عبيدالله، وليس له ابن اسمه رافع.

على الشوكاني \_ رحمه الله تعالى \_ إذ قال في: «نيل الأوطار: ٥/ ١٣٧»: «قال الحافظ: لم أره عنه مسنداً» انتهى.

لكن شيخ عبدالرزاق هو: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيي، متروك، كما في: «التقريب».

ولاشك أن عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله تعالى ـ المتوفى سنة ١٠١ إمام عادل، وعالم عادل. وقد أبان الحافظ أبو عمر ابن عبد البر ـ رحمه الله تعالى ـ عن منزلة فقهه في: «الاستذكار: ١٠١٨» فقال: «قال أبو عمر: معلوم عند جماعة العلماء أن عمر بن عبد العزيز كان لا يُنفذ كتاباً، ولا يأمر بأمر، ولا يقضي بقضية، إلا عن رأي العلماء الجِلّة، ومشاورتهم، والصّدر عما يجمعون عليه ويذهبون إليه، ويرونه من السنن المأثورة عن النبي عليه وعن أصحابه المهتدين بهديه المقتدين بسنته، وما كان ليحدث في دين وعن أصحابه المهتدين بهديه المقتدين التهى. لكن هذا الأثر لم يصح عنه.

٢ - الأثرعن الحسن البصري المتوفى سنة ١١٠ - رحمه الله تعالى -: قال الشوكاني - رحمه الله تعالى - في: «نيل الأوطار: ٥/ ١٣٧»: «وَحَكَى في البحر، استحباب ذلك عن الحسن البصري، واحتج على الإقامة بفعل عمر بن عبدالعزيز، قال: وهو توقيف...» انتهى. ولم أرالأثر عن الحسن مسنداً.

## ■ خلاصة المرويسات:

أن الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، رُوي فيها ثلاثة أحاديث هي حديث الحسن بن علي، وحديث ابن عباس، وحديث

يتيم عروة، ولا يعول على واحد منها، ولا يشد بعضها بعضاً حسب أصول الحديث.

وتحصل من هذا: أنه لا يصح في الإقامة في أذن المولود اليسرى حديث ولا أثر مما تقدم.

وأما الأذان في أذن المولود ففيه حديث أبي رافع - رضي الله عنه - في مسند أحمد، وسنن أبي داود، والترمذي، وغيرهم كما تقدم، وأن تصحيح الترمذي والحاكم له لايسلم به؛ لأن مدار أسانيده عند من خرجه على عاصم بن عبيدالله العدوي المدني، وهو ضعيف، فهذا الحديث إن ثبت له عاضد من شاهد، أو متابع؛ صحت السنة بالعمل به، كما ذهب إليه الجمهور، وجرى عليه عمل الناس، وهو بحاجة إلى مزيد من التتبع والاستقراء، فعسى الله أن يفتح بذلك وهو خير الفاتحين. أو يُعمل به على أنه من أحاديث فضائل الأعمال، عند من يرى العمل بما كان على هذا النمط من أحاديث الفضائل.

وأما قراءة سورة الإخلاص في أذن المولود فلم أقف عليه مسنداً في كتاب وقد قال ابن علان: إنه في أحد المسانيد؟!، وأما ما ذكره بعض الشافعية من أنه يقال في أذن المولود: "إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم" فلا أصل له (١٠). والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الأذكار: ٦/ ٩٥.

### الصلوات الخمس

وفيها مبحثان:

# المبحث الأول في المشـــــروع

أذكار الصلاة وأدعيتها؛ محفوظة مضبوطة، من أول الدخول فيها، واستفتاحها بالتحريم بتكبيرة الإحرام، إلى تحليلها بالتسليم، وهي تقع في واحد وعشرين نوعاً، هذا بيانها إجمالاً على الترتيب:

- ١ تكبيرة الإحرام: «الله أكبر».
- ٢ ـ دعاء الاستفتاح. وهوعلى أنواع، وبعضها خاص بصلاة التهجد.
  - ٣ ـ الاستعاذة. وهي على ثلاثة أنواع.
  - ٤ \_ البسملة، قبل الفاتحة، وقبل السورة بعدها، سوى براءة.
    - ٥ \_ قراءة الفاتحة في كل ركعة.
    - ٦ ـ التأمين من قارىء، وسامع.
- ٧ القراءة بعد الفاتحة في الأوليين، بما تيسر من القرآن، وهي على أنواع، طُولاً، وقصراً، سورة، أو سوراً، وتخصيصاً لبعضها في بعض الصلوات فرضها، ونفلها.
  - ٨ ـ تكبيرات الانتقال من ركن فعلي إلى آخر.

٩ \_ ١ ٩ \_ ١ ١ \_ «سبحان ربي العظيم» في الركوع، على صفتين، الثانية بزيادة «وبحمده» ويُقَال: ثلاث مراتٍ، أو أكثر، ثم أذكار متنوعة.

17 \_ 17 \_ التسميع لـ الانتقال من الركوع إلى الرفع منه، ثم التحميد، وللتحميد صيغ أربع.

14 \_ 10 \_ «سبحان ربي الأعلى» في السجود على صفتين، ويقال: ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، أو أكثر، ثم أدعية متنوعة.

١٦ \_ «رب اغفرلي وارحمني...» بين السجدتين.

١٧ ـ التحيات. وهي على أنواع.

١٨ \_ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير. وهي على أنواع.

١٩ \_ ٢٠ \_ الاستعاذة من أربع، ثم الدعاء، وهو على أنواع، قبل السلام.

٢١ \_ التسليمتان بلفظ: «السلام عليكم ورحمة الله» أو بزيادة «وبركاته» أحياناً في التسليمة الأولى لاأنها هدي راتب، والسنة حذف السلام وإذراجه.

هـذا هـدي النبي ﷺ الراتب في أذكار الصلاة وأدعيتها في واحد وعشرين نوعاً، ثمانية منها على مثال واحد لاغير، وثلاثة عشر نوعاً منها على نوعين فأكثر.

ثم هناك أمور عارضة في الذكر والدعاء في الصلاة هي:

١ \_ القنوت في الفريضة للنازلة.

٢\_الفتح على الإمام.

٣\_التعوذ من الشيطان عند ورود خاطر شيطاني.

٤ - قول: «الحمد لله» إذاعطس.

٥ - قـول: «سبحانك فبكلى» بعد قراءة قول الله تعالى: ﴿أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ﴾ [القيامة/ ٤٠]. ونحو ذلك بعد بعض آيات أُخر.
 ٢ - في غير الفريضة: السؤال عند القراءة، لآية رحمة، والاستعاذة عند

 ١ - في عير الفريضة: السؤال عنـد القراءة، لاية رحمة، والاستعاذة عند القراءة لآية عذاب.

وحاصل مواضع الدعاء منها في ثمانية مواضع: عقب تكبيرة الإحرام في بعض أنواعه، وإذا مَرَّبآية رحمة، أوعذاب، وفي الركوع، وفي الاعتدال منه، وفي السجود، وفي الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأُخير (١).

O تنبيك : يتعلق بتكبيرات الانتقال في الصلاة، فرعان مهمان:

الفرع الأول: في محل أداء التكبير، وقد بينه هدي النبي على في صلاته كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله على إذا قام إلى الصلاة يكبر حِيْنَ يقوم، ثم يكبّر حِيْنَ يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه، ثم يكبّر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد المجلوس» متفق عليه.

ففي هذا الحديث بيان جلي لمحل أداء التكبير، وهو حال الانتقال من ركن إلى ركن، كما يدل عليه لفظ: «حين» وهو ظرف زمان يقتضي أداء التكبير والتسميع في موضعه المقيد، وهو حال الانتقال؛ ولهذا سماه بعضهم: «ذِكْر الانتقال»، وهذا كما يكون لكل ركن في الصلاة ذِكْرُهُ

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الأذكار: ٣/ ٢.

الخاص به: حال القيام، والركوع، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والجلوس للتشهد.

وهذه المسألة قد اعتنى بها الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - في كتاب الصلاة من صحيحه فترجم لها بتراجم متنوعة، منها: «باب إتمام التكبير في الركوع» قال الحافظ - رحمه الله تعالى - في: «الفتح ٢/ ٢٦٩»: «أي مَدُّه بِحَيْث ينتهي بتمامه» وذكر توجيهين آخرين. ومنها: «باب إتمام التكبير في السجود». ومنها: «باب التكبير إذا قام من السجود» وساق فيه حديث أبي هريرة المذكور، ومنها: «باب يهوي بالتكبير حين يسجد» وساق فيه حديث أبي هريرة المذكور.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى .: (٢/ ٢٩١): «فيه أن التكبير: ذِكْرُ الهُوِيِّ بعد الاعتدال إلى حين يشرع في الهُوِيِّ بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجداً» انتهى.

ومنها: «باب يكبروهوينهض من السجدتين، وكان ابن الزبيريكبر في نهضته» قال الحافظ ـ رحمه الله تعالى ـ . : (٢/ ٤ ، ٣): «ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي يشرع في التكبير أو غيره عند ابتداء الخفض أو الرفع، إلاأنه اختلف عن مالك في القيام إلى الثالثة من التشهد الأول، فروى في الموطأ عن أبي هريرة وابن عمر، وغيرهما، أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم، وروى ابن وهب عنه أن التكبير بعد الاستواء أولى، وفي المدونة: «لايكبر حتى يستوي قائماً، ووجهه بعض أتباعه بأن تكبير الافتتاح يقع بعد القيام، فينبغي أن يكون هذا نظيره من حيث إن الصلاة فرضت أولاً ركعتين، ثم

زيدت الرباعية، فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه، وكان ينبغي لصاحب هذا المقال أن يستحب رفع اليدين حين لله لتكمل المناسبة، ولاقائل منهم به انتهى.

فاتضح \_ بحمد الله تعالى \_ أن ذِكْر الانتقال: التكبير، والتسميع، يكون محل أدائه في حال الانتقال، مبتدئاً بابتداء الانتقال، منتهياً بانتهائه.

وبهذا التقرير تعلم أن الأحاديث الصحاح المشهورة التي ترجم عليها البخاري \_ رحمه الله تعالى \_ تراجم متعددة مفيدة أن محل التكبير حال الانتقال، تفسر الرواية الواردة من حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: «كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام» رواه أبو يعلى في: «مسنده» مع ما في سنده من مقال لا يخفى (۱).

وليحذر الإمام بجانب ذلك من التمطيط في الأداء للتكبير، والتسميع، والتسليم، الذي قَدْ يُخِلُّ بصلاة من خلفه من المأمومين، أو يؤدي إلى مسابقتهم له وهذا إنما يحصل من قلة الفقه، فإن أدى التكبير في جزء من حال الانتقال في أوله، أو آخره، أو في مثانيه أجزأه؛ لأنه أداه في محله.

أما إن أداه قبل الانتقال، أو بعده، أو شرع فيه قبل الانتقال أو في آخره، ووقع جزء منه في حال الانتقال، فهو خلاف السنة، وقد صَرَّح بعض علماء الحنابلة، بأنه كتركه، لا يجزئه، كما في: «الإنصاف» و«كشاف القناع» وغيرهما(٢).

<sup>(</sup>١) وانظر: شرح الأذكار: ٢/ ١٤٠، ١٦٢، ٢٤٠، ٢٦٥، القبس لابن العربي.

<sup>(</sup>٢) انظر السلسلة الصحيحة رقم/ ٢٠٤.

قال المرداوي \_ رحمه الله تعالى \_ في: «الإنصاف: ٣/ ٤٧٣ \_ ٤٧٥» «فائدة: قال المجد في «شرحه»، وصاحِبُ «مَجْمع البحرين» و«الحاوي الكبير»، وغيرُهم: ينبغي أن يكون تكبيرُ الخَفْضِ والرفع والنهوضِ ابتداؤه مع ابتداءِ الانتقالِ، وانتهاؤه مع انتهائِه، فإن كمَّله في جُزء منه أجزأه؛ لأنه لم يخرج به عن محَلِّه، بلا نِزاع. وإنْ شرَع فيه قبلَه، أو كمَّلَه بعدَه، فوقَع بعضُه خارجاً عنه، فهو كتركه؛ لأنه لم يكمله في محله، فأشبه من تمَّم قِرَاءته راكعاً، أو أُخذ في التشهد قبل قُعودِه، وقالوا: هذا قِياسُ المذهب. وجزم به في «المذهب». كما لايأتي بتكبيرة رُكوع أوسُجود فيه. ذكره القاضي وغيرُه وفاقاً. ويحتمل أن يُعْفى عن ذلك؛ لأن التحرز منه يعسُرُ، والسهوبه يكثر، ففي الإبطال به أو السجود له مشقَّةٌ. قال ابن تميم: فيه وَجُهان؟ أظهرهما: الصحَّة. وَتَابَعَهُ ابن مفلح في «الحواشي». قلت: وهو الصواب. وأطلقهما في «الفروع». وذكره في واجباتِ الصلاة. وحكم التسبيح والتحميد حكم التكبير. ذكره في «الفُروع» وغيره. وتقدَّم أول الباب؛ لو أتى ببعض تكبيرة الإحرام راكعاً».

## الفرع الثاني: في كيفية الأداء للتكبير:

ذكر بعض المعاصرين، أنَّ صفة الأداء لتكبيرات الانتقال في الصلاة تكون جزماً، يؤدِّيه الإمام مثلاً على وتيرة واحدة، خلاف ما جرى عليه عمل الناس اليوم، من أن صفة الأداء للتكبير في الصلاة يكون بحسب الأحوال من القيام والركوع والسجود، والجلوس، عندئذ تَطَلَّبْتُ حَلَّ هذا الإشكال فلم أرفيه ما يشفي.

فأقول: هذه الشريعة المباركة عربية، لامدخل فيها للألسن الأعجمية (۱) فالقرآن الكريم نزل بلسان العرب، على النبي محمد على من صلب العرب، وحملة الشريعة الأولون صحابة رسول الله على من المهاجرين والأنصار، جلّهم من العرب، وعنهم انتشر في سائر الأقطار من دين الله ما انتشر؛ لهذا فيكون فهم الشريعة على سنن لسان العرب المعهود في ألفاظها، وأساليبها، ومرامي كلامها، وسباقه، ولحاقه، إلى غير ذلك مما لايرتاب فيه.

قال الذهبي - رحمه الله تعالى - في: «سير أعلام النبلاء: ١٠ / ٧٤»: «حرملة، سمعت الشافعي يقول: مَا جَهِلَ الناس، ولا اختلفوا، إلالتركهم لسان العرب، وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس» قال: «هذه حكاية نافعة، لكنها منكرة، ما أعتقد أن الإمام تَفَوَّه بها، ولاكانت أوضاع أرسطوطاليس عُرِّبتْ بَعْدُ البتة» انتهى.

وعليه: فإنه لامدخل لفهم هذه الشريعة العربية ولسانها العربي من جهة اللسان الأعجمي، وفهمه؛ لاختلاف اللغتين، وبناءً على ذلك: فإن صفة الأداء تكون وفق المنصوص عليه شرعاً، كما جاءت النصوص مثلاً في: الترسل في الأذان، وحدر الإقامة، وحذف السلام، وهكذا، وأما ما لم ينص على صفة الأداء له شرعاً مثل: «تكبيرات الصلاة» فإنه يرجع فيه إلى ينص على صفة الأداء له شرعاً مثل: «تكبيرات الصلاة» فإنه يرجع فيه إلى السليقة العربية، حينت في نظرنا، وإذا الأداء عند أرباب اللسان العربي، تختلف صفته باختلاف الأحوال من قيام، وقعود، وحال خطيب، أو

<sup>(</sup>١) الموافقات للشاطبي: ٢/ ٦٤.

متحدث، وحرب وسِلْم، وسلام القادم، والمودع، ألاترى أن أداء المؤمنين للتأمين خلف الإمام يكون حسب أداء الإمام له؟ وهكذا حسب المقامات، فليكن أداء التكبير في الانتقالات بين أركان الصلاة، حسب السليقة العربية، وفطرتها، طبيعتها، يؤدى حسب بساط الحال التي يكون عليها، فليست صفة الأداء حين الركوع مثل السجود، ولاذلك مثل الرفع منه، وهكذا، أما أن يكون على صفة واحدة في الأداء، فهذا خلاف طبيعة اللسان الذي أحال عليه الشرع، ونزل به. والله تعالى أعلم.

## 

هذه الصلوات الخمس المفروضات، الركن العملي الأعظم، والشعيرة

التعبدية الظاهرة، لحقها من المحدثات، قبلها، وفيها، وبعدها، ما يزيد عن المشروع فيها، قولاً، وفعلا، إمّا استدلالاً بما لا يصح لِضَعْفِهِ، أو وضعه، أو لأنه لم يرد فيه شيء أصلاً، وكان نصيب المحدثات فيها، وفي سننها الرواتب، في خصوص الأدعية، والأذكار، نحو المائة، هذا بيانها للتنبيه على تركها:

### أولاً: تصحيح ما قبل الدخول في الصلاة:

ليس هناك ذِكْرٌ، ولادعاء مرتب من النبي ﷺ يشرع لمريد الصلاة أن يقوله قبل الدخول فيها(١).

١ \_ قراءة هـذه الآية قبل الدخول في الصلاة: ﴿ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبَّل دعاء ﴾ [براهيم/ ٤٠].

وترتيب قراءتها قبل الصلاة بدعة لاأصل لها.

٢ - قراءة سورة الناس قبل الدخول في الصلاة؛ لدفع الوسواس.
 وهذا العمل بدعة لاأصل لها.

٣ - قول بعضهم: «بحق الحسن، وأبيه، وجده، وأخيه، تكفينا شَرَّهذا اليوم» وعند بعضهم قبل الدخول في صلاة الصبح.

وهو دعاء مبتدع، وتوسل بدعي، وترتيبه بدعة.

٤ - الدعاء بقولهم: «اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم

<sup>=</sup> ۸۸۱ \_ ۰۹۱، ۸۹۱، ۹۹۱، ۲۱۲، ۳۳۲ \_ ٤٣٢، ۷۳۲، ۰٤۲ \_ ٣٤٢، ٥٤٢، ٧٤٢، ٨٤٢، ٨٤٢، ٨٤٢. ٨٤٢، ٨٤٢، ٨٤٢. ٢٠٤.

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في: «تحفة الأبرار» للسيوطي: ص/ ٥٢ \_ ٢٥.

العرض عليك» بدعة لاأصل لها.

٥ ـ «مستوين لله طائعين» أو: «سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» أو: «علينا وعليكم الرحمة»، أو: «يهدينا ويهديكم الله إلى صراط مستقيم». وبعضهم يقول: «استوينا».

قول المأموم لشيء من ذلك عند قول الإمام: «استووا».

٦ \_ «الله أكبر كبير، وأنا بك مستجير، قول بعضهم ذلك قبل تكبيرة الإحرام.

٧ \_ «سبحان من صبح الصباح، وطير الجناح، وشاء الفجر ولاح» قول بعضهم له قبل ركعتى الفجر.

٨ ـ ٩ ـ التلفظ بالنية، والجهربها، وكل منهما بدعة لاأصل لها، ولا يختلف المسلمون على أن النية من أعمال القلوب؛ فلا يتلفظ بها لاسِرّاً ولا جَهْراً، وقد غلط الناس في ذلك على الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ فَسَادَ في مذهب أصحابه أن الصلاة لا تصح إلا بالنطق بالنية، وكان أول من غلط عليه في فهم مذهبه هو: أبو عبدالله الزبيري الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ ؛ لأنه غلط في فهم قول الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ : "إذا نَوَى حَجّاً وعمرة أجزاً، وإن لم يتلفظ وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق».

وقد تعقبه علماء المذهب كما قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ: «قال أصحابنا: غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، بل مراده التكبير».

وتتابع العلماء على كشف هذا الغلط، وأن ما فهمه الزبيري مسبوق بالإجماع على خلافه. وقد كان من آثار هذه البدعة «التلفظ بالنية»: بدعة الجهربها، وتلبيس الشيطان على كثير من المصلين بالوسوسة حتى صاربعضهم يحلف الأيمان، وبعضهم يقرأ سورة الناس، وهكذا مما بينه ابن الجوزي رحمه الله تعالى في «تلبيس إبليس».

فعلى كل شافعي ترك هذه العصبية المغلوطة على الإمام الشافعي، وأن يكتفي بما اختارالله له وهو: النية في القلب دون التلفظ بها سِرّاً أو جهراً، والله أعلم.

#### 0 تنبيــه:

من دخل المسجد ولم يتمكن من صلاة تحية المسجد لحَدَثِ ونحوه، فهل يُشرع له التعويض عن ذلك بذكرالله تعالى؟ ذكر هذا النوع النووي، وذكر استحبابه عن بعض الشافعية، وأنه يقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»؛ لقول بعض السلف به. قال ابن حجر حرحمه الله تعالى : «ويؤيده ما صح عن جابربن زيد الإمام الكبير التابعي: أنه قال: إذا دخلت المسجد فصل فيه، فإن لم تصل فاذكرالله، فكأنك قد صليت» انتهى من: «شرح الأذكار: ٢/ ٦١ - ٦٢».

وهذا اجتهاد تابعي لا يصل إلى حد الاستحباب، والقاعدة التي بُني عليها هذا الكتاب: توقيف العبادات على الأدلة، ولا دليل هنا فيما أعلم وقد مضى نظيره في سجود التلاوة.

ثانياً: التصحيح في الصلاة:

مضى بيان ما يشرع في الصلاة من الأدعية والأذكار في واحد وعشرين

نوعاً من التكبير إلى التسليم.

وقد حصل من الأغاليط والمحدثات في الدعاء والذكر فيها ما يأتي:

ا ـ ١٥ ـ أغسلاط في التكبير: «الله أكبر» تقدمت الإشارة إليها في الأذان.

١٦ ـ عـدم تحريك اللسان بقـدرما يسمع نفسـه، في أذكـار الصلاة،
 وأدعيتها، والاكتفاء بمرورها على القلب.

وقد نص المحققون على أن هذا العمل لايجزئ في الصلاة. بل هي باطلة.

1۷ \_ تلاوة المأموم ما يتلوه إمامه متابعاً له فيه، والتشويش به على المصلين. وهو خطأ لاأصل له، حتى قال بعض الشافعية: إنه يبطل الصلاة.

١٨ \_ تكرير الفاتحة كللًا ، أو بعضاً لـلاحتياط، وهـ و قول عنـد بعض الحنابلة. ولادليل عليه.

19 \_ الجهر بالاستعاذة دائماً (١).

٢٠ إشارة المصلي بأصبعه السبابة عند قراءة أو سماع آية فيها ذكر
 اسم الله تعالى.

٢١ ـ جهر المأموم بالقراءة خلف الإمام.

٢٢ ـ ترتيب أدعية، وأذكار بعد قراءة الإمام لكل آية من الفاتحة، مثل قول المأموم: «استعنت بك يارب» بعد قراءة الإمام: ﴿إِيَّاكُ نعبد وإيَّاكُ

<sup>(</sup>۱) الفتاوى: ۲۲/ ۲۵.

نستعين ﴾. وقوله: «رب اغفرلي ولوالدي» بعد: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾.

٢٣ ـ الإفراط في مد الحرفين الألف والياء، من: «آمين».

٢٤ - التفريط في مد الحرفين الألف والياء، من: «آمين».

٢٥ ـ تشديد الميم في: «آمين».

٢٦ ـ «يا أرحم الراحمين» زيادتها بعد: «آمين» بدعة لاأصل لها.

٢٧ ـ السؤال عند قراءة الإمام آية رحمة، والاستعاذة عند قراءة الإمام آية عذاب.

وهذا مشروع في غير صلاة الفريضة، أو في صلاة الليل سوى الفريضة.

٢٨ ـ «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» يقولها بعد آخر آية من «سورة التين» والحديث فيه ضعيف لايثبت.

٢٩ ـ «ولابشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد» بعد آية: ﴿فبأي الله وبكما تكذبان ﴾. والحديث من مناكير زهير بن محمد فلا يصح.

٣٠ ــ ٣١ ــ قراءة القرآن في الركوع، والسجود، وقد ثبت النهي عن النبي ﷺ عن ذلك في صحيح مسلم وغيره.

٣٢ ـ التكبير بعد آخر كل سورة من سورة الضحى إلى آخر القرآن الكريم. والحديث فيه ضعيف.

٣٣ ـ تخصيص صلاة فريضة أو نافلة بقراءة سورة ،أو سور، أو آيات، لم يرد بها النص. والأمثلة عليها كثيرة، منها:

أ- صلاة المغرب ليلة الجمعة: تخصيصها بقراءة سورة الإخلاص والكافرون. والحديث فيها ضعيف جداً.

ب\_صلاة المغرب ليلة السبت: تخصيصها بقراءة المعوذتين. ولا نعرف له أصلاً.

جــ صلاة العشاء ليلة الجمعة: تخصيصها بقراءة سورة الجمعة والمنافقون. والحديث فيها ضعيف جداً.

د\_صلاة العشاء لأول ليلة من رمضان: تخصيصها بقراءة آيات الصيام.

تنبيه: في: «طبقات ابن أبي يعلى: ١/ ٩٦» و «الفروع: ١/ ٥٥» و «الاختيال و «الاختيارات للبعلي ص/ ٦٤» أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى استحب قراءة سورة القلم عشاء أول ليلة من رمضان، وعلل ذلك بأنها أول سورة نزلت من القرآن في رمضان، ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك، ولم أرلهذا الاستحباب دليلاً فليحرر.

هـ ـ صلاة العشاء ليلة المولد: تخصيصها بالمدثر والمزمل، أو سورة الانشراح.

ز\_صلاة العشاء ليلة النصف من شعبان: تخصيصها بقراءة سورة يس.

ز\_صلاة الفجر ليلة عاشوراء: تخصيصها بقراءة سورة فيها ذكر موسى \_ عليه السلام \_.

ح\_تخصيص ركعتي المغرب بسورتي الانشراح، والفيل.

ط\_ تخصيص ركعتى الفجر بسورتى الانشراح والفيل.

ي\_ تخصيص ليلة السابع\_أو السابع والعشرين ـ من صلاة التراويح في رمضان بقراءة سورة الأنعام.

ك ـ وفي صلاة التراويح: جمع آيات الـدعاء ـ وتسمى آيات الحرس ـ وقراءتها فيها.

ل ــ وفيها: جمع آيات السجدات في القرآن، وقراءتها في الركعة الأخيرة آخرليلة من رمضان.

م - وفي التراويح: سَرْدُ جميع آيات الـدعاء في آخر ركعة من آخر ليلة من رمضان.

ن ـ في صلاة الضحى: قراءة كُلِّ من: الفاتحة، وقل يا أيها الكافرون، والمعوذتين، عشر مرات.

ولا تستكثر أيها المسلم هذه المحدثات، فقد أحدثوا من الصلوات ما لم يأذن به الله، وقد أشرت إليها في كتاب: «التحديث». والله المستعان.

٣٤ - ٣٦ - ومن مخالفة السنة، والتقصير فيها: قراءة بعض السورة المشروعة في كل ركعة، أو قراءة إحدى السورتين المخصصتين في الركعتين، وفي فجر الجمعة قراءة سورة فيها سجدة بدلاً من «سورة السجدة».

٣٧ ـ زيادة: «أسألك الفوز بالجنة» بعد: «ربنا ولك الحمد».

٣٨ ـ زيادة: «والشكر» أو: «ولك الشكر، والنعمة، والرضا» بعد التحميد: «ربنا ولك الحمد».

٣٩\_ زيادة: «بسم الله» أو: «بالله» في أول التحيات(١١).

· ٤ - ١ ٤ - زيادة لفظ: «سيدنا» في التشهد، وفي الصلاة الإبراهيمية.

<sup>(</sup>١) وانظر: شرح الأذكار: ٢/ ٣٣٧\_٣٣٨.

- ٤٢ ـ قول: «سبحان من لايسهو» في سجود السهو لا أصل له.
- ٤٣ ـ ترتيب القنوت في الفرائض، أو في صلاة العشاء والفجر.
  - ٤٤ \_ فتح حرف العين أو ضمها في: «ولا يَعِزُّ من عاديت».
- وهولحن، صوابه بفتح الياء وكسر العين: «ولا يَعِزُّ من عاديت».
- 20 ـ جواب المأموم على مواطن الذكر من قنوت الإمام بلفظ: «حقاً» أو: «صدقت» أو «صدقاً وعدلاً» أو «أشهد» أو «حق» ونحو ذلك، كلها لا أصل لها.
- ٤٦ ـ ٤٨ ـ القنوت في الفرائض ، لغير النازلة ، أو التوسع في جلب أدعية لاعلاقة لها بالنازلة ، أو الدعاء فيها بدعاء القنوت في الوتر: «اللهم اهدنا فيمن هديت...».
  - ٤٩ ـ تطويل القنوت عن الحد المشروع، وما في جنسه من الدعاء.
- ٥٠ ـ مَدُّ السلام مما يدعو لمسابقة المأموم للإمام. وهذا إنما يحصل من قلة الفقه.
  - ٥ زيادة: «أسألك الفوز بالجنة» بعد التسليمة الأولى من الصلاة.
    - ٥٢ ـ زيادة: «أسألك النجاة من النار» بعد التسليمة الثانية.
- ٥٣ ـ ٥٥ ـ التبليغ خلف الإمام لغير حاجة، ورفع الصوت به فوق الحاجة، والتنغيم والتطريب به، والتبليغ الجماعي من اثنين فأكثر لغير حاجة.
- ٥٦ ـ دعاء ختم القرآن داخل الصلاة في التراويح، عمل لاأصل له من هدي النبي على ولامن هدي الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ولم يرد فيه

مروي أصلًا، ومن ادَّعي فعليه الدليل.

٥ تنبيه: في مكبر الصوت:

لاأرى «مكبر الصوت» إلا من نعم الله \_ تعالى \_ على أهل القبلة ؛ لإعلان الشعائر الإسلامية، وإبلاغ الخير للبرية، ونفوذه إلى أسماع أكبر عدد ممكن في الأحياء، ورحاب المساجد، والمنتديات، ولاينكر الخير إلانفس مريضة، ولا تلتفت إلى مافاه به بعضهم وجرت به أقلام آخرين من تحريمه في الخير، كما لوكان في الشر، حتى سمعت من بعض الآفاقيين، ما أذكره للفرجة، قال: «فون» اسم للشيطان، وهذا من مكره ؛ ولذا قيل له: «مكرفون».

وَلاَ يُسْتَنُكر هذا فإن مواجهة كل جديد بالرفض، والتحريم، عِلَّةٌ فاشية من قديم، ومنه ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره: (١/ ٤٣٣) أن: «الساعة المائية»(١) لما اخترعت، قابلها بعضهم بأنها سحر.

ومواجهة الرفض هذه موجودة لدى بعض من المسلمين، ولدى آخرين من الكافرين، أمام أي جديد، وانظر أمثلة موسعة لهذا في: «التاريخ القويم» للكردي: (٣/ ١٨٧ \_ ١٩٠) ذكرها استطراداً.

وَلَمَّا دخلت: «عَمَّان/ البلقاء» عام ١٤٠٧، أراد بعض الحضور التنكيت على النجديين بأنهم حَرَّموا: «الهاتف»؛ لأنه سحر، فقلت: وحُرِّمت المطابع، والسيارات، و... فقالوا: هذا أَطَمُّ، فقلت: على رِسْلِكم، فإن من أوابد الشاميين تحريم المطابع لشيء فيه آية من القرآن العظيم؛ لأن الحروف كانت بواسطة الرصاص المذاب، ولايجوز تعريض آيات

<sup>(</sup>١) انظر: مجلة البصائر، العدد/ ٤ ص/ ٣٠: الساعة المائية.

القرآن للنار، بل صدرت بالتحريم فتوى من المشيخة التركية، كما في: «تاريخ مطبعة بولاق». ومن أوابدهم: تحريم القهوة والشاي و إباحة الدخان، كما ذكر الرحيباني الحنبلي رسالة لبعض الشاميين في ذلك في كتابه: «مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهى»، وفي مصر هجرت السيارة وكان لايركبها إلاالسَّوَقة، وهكذا.

والآن إلى بيان حكم أداء الصلاة والنداء إليها بواسطة مكبر الصوت:

أولاً: أداء الأذان بواسطة مكبر الصوت به؛ للإعلام بوقت الصلاة، ذكر الله به على وجه الجهر، وقصد رفع الصوت به؛ للإعلام بوقت الصلاة، والدعاء إليها، وإبلاغه للغائبين عن المسجد لحضور الصلاة، وإشعار من في البيوت بدخول الوقت، ولما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله عليه: «المؤذن يغفر له مَدَّ صوته، ويصدقه من يسمعه من رطب، ويابس، وله مثل أجر مَن صَلَّى معه» رواه أحمد، والنسائى.

فأداء الأذان، عَبْرَ مكبر الصوت، فيه مزيد من الإِظهار والإِعلان لشعار الإسلام، وإعانة على هذه السُّنن، وهي زينة وشرف لأهل الإِسلام.

ولهذا فإن من الخذلان، منع أداء الأذان بواسطة هذه الأداة، وقد أفزع المسلمين من نحوعشرين عاماً، صدور: «الفتوى المغتصبة» في أُفُي من الغرب الإسلامي بمنع أداء الأذان بمكبر الصوت، بعلل الرفاهية عن

<sup>(</sup>١) عن مكبر الصوت، انظر: الموسوعة العربية العالمية: ٢٣/ ٥٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاستذكار: ٤/ ٣٦، ٧٧، شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/ ١٢٩ \_ ١٣٠، ١٣٦ \_ ١٣٧. "

الإزعاج، والتشويش.

ولما قيل لهذا «المفتي الماجن»: لماذا لم تمنع ضرب النواقيس بهذه الأداة في جوف الليل، من فوق الكنائس، أجاب: بأنه لم تصل إليه شكوى بالتأذّي منها؟!

هذا وقد أفاد المؤرخون، وراصدو الأحداث، أن من أوليات خطط العَلْمَنة: منع استخدام مكبر الصوت لأداء الأذان (١)، فيا ويل مَنْ حادَّ الله في شرعه!

ثانياً: الإقامة:

وهكذا الحال في الإقامة، فإنها أحد النداءين، يستحب إسماعها أيضاً للغائبين، كالأذان، ولهذا فإن الثابت من هدي النبي على أن موضع الإقامة حيث يكون الأذان؛ لما في ذلك \_ والله أعلم \_ من إسماع الغائبين عن المسجد كما في الحديث المتفق عليه، عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن النبي على قال: "إذا سمعهم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة».

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كُنّا إذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة» رواه أبو داود، والنسائي. وفي الموطأ، عن نافع «أن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - سمع الإقامة وهو بالبقيع، فأسرع المشي إلى المسجد».

<sup>(</sup>۱) انظر: جريدة المجزيرة عدد/ ۹۰۸۲ ليوم الأحد ٧/ ١٤١٨ ا. وما كتب عن أتاتورك وعن سقوط الدولة العثمانية. وانظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند لمسعود الندوي: ص/ ٧٠ ـ ٧٩ ونزهة الخواطر: ٥/ ٧٨، ومقدمة كتاب: السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار، لسهيل بن حسن عبدالغفار. ص/ ١٤.

فتحصل من هذه المرويات الدلالة على أن أداء الإقامة بواسطة هذه الأداة، يوافق السنة في مشروعيتها، كالأذان سواء، وهذا ظاهر والحمد لله... ثالثاً: الصلاة:

وأما أداء الصلاة عَبْرَها، فمن نعم الله \_ تعالى \_ على أهل القبلة، وجودها؛ لإسماع المصلين «ذكر الانتقال»: التكبير، والتسميع، والتسليم، بدون واسطة مبلغ، فإذا كان التبليغ يشرع عند عدم سماع المأمومين لذلك من إمامهم؛ فمشروعية أداء الإمام ذلك بواسطة مكبر الصوت؛ ليسمع المأمومون منه ذلك بدون واسطة أوْلَى، وأبلغ.

وإذا كان الإمام يسن له رفع صوته في القراءة في الصلوات الجهرية من المكتوبات الخمس وغيرها، ونحن نعلم علم اليقين أنه لتكاثر المسلمين، واتساع المساجد، فإنه يتعذر سماع جميع المأمومين للقراءة، لكن من لطف الله: وجود هذه الأداة لإسماع كلام الله تعالى.

و إلا فماذا ستكون الحال في المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ؟ وهكذا الحال في الخطب المشروعة.

لأأرى الحال في جميع ما ذكر إلا من باب: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى بعد هذا: حكم القدر الزائد عن إسماع المأمومين تكبير الإمام، وقراءته، بحيث ينفذ الصوت إلى مَدَى ما يبلغه الأذان من الحي، أقول: قال البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه: «باب الجهر في المغرب» وساق بسنده عن جبير بن مطعم، قال: «سمعت رسول الله على شرحه: «فتح المغرب بالطور» قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى - في شرحه: «فتح

الباري: ٧/ ٣٤ ـ ٣٥»: «وهذا كان قبل أن يسلم جبيربن مطعم، وكان قدم المدينة لفداء أسارى بدر. وخَرَّج الإمام أحمد من طريق سعد بن إبراهيم: سمعت بعض إخوتي يُحَدِّث عن أبي، عن جبيربن مطعم، أنه أتى النبي شمعت بعض إخوتي يُحَدِّث عن أبي، عن جبيربن مطعم، أنه أتى النبي في فِدَاء المشركين \_ وفي رواية: في فداء أهل بدر \_ وما أسلم يومئذ، قال: فانتهيت إليه وهو يصلي المغرب، وهو يقرأ فيها بالطور، قال: فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن».

وفي هذا دليل على قبول رواية المسلم لما يحمله من العلم قبل إسلامه.

وقد رُوِي أنه سمع صوت النبي عليه وهو خارج من المسجد.

وفيه دليل على أن النبي ﷺ كان يرفع صوته بالقراءة في صلاة الليل... ثم قال: ومنتهى الجهر: أن يُسمع من خلفه إن أمكن ذلك من غير مشقة.

وقد كان عمر بن الخطاب يسمع قراءته في المسجد، مَنْ خَارِجُه» انتهى.

والقاعدة، أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، والله \_ تعالى \_ يقول: 
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه الآية، ولاينكر سماع الخير نفس مؤمنة، والحياة كما ترى صاخبة، والمساكن متباعدة؛ لسعة أفنيتها، وارتفاع أبنيتها، وكم من البيوت اليوم مليئة بالملهيات، والمغريات، وعشرات القنوات. وقد نفذ هذا الصوت بهذا الذكر المبارك عَبْرُ هذه الأداة لأداء هذه الشعيرة العظيمة، من نحو نصف قرن في رحاب الحرمين الشريفين، ومساجد مدن قلب جزيرة العرب: «المملكة العربية الحرمين الشريفين، ومساجد مدن قلب جزيرة العرب: «المملكة العربية

السعودية - أدام الله عِزَّها - " وما رأينا أثراً من معصية أو بدعة ترتبت على ذلك، بل هذا إشعار بظهور الخير، وإعلانه والجهربه، وهذا شرف لأهل الإسلام، وزينة لهم.

وحذار من المجازفة والتجني في إخفاء معالم الخير، وليعلم أنه يرد على كل قاعدة استثناءات غالباً، فوجود واقعات جزئية، تنغمر في جانب المصالح العظيمة، وتعالج في حينها، كما لوكان العكس من وجود مؤذن غير صَيِّب، أو إمام لا يرتضيه المأمومون بحق. والله أعلم.

ثالثاً: تصحيح ما يقع بعد الصلاة:

في مطلبين:

المطلب الأول: الأذكار المشروعة بعد الصلاة:

ثم بعد الذكريشرع في الأدعية التي دَلَّ عليها مجمل قول الله ـ تعالى ـ: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ مَنَ اللهُ عَنْهُما ـ: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتُ مَنَ صَلَاتِكَ فَانْصَبَ ، أَي: بِالغ في الدعاء، وسَلْهُ حاجتك » كما في تفسير ابن كثير، والقرطبي، وغيرهما، ونحوه عن مجاهد، وقتادة، والضحاك، والكلبي ومقاتل.

ولنذا عقد البخاري في صحيحه هذه الترجمة: «باب الدعاء بعد الصلاة» وقفاه أهل السنن على ذلك، مثل النسائي، وأبي داود، وابن خزيمة، وغيرهم.

وهذا بيانها:

١ ـ الاستغفار، وصفته المشروعة: «أستغفرالله» ثلاثاً.

وأما حديث البراء \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً: «من استغفر الله دبركل صلاة ثلاث مرات، فقال: أستغفر الله الـذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه، وإن كان قد فَرَّ من يوم الـزحف» فرواه أبويعلى، وابن السنى، بسند ضعيف جدًّا.

٢ - «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام».
 وفي لفظ: «ذا الجلال والإكرام» بحذف حرف النداء، وهو أبلغ.

وإن كان إماماً قال ذلك بعد الاستغفار ثلاثاً، وهو مستقبل القبلة، ثم انصرف إلى الناس وقابلهم بوجهه، وأتى ببقية الذكر كغيره.

وَأُمَّا زيادة لفظ: «وتعاليت» بعد لفظ: «تباركت» فلاتثبت في هذا الحديث، وهي ثابتة في دعاء القنوت: «اللهم اهدنا فيمن هديت... تباركت ربنا وتعاليت» وفي دعاء الاستفتاح بلفظ: «سبحانك اللهم وبحمدك.. وتعالى جدك».

٣ ـ «لاإله إلاالله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

٤ ـ «اللهم لامانع لما أعطيت ولامعطي لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد».

وفي رواية زيادة: «ولاراد لما قضيت، ولاينفع...»(١).

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢/ ٣٨٧، ١١/ ٥٢١، نتائج الأفكار: ٢/ ٢٤٣. شرح الأذكار: ٣/ ٣٤ ــ ٣٧. وانظر: شرح العلل لابن رجب: ٢/ ٧٧٤ في منزلة رواية معمر عن العراقيين. ولم تتحرر لي منزلة هذه الزيادة فتأمل؟!

٥ \_ «لاحول ولاقوة إلابالله».

٦ - « لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لـ النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ».

٧ - « لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون».

٨ - «سبحان الله والحمد لله والله أكبر» ثلاثاً وثلاثين، و تمام المائة: «لا إله إلاالله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» كما في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه -.

الصفة الثانية: ثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة. رواه مسلم وغيره من حديث كعب بن عجرة \_ رضي الله عنه \_.

الصفة الثالثة: التسبيح عشر مرات، والتحميد عشر مرات، والتكبير عشر مرات. رواه البخاري من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

الصفة الرابعة: التسبيح خمساً وعشرين مرة، والتحميد خمساً وعشرين مرة، والتكبير خمساً وعشرين مرة. والتهليل خمساً وعشرين مرة. رواه أحمد والنسائى وغيرهما من حديث زيد بن ثابت \_ رضي الله عنه \_.

وأما الصفة الخامسة: وهي إحدى عشرة تسبيحة، ومثلها تحميدة، ومثلها تكبيرة، فهي غير محفوظة، كما قرر ذلك الحافظان ابن القيم، وابن حجر ـ رحمهما الله تعالى (١) \_.

٩ ـ «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد: ١/ ١٧٧ فتح الباري: ٢/ ٣٢٨. وينظر تفصيل آخر في: الفتاوى: ٢٢/ ٩٣ ٤ ـ ٤٩٥، ٥١٥، شرح الأذكار: ٣/ ٤٧ ـ ٤٨.

۱۰ ـ «رب قني عذابك يوم تبعث عبادك».

١١ ـ «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت...». وثم أدعية أخر في الصحيحين وغيرهما(٢).

١٢ ـ قراءة آية الكرسي.

١٤ - ١٤ - قراءة سورة الإخلاص، والمعوذتين.

١٥ \_ إذا كان بعد صلاة الفجر، وصلاة المغرب: زاد على ما تقدّم وهو ثانٍ رجله \_ أي قبل أن يتحول من جلسته التي كان عليها \_ :

«لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير» عشر مرات.

وأما حديث الذكربها عشر مرات، بعد كل فريضة، فقد رواه الرافعي في: «تاريخه» بلفظ: «إذا صليتم صلاة الفرض فقولوا:...» وهو ضعيف.

١٦ ـ وإذا كان بعد صلاة الفجر والمغرب، قال قبل أن يتكلم: «اللهم أجرني من النار» سبع مرات. رواه أبو داود، والنسائي، وابن حبان وصححه.

<sup>(</sup>٢) رأيت رسالة باسم: «رسالة في مشروعية الدعاء بعد الصلاة» تأليف/ سعيد باشنفر، جمع فيها ما وسعه من المرويات في الذكر والدعاء بعد الصلاة، لكن ختمها بحديث الأعمى رواية عثمان بن حنيف. والحديث متكلم فيه سنداً ومتناً، والمحققون على تضعيفه، كما في: «صيانة الإنسان» و«قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» وغيرهما.

O تنبیـــه (۱):

قرر العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - أنه لم يكن من هدي النبي الدعاء بعد السلام من الصلاة وهو مستقبل القبلة... وقد غلط عليه بعضهم ففهم نفيه الدعاء بعد السلام مطلقاً، وهذا غير صحيح، وإنما مراده استمرار الإمام بعد السلام وهو يدعو مستقبلاً القبلة قبل الانفتال واستقبال المأمومين، أو أن يدعو قبل الذكر الوارد، فإن الدعاء عبادة ثانية بعد الذكر والتسبيح.

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الأذكار: ٣/ ٢٧ ـ ٢٨. زاد المعاد: ١/ ٢٥٧ ـ ٢٥٨، ٣٠٦، ٣٠٥. فتح الباري: 1/ ١٥٨ . ١٣٨، ١٧٨. سبل السلام: ١/ ٣٩٨.

# المطلب الثاني: في تصحيح الذكر بعد الصلاة

من ذلك:

١ \_ الترنم والتغني بالذكر المسنون. وهذه بدعة مضافة فتترك.

٢\_ الاستغفار بغير الصفة الواردة، ومنه: «أستغفر الله العلي العظيم الذي لاإله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» وهي صيغة مباركة، لكن التقيد باللفظ الوارد المرتب هو الأصل.

٣- الزيادة في: «اللهم أنت السلام..» نحوقولهم: «فحينا ربنا بالسلام» وقولهم: «وإليك السلام» وقولهم: «وإليك يعود السلام» والحديث فيها ضعيف، ورد في دعاء طلوع الشمس. رواه البزار بسند ضعيف كما في: «مجمع الزوائد: ١١٨/١٠». وقولهم: «وإليك السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام». وقولهم: «وعليك السلام» وهي زيادة منكرة.

وأمَّا زيادة لفظ: «وتعاليت» في: «تباركت ربنا \_ وتعاليت \_» فلم أرها في هذا الذكر، وهي من ألفاظ الثناء على الله \_ تعالى \_ كما تقدم التنبيه عليه.

٤ \_ الزيادة في الحوقلة: «العلي العظيم» ونحوه.

٥ \_ ٦ \_ الذكر الجماعي بصوت واحد مرتفع \_ المسمى بطريقة الجوقة، أي الجماعة \_ بالتهاليل، والتسابيح، والاستغفار، والصلاة على النبي على هذا أداء بدعي لاأصل له في الشرع المطهر.

وهذه بدعة قديمة، أشار إليها الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى – في: «تاريخه: ١٠/ ٢٧٠» في حوادث سنة ٢١٦ إذ قال: «وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم، نائب بغداد، يأمره أن يأمر الناس بالتكبير عقب الصلوات الخمس، فكان أول ما بدئ بذلك في جامع بغداد والرصافة يوم الجمعة الأربع عشرة ليلة خلت من رمضان، وذلك أنهم كانوا إذا قضوا الصلاة، قام الناس قياماً فكبروا ثلاث تكبيرات، ثم استمروا على ذلك في بقية الصلوات، وهذه بدعة أحدثها المأمون أيضاً بلا مستند، ولا دليل، ولامعتمد، فإن هذا لم يفعله قبله أحد.

ولكن ثبت في الصحيح عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ أن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله على المحتوبة. المكتوبة.

وقد استحب هذا طائفة من العلماء كابن حزم وغيره. وقال ابن بطال: المذاهب الأربعة على عدم استحبابه.

قال النووي: وقد رُوي عن الشافعي أنه قال: إنما كان ذلك ليعلم الناس أن الذكر بعد الصلوات مشروع، فلما عُلِمَ ذلك لم يبق للجهر معنى.

وهذا كما رُوي عن ابن عباس أنه كان يجهر في الفاتحة في صلاة الجنازة؛ ليعلم الناس أنها سنة، ولهذا نظائر. والله أعلم.

وأما هذه البدعة التي أمربها المأمون، فإنها بدعة محدثة لم يعمل بها

<sup>(</sup>۱) كان الوقوف عليها بواسطة كتاب: «مسك الختام» ص/ ٨٣ \_ ٨٤ لمؤلفه: أحمد بن سعيد بن خميس الأنبالي\_أثابه الله تعالى\_.

أحد من السلف» انتهى.

٦ \_ رفع اليدين للدعاء بعد صلاة الفريضة منفرداً، أو جماعياً.

0 تنبيـــه:

في كيفية الدعاء بعد الصلوات المكتوبة، وما لحقه من البدع الاضافية:

دَلَّت نُصُوصُ الشرع المطهر على مشروعية الدعاء حال القيام بالعبادة في أولها، وفي مثانيها، وفي آخرها، وبعد الفراغ منها، وبعد كل عمل صالح، كالأذكار والأدعية في الصلاة، وبعد الفراغ منها، وفي الحج، وبعد الفراغ منه، وفي حال الصيام، وعند الفطر، وهكذا.

وهذه أدعية مقيدة بحال التعبد، والقاعدة: عدم الزيادة فيها على ما ورد به النص في جهات التعبد الست المعلومة، ومنها: عدم الرفع لليدين إلافيما دَلَّت النصوص فيه على الرفع.

ومن هذه المواضع التي دَلَّت النصوص فيها على الرفع: المواضع الستة في الحج: على الصفا، والمروة، وفي عشية عرفة، وبعد الفجر في المزدلفة، وبعد الجمرتين الأولى والثانية أيام التشريق، وما سواها في الحج فذكر ودعاء دون رفع لليدين، كما في الطواف، والسعي، وسائر المناسك.

فلورفع الداعي حال الطواف يديه في أشواط الطواف لكان أتى بهيئة لم يعهد بها الشرع للطائفين، فصارت بدعة مضافة يتعين على الطائف تركها.

وفي مسألتنا، السنة كما ترى بعد السلام من الصلاة المكتوبة هو: الذكر مع الرفع رفعاً يسيراً في بعضه لاكله (۱)، والدعاء، وقراءة ما ذكر من القرآن الكريم؛ وأن السنة رفع الصوت بالذكر؛ لما فيه من التعليم، وإشعار الداخل بالسلام من الصلاة، وما فيه من تمجيد الله وتعظيمه. وأن السنة أن يودي كل مصل ذلك بمفرده، وأن السنة للإمام أن لاينفتل بوجهه إلى المأمومين إلا بعد الاستغفار ثلاثاً، وقول: «اللهم أنت السلام...»، ثم يأتي ببقية الوارد بعد الانفتال.

هذه سنن أربع دَلَّ عليها هدي النبي عَلَيْهِ وتعليمه لأمته في هذه العبادة المقيدة بحال الفراغ من الصلاة المكتوبة، وما سوى ذلك فهو قدر زائد على المشروع لادليل عليه. وهذا القدر الزائد هو:

١ \_ الدعاء جماعياً.

٢-٣- جهر الإمام به، وتلقن المأمومين له جماعياً أو تأمينهم عليه.

٤ - ورفع الأيدي لذلك.

٥ - ثم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء.

٦ - التزام هذه الهيئة المركبة في دبركل صلاة مكتوبة، أوبعد صلاة الصبح، والعصر؛ إذ لاصلاة نفل بعدهما، كما قال بمشروعية ذلك بعض متأخري الحنفية، والسافعية، والحنبلية، وغلط من نسبه إلى الإمام الشافعي

<sup>(</sup>۱) انظر: الأم للشافعي: ١/ ١١٠ ـ ١١١. وشرح صحيح مسلم: ٣/ ٩٠، وعمدة القاري: ٦/ ١٢٦. وفتح الباري: ٢/ ٣٢٥، والمعيار: ١/ ٢٨٧، وقد نقل كلامهم صاحب: «مسك الختام في الذكر والدعاء بعد السلام: ص/ ٨٢ ـ ٨٤.».

رحمه الله تعالى - <sup>(۱)</sup> .

وقد أفاد القرافي \_ رحمه الله تعالى \_ في «الفرق/ ٢٧٤» من كتابه:
«الفروق» كراهة الإمام مالك \_ رحمه الله تعالى \_ وجماعة من فقهاء مذهبه
لأئمة المساجد والجماعات، الدعاء عقب الصلوات المكتوبات جهراً
للحاضرين، وهذا يدل على تقدم إحداث هذا القدر الزائد على المشروع،
ثم تطور حتى أصبحت هذه الهيئة في أدبار الصلوات المكتوبات، عبادة
مركبة من الأمور العشرة المذكورة.

ثم نظرنا إلى هذه العبادة فوجدناها من العبادات المقيدة بحال ما بعد الصلوات المكتوبات، وقاعدة العبادات المقيدة بحال، أو زمان، أو مكان، أنه لا يجوز التجاوز فيها على القدر المشروع.

لهذا نظرنا ـ ثانية ـ إلى هذه الهيئة التعبدية المركبة من أمور عشرة تعبدية، هل قام الدليل عليها أو على بعضها؟ فلما رجعنا إلى هدى النبي الذي فعله، وعَلَّمه أمته، وجرى عمل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ عليه، وجدنا أنها تدل على السنن الأربع المذكورة، من الأذكار، والأدعية، وقراءة السور المخصوصة، بأعداد محدودة يجهر بها العبد للتعبد، والتعليم، والتعظيم، يقوم بها بمفرده، دون مواطأة على أداء جماعي، وأن الإمام قبل أن ينفتل يستغفر ثلاثاً، ويقول: «اللهم أنت السلام...» ثم يأتي ببقية المشروع بعد مواجهة المأمومين.

وما زاد عن هذا القدر من الأمور الستة المذكورة، لادليل على واحد

<sup>(</sup>١) الفتاوي كما في فهرسها: ٣٧/ ٦٤.

منها، وأن الغلط في إضافتها إلى هذه العبادة أتى من طرق أربعة:

الطريق الأول: روايات وردت في خصوص رفع اليدين للدعاء في أدبار الصلوات المكتوبة.

وهي ثلاثة أحاديث هذا بيانها:

ا \_حديث أنس بن مالك\_رضي الله عنه\_مرفوعاً: «ما من عبد يبسط يديه في دبر كل صلاة، فيقول: اللهم إلهي...» الحديث.

رواه ابن السني في: «عمل اليوم والليلة رقم/ ١٣٨».

وهو حديث مسلسل بالمتروكين، والضعفاء، والمجاهيل، فلا يلتفت إليه.

٢ - حديث عبدالله بن الزبير - رضي الله عنه -: «أنه رأى رجلاً رافعاً يديه يدعو، قبل أن يفرغ من صلاته، فلما فرغ منها قال له: إن رسول الله ﷺ لم يكن يرفع يديه إلاإذا فرغ من صلاته» رواه الطبراني في: «المعجم الكبير: ١٢٩/١٣».

قال الهيثمي في: «مجمع الزوائد: ١٠/ ١٦٩»: «رجاله ثقات» انتهى.

لكن فيه انقطاع بين محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وبين عبدالله بن الزبير، مع ما في ابن أبي يحيى من مقال؛ بل هو متروك كما حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر رحمه الله تعالى ، والراوي عنه: الفضيل بن سليمان النميري، متكلم فيه من جهة حفظه.

فالحديث فيه انقطاع وضعف، ثم هو لايدل على مجموع الأمور الستة المذكورة، وإنما دَلَّ على الرفع للدعاء بعد الصلاة، ولم يبين: صلاة مكتوبة أو تطوع.

وعلى كل حال فالحديث لايصح. والله أعلم.

٣ حديث يزيد بن الأسود العامري - رضي الله عنه - قال: «صليت مع رسول الله ﷺ الفجر فَلَمَّا سَلَّم انحرف».

رواه الإمام أحمد في مسنده: ٤/ ١٦٠ ـ ١٦١، وأبوداود: ١/ ٢٣٦، والترمذي: ١/ ١٤٠، وقال: «حديث حسن صحيح». ورواه النسائي: ٣/ ٢٧، والترمذي: ١/ ١٤٠، وقال: «حديث حسن صحيح». ورواه النسائي: ٣/ ٢٧، وابن أبي شيبة ١/ ٣٠٢، ١٨٦/١٤.

ولسنا بحاجة إلى البحث عن سنده صحة أو ضعفاً؛ لأنه ليس فيه شيء مما يدل على هذه المسألة من قُرب ولامن بُعْد.

لكن الأهدل اليمني محمد بن عبدالرحمن المتوفى سنة ١٢٥٨ في رسالته: «سُنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة» ساقه من رواية ابن أبي شيبة بلفظ: «صَلَيْتُ مع رسول الله ﷺ الفجر فلما سَلَّم انحرف ورفع يديه ودعا» انتهى.

وهذه اللفظة: «ورفع يديه ودعا» مقحمة ليست في متن الحديث عند ابن أبي شيبة ولاغيره في أي من المواضع المذكورة؟!

فهل هذا من «تحريف النصوص» كما حصل له نظائر لدى المتعصبة المنتصرين لبعض المسائل، كما بينت نظائر هذا الإقحام في كتاب: «تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال»؟ أم هذا من نقل غالط عن مثله ؟

وقد تابعه على هذا الإقحام عامة من أتى بعده من المنتصرين لهذه المسألة، منهم: اللكنوي، وأشرف التهانوني، وظفر التهانوني في: "إعلام السنن ٣/ ١٦٤» والغماري في رسالته: "المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة المكتوبة» وأخوه عبدالله الغماري في تقدمته لرسالة الأهدل، والبنوري في: "معارف السنن: ٣/ ١٢٣» وغيرهم، كما ترى ذلك منشوراً في حاشية: "ثلاث رسائل في استحباب الدعاء ورفع اليدين فيه بعد الصلوات المكتوبة»: (ص/ ١٣٨ – ١٤٢) فإنا لله وإنا إليه فيه بعد الصلوات المكتوبة»: (ص/ ١٣٨ – ١٤٢) فإنا لله وإنا إليه راجعون.

وبان بهذا التقرير أن الاستدلال من هذه الطريق مسدود؛ لعدم ثبوت شيء من هذه الروايات. والله أعلم.

الطريق الثاني:

رواية وردت في خصوص رفع اليدين للدعاء بعد صلاة الفريضة لأمر عارض.

في تفسير قـول الله تعالى: ﴿ومن يهـاجر في سبيل الله يجـد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة﴾ [النساء/ ١٠٠].

ساق الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - ما أسنده ابن أبي حاتم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ... «أن رسول الله على وفع يده بعد مَا سَلَّم مستقبل القبلة، فقال: اللهم خَلِّص الوليد بن الوليد، وعَيَّاش بن ربيعة، وسلمة بن هشام، وضعفة المسلمين الذين لايستطيعون حيلة، ولا يهتدون سبيلاً ، من أيدى الكفار».

وساقه أيضاً من رواية ابن جرير له بسنده، لكن ليس فيه رفع اليد. ومدارهما على الراوي: على بن زيد بن جُدعان.

فالحديث ضعيف كما ترى، ولوصح فهذا حصل الأمر عارض الأأنّة من الهدي الراتب، وفرق بين الأمور العارضة، والهدي الراتب.

### الطريق الثالث:

أحاديث في خصوص رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة نافلة. وذلك في أحاديث منها:

أ\_رفع اليدين للدعاء بعد السلام من صلاة الاستخارة.

والأحاديث في هذه معلومة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى في هذه معلومة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى في: «الفتاوى ٢٣/ ١٧١»: «يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعده، والدعاء قبل السلام أفضل...».

٢ \_ دعاء النبي ﷺ لأم سليم وخويصتها بعد صلاة ركعتين، كما في الصحيحين وغيرهما كما في: «الفتح: ٢٨/٤».

٣ في ترجمة أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أنه طلب النبي ﷺ أن يستغفر لأخيه، فقام ﷺ وَصَلَّى ركعتين، ثم بعد الصلاة، رفع يديه ودعا عَلَيْ لأبي مالك، ثم لأبي موسى - رضي الله عنهما -.

٤ ـ حديث المطلب بن ربيعة، وقيل: ابن أبي وداعة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي عَلَيْ قال: «صلاة الليل: مثنى مثنى، وتَشَهُّدٌ في كل ركعتين، وتَشَهُّدٌ في كل ركعتين، وتَبَأْس، وتَمَسْكنٌ، وَتَقَنَّع بيديك، وتقول: اللهم اغفرلي، فمن لم يفعل

ذلك، فهو خداج».

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والطيالسي، وابن خزيمة، والطحاوي، والبغوي، وغيرهم (١).

وهذه الأحاديث وما في معناها ليس منها واحد بعد صلاة الفريضة، وإنما جميعها بعد صلاة تطوع، وهذا أمر قد دَلَّت السنة عليه، فلا يتجاوز به محله، كما لا يتجاوز به صفته، فليس فيها إلا الرفع والدعاء، أما بقية الأمور الستة المذكورة فليس فيها ما يدل على شيء منها. والله أعلم.

الطريق الرابع: الاستدلال بعموم أحاديث رفع اليدين للدعاء (٢).

والجواب: لاشك في ثبوت أحاديث رفع اليدين للدعاء، وقد جمعها السيوطي - رحمه الله تعالى - في كتابه: «فض الوعاء» وذكر أنها متواترة تواتراً معنوياً، وَمِنْ قَبْلِهِ الإمام النووي - رحمه الله تعالى - حكى الإجماع على مشروعية الرفع، لكن أحاديث الرفع على نوعين: أحاديث مقيدة في حال أو زمان أو مكان، فهذه لايتجاوز بها محلها، وليس منها حديث واحد في حال الدعاء بعد السلام، مفيداً الرفع.

وأحاديث مطلقة، في مطلق التعبد بالدعاء، إن شاء الداعي رفع يديه،

<sup>(</sup>۱) انظر: المسند بتحقيق شاكر: ٣/ ٢٢٩ ـ ٢٣١. المحصل الأحاديث المسند: ٣/ ٢٠ ـ ٢٠. فيض القدير: ٤/ ٢٠ م ـ ٢٢٠ مشكل الآثار: ٢/ ٢٠ ـ ٢٦. جامع الترمذي بتحقيق شاكر: ٢/ ٢٢٥ ـ القدير: ٤/ ٢٢٥ من: «ثلاث رسائل في ٢٢٧، الترغيب والترهيب للمنذري: ١/ ٣٤٨ ـ و ٣٤٠ و ص/ ٣٢ من: «ثلاث رسائل في استحباب الدعاء ورفع اليدين فيه بعد الصلوات المكتوبة».

<sup>(</sup>٢) انظر رسالة باسم: «الدعاء بعد الصلاة بدعة مـذمومة» لصهيب الزمزمي. يريد رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة للدعاء كما تفيده الرسالة.

وإن شاء لم يرفع.

وفرق بين المشروع في الأدعية المطلقة، والمشروع في الأدعية المقيدة، ومن لم يُعمل الفرق بينها غلط في توظيف السنن، ووقع في البدع، والاستدراك على سيد البشر

فتحصّل من جميع ما تقدم: أن الذكر والدعاء بعد الصلوات الخمس مقيد، غير مطلق، فيقتصر فيه على الوارد، والوارد هو الأمور الأربعة السابق ذكرها في صدر هذا المبحث، وأن الأمور الستة الأخرى لم يرد ما يدل عليها، ولا على واحدة منها في حال الدعاء في أدبار الصلوات المكتوبات، فصارت من «البدع الإضافية»، وعلى كل مسلم أن لا يعبد الله إلا بما شرع. والله تعالى أعلم.

٧ \_ قول: «يا أرحم الراحمين» بصوت جماعي: بدعة، بل هذا اللفظ ليس من الوارد ذكره بعد الصلاة.

٨ - الجهر بصوت واحد من المصلين بقول: «اللهم أنت السلام...».
 ٩ - ١٠ - دعاء بعض المأمومين لبعض مع مصافحتهم، بنحو: «تقبّل الله منا ومنك» أو: «حَرَماً» فهاتان بدعتان.

١١ \_ السجود بعد أداء الفريضة، أو أي صلاة كانت ، وبأي نية، ومنها: نية جبر ما حصل من نقص في الصلاة. وهذه السجدة بدعة لاأصل لها.

١٢ \_ قراءة الفاتحة بعد الفريضة. لا يصح فيه شيء عن النبي ﷺ.

١٣ ـ ١٦ ـ قراءة الفاتحة بعد الفريضة، وإهداء ثوابها للنبي عَلَيْق، أو للخلفاء الراشدين ـ رضي الله عنهم \_ أو لغيرهم من أموات المسلمين، أو

لشيخ الطريقة كالبدوي، والدسوقي، وربما نادى المؤذن بذلك فيضج المسجد بقراءتها بصوت واحد، وتأمين واحد؛ فهذه أربع بدع.

١٨ \_ قراءة سورة الكهف جماعة بعد صلاة العصر في المسجد.

١٩ - ٢٠ - الذكر بالجوقة - أي بالصوت الجماعي - بعد صلاة التراويح، وقولهم: «الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله».

٢٠ الـذكربين كل ترويحتين على صوت واحد، سواء بأدعية واردة،
 أم بأدعية مخترعة، كل هذا لاأصل له في السنة، والعادات لاتُحكَّمُ في العبادات.

٢١ ـ قول: «رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبالقرآن إماماً» والحديث فيه موضوع رواه السجزي في: «الإبانة» بلفظ: «إذا فرغ الرجل من صلاته فقال:.... كان حقاً على الله أن يرضيه».

۲۲ ـ القول عند الخروج من المسجد: «اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده» والحديث فيه ضعيف جداً، رواه ابن السني عن أبي أمامة، بلفظ: «إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد، تداعت جنود إبليس، وأجلبت واجتمعت كما تجتمع النحل على يعسوبها، فإذا قام أحدكم على باب المسجد فليقل: ... فإنه إذا قالها لم يضره».

٢٣ ـ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «من سَبَّح في دبر صلاة الغداة مائة تسبيحة، وهَلَّل مائة تهليلة، غفرت له ذنوبه، ولـوكانت مثل زبد

البحر» رواه النسائي بسند ضعيف.

٢٤ ـ النفخ على الإبهامين، ومسح العينين بهما، جهالة لاأصل لها. ٢٥ ـ النفخ في الجيب بعد السلام، أو بعد أداء الأذكار بعد السلام، بدعة وجهالة لاأصل لها، وكثيراً ما يفعلها الأعاجم من الهنود وغيرهم.

٢٦ \_ حديث أنس \_ رضي الله عنه \_ في جعل اليد اليمنى على الرأس بعد السلام، ولا يثبت، ومضى في: «تصحيح الهيآت في الدعاء».

### أذكار الجمعة

وفيها مبحثان:

المبحث الأول: في المشروع.

المبحث الثاني: في التصحيـــح.

وبيانهما كالآتي :

# المبحث الأول: في المشروع

لأهل الإسلام في الدنيا ثلاثة أعياد: عيدان حوليان يأتيان في كل عام مرة واحدة هما: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد يتكرر كل أسبوع وهو: "يوم الجمعة" فهو: "عيد الأسبوع"؛ لأن أيام الدنيا تدور على سبعة أيام، وقد شرع الله \_ سبحانه \_ في يوم استكمال الأسبوع من العبادات، ما يكمل النقص الحاصل في عبادات أيام الأسبوع من الصلوات المفروضات وغيرها؛ ولهذا شرع فيه أنواع من العبادات، وخص بعدد وافر من الخصائص والمكرمات؛ ولذا شرع فيه من الذكر والدعاء:

ا \_ مشروعية الخطبتين لصلاة الجمعة، والجهر بالقراءة في صلاتها، كل هذا ذكر عظيم خاص بالجمعة، ولهذا حث الشرع على التبكير لها، وأن الملائكة يصلون على المبكرين لها الذين جلسوا يستمعون الذكر.

وعلى من تشرف بهذه الوظيفة الشرعية: الاجتهاد في إعداد خطبة الجمعة، وحسن أدائها، والتنبه إلى ما يجب أن تكون عليه من القصر والطول، والحذر من إلحاق العنت بالناس إلى آخر ما هنالك من آداب(١).

٢ ـ ٣ ـ استحباب كثرة الصلاة على النبي ﷺ في يـوم الجمعة، وفي ليلتها.

٤ \_ قراءة سورة السجدة، وهل أتى، في فجريوم الجمعة.

٥ ـ استحباب الاشتغال بالذكر والقراءة والدعاء والصلاة يوم الجمعة
 حتى يخرج الإمام.

7 ـ قراءة سـورة الكهـف يوم الجمعة، كما في حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ موقوفاً عليه. رواه النسائي في: «عمل اليوم والليلة» والحاكم في: «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد. ورواه البيهقي مرفوعاً.

وعن أبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_ موقوفاً: قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة. رواه الدارمي في سننه.

٧ ـ قراءة سورتي الجمعة والمنافقين، أو سبح والغاشية، أو الجمعة والغاشية، في صلاة الجمعة.

٨ ـ تحري ساعة الإجابة يوم الجمعة، والدعاء فيها.

<sup>(</sup>۱) انظر: زاد المعاد: ۱/ ٤٢٣.

# المبحث الثاني تصحيح أذكار الجمعة<sup>(١)</sup>

وذلك في ليلتها، ويومها، وأدائها، وصلاتها، وخطبتها، وبعد صلاتها، وبعد صلاتها، وبعد صلاة العصر، ومساء هذا اليوم.

وقد أحدث الناس في هذه العبادة في هذا اليوم الشريف عجباً من الذكر والدعاء، فمنه:

□ ليلة الجمعة:

من المحدثات فيها:

\* قصد قراءة سورة: «الإخلاص» و«الكافرون» في صلاة المغرب ليلة الجمعة. وهذا لاأصل له.

<sup>(</sup>۱) الإبداع: ص/ ۲۸، ۵۵، ۲۲، ۲۱، ۲۷، اصلاح المساجد: ص/ ۷۰، ۱۳۷ ـ ۱۹، ۱۵، ۹ ه. ۱۲، القول المبين: ۲۲۷ ـ ۲۰. السنن والمبتدعات: ص/ ۶۹، ۵۸ ـ ۹۱. فتاوی ابن عبدالسلام: ص/ ۷۸، شرح الأذكار ۲/ ۱۱. الروضة للنووي ۲/ ۳۲. الأمربالاتباع ص/ ۲۵۸ ـ ۲۶۸. الباعث ص/ ۷۲۰ ـ ۲۲۹. الدين الخالص ۱۱۲ ـ ۲۱۲، ۲۰۳ ـ ۳۰۳. فتاوی الشاطبي ۱۹۵ ـ ۲۰۲، بدع القراء ص/ ۲۰ ـ ۲۲. فتح الباري ۲/ ۹۲. تحذير المسلمين من الابتداع في الدين. إحياء علوم الدين ۲/ ۳۰۳. الاختيارات العلمية ص/ ۲۲، ۵۸. تلبيس البيس ص/ ۱۶۳. المدخل لابن الحاج ۲/ ۲۲۷. مجلة المنار ۱۸/ ۳۰، ۱۸، ۱۸، ما المدخم المرام ۱۳۳۰، ۱۳۸۰ محمد الجامعة ص/ ۲۸، حاشية ابن عابدين ۱/ ۱۳۳، بذل المجهود ۲/ ۱۰، دوع الأنام عن محدثات عاشر المحرم الحرام عابدين ۱/ ۲۸۷. بذل المجهود ۲/ ۱۰، دوع الأنام عن محدثات عاشر المحرم الحرام الشيخ محمد عطاء الله حنيف. ضعيف الجامع: ۲/ ۲۳، ۲۵، ۲۳۳، ۲۳۴.

\* قصد قراءة سورتي: «الجمعة» و«المنافقون» في صلاة العشاء ليلة الجمعة. والحديث في هذا لايصح عن رسول الله ﷺ.

تنبيه: رأيت في: «شرح الأذكار: ٢/ ٢١١» قوله: «فائدة: صح أنه ﷺ كان يقرأ في عشاء ليلة الجمعة: سورة الجمعة، والمنافقين، وفي مغربها: الكافرون والإخلاص، فينبغي أن يكون ذلك سنة، وهذا ما اعتمده التاج السبكي، وداوم عليه ما أمكنه بالجامع الأموي...» انتهى.

أقول: كَلاً، لم يصح هذا عن رسول الله ﷺ، فإن الحديث معل بالإرسال، وفي سنده سماك بن حرب، عن أبيه، قال: ولا أعلم إلا جابر بن سمرة \_ قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ في ... » فذكره، رواه ابن حبان كما في: «الإحسان ٥/ ١٤٩ \_ • ١٥ رقم / ١٨٤١ » وفي: «الثقات: ٢/ ١٠٤» وانظر: «السلسلة الضعيفة: ٢/ ٣٤ \_ ٣٥ رقم / ٥٥٩ وفيها قال: «ضعيف جداً» انتهى.

\* بدعة: «التذكير» أو «التفكيرة» قبل أذان فجر الجمعة بصوت مرتفع على المنائر، ونصه: «يارب عفواً، بجاه المصطفى كرماً». فهو بدعة لا أصل لها وتوسل مبتدع.

\* وبدعة: «التذكير» مطلقاً قبل أذان العشاء، وقبل أذان الفجرليلة الجمعة.

\* قراءة سورة فيها سجدة، سوى: «سورة الم السجدة» في صلاة فجر الجمعة؛ ظناً أن المقصود هو السجدة لاالسورة.

\* قراءة إحدى السورتين: «الم السجدة» أو «هل أتى» في الركعتين، أو

بعض كل واحدة منهما في كل ركعة.

\* تخصيص ليلة الجمعة بصلاة تطوع فرادى أو جماعة بأعداد معينة لركعاتها.

#### □ فجر الجمعة:

\* دعاء يوم الجمعة بعد صلاة الصبح، وهذا لاأصل له.

وتقدم في تصحيح الدعاء الزماني.

🗆 ضحى الجمعـة:

#### منها:

- \* بدعة التأهب: بالنداء لها والتذكير بها ضحوة الجمعة لينتبه الغافلون فيتأهبوا لحضورها.
- \* التذكير قبل الزوال، بأنواع الذكر، والدعاء، والصلاة على النبي ﷺ. حدث ذلك بعد السبعمائة زمن الناصر بن قلاوون ليتهيأ الناس لصلاتها.
  - \* التأذين الجماعي، وتراسل الأذان، في الأذان الأول يوم الجمعة.

وقد أفردته برسالة بعنوان: «تسمية مؤذني النبي ﷺ وحكم التأذين الجماعي».

- \* ترتيب قراءة: «سورة الإخلاص» يوم الجمعة ألف مرة، ويسمونها: «العتاقة الكبرى».
- \* قراءة سورة هود؛ لحديث: «اقرؤوا سورة هود يوم الجمعة» رواه البيهقي في الشعب عن كعب مرسلاً.
- \* ومن الأحاديث الموضوعة: «لو دُعي بهذا الدعاء على شيء بين

المشرق والمغرب في ساعة من يوم الجمعة، لاستُجِيْبَ لصاحبه: لاإله إلا أنت، يا حنان يامنان، يا بديع السموات والأرض، ياذا الجلال والإكرام» رواه الخطيب البغدادي في تاريخه من حديث جابر - رضي الله عنه -.

\* «التحلق للدروس والـذكر قبل الجمعة» وقد ثبت من حـديث عمرو ابن شعيب عن أبيه، عن جده «أنَّ رسول الله عَلَيْ نهى عن البيع والشراء في المسجد، وأن تُنشد فيه ضالة، وأن يُنشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة» رواه أبو داود.

### □ قبل الخطبة:

منها:

١ \_ بدعة: «التذكير» أو: «التفكيرة» قبل الزوال يوم الجمعة وهي مجموعة من الذكر، والدعاء، والصلاة على النبي على النبي الله النبي ا

٢ ـ قول المؤذن بين يدي الخطيب بعد جلوسه على المنبر، بصوت مرتفع: «غفرالله لك ولوالديك ولنا ولوالدينا والحاضرين. آمين».

٣ - ارتفاع أصوات المؤذنين - بصوت واحد - حين صعود الخطيب للمنبر، بالصلاة على النبي ﷺ.

٤ \_ الدعاء من بعض المؤذنين إذا انتهى صعود الخطيب على المنبر.

٥ \_ قراءة المؤذن أو غيره قبل الخطبة حديث: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت».

٦ \_ ٨ \_ اشتغال الخطيب بالذكر والدعاء عند أسفل المنبر، وحال صعود المنبر، وحال الجلوس عليه، وكل هذه الثلاث لاأصل لقصد

الدعاء فيها من الإمام.

9 - قراءة القارئ «سورة الكهف» يوم الجمعة قبل الخطبة، يجلس لها على كرسى حتى يدخل الخطيب.

١٠ - قـراءة القارئ «عُشراً» من القرآن إذا دخل السلطان المسجد، وعند خروجه منه.

### 🗆 في الخطبة:

محدثات منها:

\* التزام افتتاح خطبة الجمعة بخطبة الحاجة الواردة في حديث ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ : «إن الحمد لله نحمده ونستعينه . . . » الحديث (١).

والعجيب أن حديث ابن مسعود هذا، رواه أصحاب السنن مترجمين له في: «كتاب النكاح»، سوى النسائي فقد ترجم له أيضاً في: «الصلوات»، ومن تتبع هدي النبي على لم يرفيه التزام افتتاح خطبه على بذلك.

وهي ثناء عظيم، وفيها محامد عظيمة، وقد عَلَمها النبي عَلَيْ أصحابه وضي الله عنهم لكن لم نرفي فعله على وفي الهدي الراتب لصحابته رضي الله عنهم التزام هذه الصيغة في خُطبهم، وافتتاح أمورهم، وهؤلاء الموثقون من علماء الإسلام لاتراهم كذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وحمه الله تعالى فإنه في كتبه، وفتاويه، يفتتح بها تارة، وبغيرها تارة أخرى، ولهذا فإن ما تشاهده وتسمعه في عصرنا من التزام بعض الكتاب بافتتاح رسائلهم بها، وخطبهم بها، كل هذا التزام لاأعرفه في الحياة العملية بافتتاح رسائلهم بها، وخطبهم بها، كل هذا التزام لاأعرفه في الحياة العملية

<sup>(</sup>١) انظر: الفتاوي: ١٨/ ٢٨٦\_ ٢٨٧. مهم.

في هدي النبي ﷺ ولا صحابته \_ رضي الله عنهم \_ ولا من بعدهم من التابعين لهم بإحسان، ومن ادَّعي فعليه الدليل.

بهذا التقرير تَعْلَمُ فقه أصحاب السنن - رحمهم الله تعالى - في ترجمة خطبة الحاجة في: «كتاب النكاح» وتقرير العلماء بمشروعيتها بين يدي عقد الزواج. والله أعلم.

\* الترنم في أداء الخطبة.

\* إزعاج الأعضاء حال أمر الخطيب بالصلاة على النبي عَلَيْقُ ، ورفع الصوت بذلك؛ حتى يضج المسجد.

\* تضمين الخُطبة للأشعار. وقد تقدم في: الأوراد.

\* ختم الخطبة الأولى أو الثانية بالسلام.

\* التزام ختم الخطبة الثانية بآية النحل: ﴿إِنَ اللهِ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي... ﴾ [الآية/ ٩٠].

وأصل ذكرهذه الآية في آخر الخطبة يُنسب إلى عمر بن عبد العزيز \_ رحمه الله تعالى \_ في كتابه: «شم العوارض في ذم الروافض».

\* التزام ختم الخطبة الأولى بحديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له».

أو بحديث: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة».

\* التزام السجع في خطبة الجمعة على حرف واحد.

- \* الالتفات في الخطبة لايشرع(١)؟
- \* هزُّ اليدين حال الخطبة ترغيباً أو ترهيباً؟
- \* التزام قراءة آية ﴿إن الله وملائكته يصلون... ٠.
- \* تمييز الآية الأخيرة في الخطبة الأولى أو الثانية بالاستعادة قبلها(٢).
- \* رفع الخطيب يديه للدعاء، وكذا الحضور، وذلك في غير دعاء الاستسقاء.
  - \* أن يخص الخطيب نفسه بالدعاء.
- \* هذه البادرة في عصرنا من تطويل الدعاء في خطبة الجمعة، وتكلف جلب أنواع الأدعية، لاأدري أصل ذلك.
- \* نعي الحسين بن على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه وعن أبيه \_ وذلك في جمعة عاشوراء.
- \* تخصيص آخر خطبة من رمضان بقول الخطيب على المنبر: «لا أوحش الله منك يا رمضان...».
- \* بدعة: «حفيظة الجمعة» وهي ورقة يكتبها المأموم حال الخطبة آخر جمعة من رمضان، ويسمونها: «الجمعة اليتيمة».

□ بين الخطبتين:

منها:

\* قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً حال الجلوس بين الخطبتين. وهذا عمل محدث لاأصل له.

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن رجب: ٥/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: السعادة العظمي. ص/ ٢٣٦.

## في الخطبة الثانية :

اشتهرت تسمية الخطبة الثانية للجمعة باسم: «خطبة النعت»؛ وذلك لِقَصْرِ المتأخرين في أدائها على الثناء، والدعاء، وخلوها من أي مقصد من مقاصد خطبة الجمعة المبنية على التبصير بالدين والتذكير بالمصير، وهذا القصرُ للخطبة الثانية على غير موضوعها، أدَّى إلى تسميتها بما اشتهرت به، وهو غلط.

وقد جَرَّهذا التصور المغلوط إلى غلط آخر، وهو أن المأموم إذا دخل والخطيب يخطب في الأولى جلس، حتى إذا شرع في الخطبة الثانية قام لأداء تحية المسجد.

## 🗆 في صلاة الجمعة:

### وفيها:

العدول عن قراءة السور المشروعة في صلاة الجمعة، إلى قراءة سورة أو آيات تتناسب مع موضوع الخطبة.

- \* قصد قراءة واحدة من السور المشروعة في الركعتين لصلاة الجمعة.
- \* تبليغ المؤذن تكبيرات الإمام لغير حاجة، واتخاذ ذلك عادة جارية. والتبليغ لم يقع إلا مرة واحدة في عهد النبي على في مرض موته على إذ كان أبو بكر رضي الله عنه يبلغ المأمومين صوته؛ لعدم سماع المأمومين تكبير النبى على النبي على الله عنه يبلغ المأمومين صوته؛ لعدم سماع المأمومين تكبير

لهذا فهو مشروع للحاجة، وعند عدمها منكريجب تركه، والمبلّغ على خطر في صحة صلاته.

🗆 بعد صلاة الجمعة:

محدثات منها:

\* حديث موضوع: "من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه: فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، سبعاً سبعاً، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" (واه أبو الأسعد القشيري عن أنس مرفوعاً، وبنحوه عند ابن السني بسند ضعيف، وطَرَفُه: "من قرأ بعد صلاة الجمعة: قل هو الله أحد...».

\* قول بعضهم، مع رفع الصوت بعد صلاة الجمعة: الفاتحة لسيدي فلان: البدوي، أو الدسوقي...

\* التزام هذا الدعاء بعد الصلاة: «اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، أغنني بحلالك عن حرامك...».

وترتيبهم على ذلك أنواعاً من الثواب. وهذا كله لاأصل له.

\* ترتيب عقد حلق: «الوظيفة»: الذكر بعد صلاة الجمعة جماعياً مع ما يحفها من مخاريق وضلالات.

\* قراءة: «المسبعات» بعد صلاة الجمعة، فرادى أو جماعة، وهي سورة الفاتحة، والمعوذتين، سبع مرات، وهذه بدعة لاأصل لها.

<sup>(</sup>۱) فائدة: قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - على قول الله تعالى: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾: «هذا من خصائصه ﷺ التي لايشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله ﷺ... تفسير القرآن العظيم: ٤/ ١٨٣.

| الله إنشاد هذين البيتين بعد الصلاة خمس مرات: | ŧ |
|----------------------------------------------|---|
| لهي لست للفردوس أهلاً البيتين.               | 1 |

🗆 بعد عصريوم الجمعة:

من المحدثات :

\* قصد قراءة: «سورة الكهف» بعد عصريوم الجمعة في المسجد.

\* بدعة التحويط، أي تحويطة الجمعة بهذا الذكر بزعمهم: «لاآلاء إلاآلاؤك كعسهلون» فهذا ابتداع وطلاسم.

## القنوت في صلاة الوتر(١)

القنوت في تعريف الفقهاء هو: «اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام».

وهو مشروع في صلاة الوتربعد الركوع على الصحيح من قولي العلماء.

ومشروع للنوازل قبل الركوع في الركعة الأخيرة من الفريضة أو بعده، وهل هو في جميع الفرائض، أم في الجهرية منها، أم فيها سوى الجمعة؟ فيه خلاف.

والصحيح أنه بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة، من كل فريضة من الصلوات الخمس، حتى يكشف الله النازلة، ويرفعها عن المسلمين.

وأما القنوت في صلاة الصبح دائماً في جميع الأحوال، فكان مشروعاً، ثم نسخ، فلا يُشرع في قول جماعة من العلماء، منهم الحنفية، والحنابلة، وقال الحنفية، وجماعة من المحققين: هوبدعة؛ لأن حديث: أن النبي عليه مازال يقنت حتى فارق الدنيا، ضعيف لاتقوم به حجة.

إذا عُلِمَ ذلك فالكلام هنا في القنوت في صلاة الوتر، وفيه مبحثان:

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية: ٣٤/ ٥٧ - ٦٨.

## المبحث الأول

## في المشروع

#### وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المشروع في دعاء قنوت الوتر وضوابط الزيادة فيه: وهو على النحو الآتى:

ا \_ على الإمام القانت في: «صلاة الوتر» التزام اللفظ الوارد عن النبي على الذي عَلَّمه سبطه الحسن بن علي \_ رضي الله عنهما \_ فيدعوبه بصيغة الجمع مراعاة لحال المأمومين، وتأمينهم عليه، ونصه:

«اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباللهم اهدنا فيمن عليك، وبارك لنا فيما أُعطيت، وقنا شَرَّما قضيت، فإنَّك تقضي ولا يُقضى عليك، وإنَّه لا يَـذِلُ من واليت، وَلا يَعزُّمن عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لامنجا منك إلاَّ إليك».

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ أن النبي ﷺ كان يقول في آخروتره:

«اللهم إِنَّا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لأنُحْصى ثَنَاءً عليك. أنت كما أثنيت على نفسك».

ثم يصلي على النبي على النبي على النبي على الله عنهم عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - في آخر قنوت الوتر، منهم: أبي بن كعب، ومعاذ الأنصاري - رضي الله عنهما -.

وَلْيُتَنَـبّه فإن ضبط لفظ: «ولايَـذِلُ» بفتح الياء، وكسر الـذال. وضبط لفظ: «ولايَعِزُّ» بفتح الياء وكسر العين.

٢ - ليحرص الإمام على أداء الدعاء بالكيفية الشرعية، بضراعة،
 وابتهال، وصوت بعيد عن التلحين والتطريب.

٣- إن زاد على الوارد المذكور، فعليه مراعاة خمسة أمور:

أن تكون الزيادة من جنس المدعوبه في دعاء القنوت المذكور.

وأن تكون الزيادة من الأدعية العامة في القرآن والسنة.

وأن يكون محلها بعد القنوت الوارد في حديث الحسن، وقبل الوارد في حديث على ـ رضى الله عنهما ـ.

وأن لايتخذ الزيادة فيه شعاراً يداوم عليه.

وأن لايطيل إطالة تشق على المأمومين.

٤ ـ قد يحصل من الأمور العارضة ما يأتي لها الداعي من إمام وغيره بدعاء مناسب لها، كالاستغاثة حَالَ الجَدْبِ، لكن لا يجعله راتباً لا يتغير بحال.

وَمَنْ أَعْمَلَ هذا الفرق بين الدعاء الراتب، والدعاء الأمْرِ عارض؛ كسب السنة، وانحلت عنه إشكالات كثيرة.

ومن ذلك دعاء أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله عنه \_ وهو:

«اللهم إنّا نستعينك ونستغفرك، ولانكفرك، ونومن بك، ونخلع من يفجرك، اللهم إيّاك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونَحْفِد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إنّ عذابك الجدّ بالكفّار مُلْحِق.

اللهم عَذِّب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك، ولايؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك، إله الحق.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألّف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسول الله ﷺ، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك، الذي عاهدتهم على عدوك وعدوهم، إله الحق، واجعلنا منهم».

ومن العلماء من قال بعمومه في الوِتر، وهو مذهب الحنابلة.

## المطلب الثاني

ذكر بعض الأدعية الجامعة من القرآن والسنة لمن رغب الزيادة في القنوت

أسوق هُنا دعاء القنوت المتقدم في أول القنوت وآخره، ثم أسوق بعض الأدعية الجامعة من القرآن والسنة؛ ليختار منها من رغب الزيادة في القنوت ماشاء، وسياق المرويات منها بصيغة الجمع، حتى تناسب الدعاء بها من الإمام، وهي:

١ - «اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شَرَّما قضيت، فإنَّك تقضي ولا يُقضى عليك، وإنَّه لا يَذِلُّ من واليت، وَلا يَعِزُّ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لا منجا منك إلاَّ إليك».

٢ ـ «اللهم اقسِم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك مَا تُبلِّغُنا به جنتك، ومن اليقين ما تُهون به علينا مصائب الدنيا.
 اللهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث مِنَّا، واجعل مصيبتنا
 واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا

ا \_عن الحسن بن علي \_ رضي الله عنه \_ قال: «علَّمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن، فذكره» رواه الأربعة، وفي رواية للطبراني: «أن أقول في الوتر» وهي من رواية عمرو بن مرزوق الباهلي عن شعبة بن الحجاج، وقد خالف فيها جميع الرواة، كما جاء من طرق أخرى بلفظ: «القنوت» وبلفظ «قنوت الوتر» وكلها ضعيفة، لكن عمل السلف على هذا، والله أعلم.

٢ ـ عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قَلَما كان رسول الله ﷺ يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء
 الدعوات لأصحابه: «اللهم اقسم...» رؤاه أبو داود، والترمذي، والنسائي، والحاكم، وهو حديث:
 حسن.

في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر هَمِّنا ولا مبلغ علمنا، ولا تُسَلِّط علينا من لايرحمنا».

٣ - ﴿ ربنا إننا آمَنَّا فاغفر لنا ذنوبنا وَقِنَا عذابَ النَّال ﴾.

٤ \_ ﴿ ربنا آمَنًا فاغفرُ لنا وارحمنا وأنت خيرُ الراحمين ﴾.

٥ \_ ﴿ ربنا اغفرُ لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثَبَّتْ أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ﴾.

٦ ﴿ ربنا آتنا من لَدُنْكَ رحمةً وهَيَّءُ لنا من أمرنا رَشَداً ﴾.

٧\_ ﴿ رَبِنَا اغْفَرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانُ وَلاَتَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ للذينَ آمنوا رَبِنَا إِنْكَ رؤوف رحيم﴾.

٨ - ﴿ ربنا عليك توكَّلنا وإليك أَنبُنا وإليك المصير. ربنا الاتجعلنا فِتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ﴾.

٩ \_ ﴿ ربنا لا تُرغُ قلوبنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وهَبْ لنا مِنْ لَدُنْكَ رحمةً إنك أنت الوَهَابِ ﴾.

١٠ \_ ﴿ رَبِنَا آتِنَا فِي الدِنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخرة حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابِ النَار ﴾.

٣\_آل عمران/ ١٦.

٤\_المؤمنون/ ١٠٩.

٥ \_ آل عمران/ ١٤٧.

٦-الكهف/١٠.

٧\_الحشر/١٠.

٨\_الممتحنة / ٤\_٥.

٩ \_آل عمران/ ٨.

١٠ \_ البقرة/ ٢٠١.

١١ - «اللهم اغفر لنا، وارْحَمْنا، واهْدِنا، وعَافِنا، وارْزُقْنا».

١٢ - «اللهم إنا نسألك الهُدَى والتُّقَى والعَفَافَ والغِنَى».

١٣ - «اللهم يا مُصَرِّفَ القلوب صَرِّفْ قُلُوبَنا على طاعتك».

١٤ - «يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنا على دينك».

10 - «اللهم لك أسْلَمْنا، وبك آمَناً، وعليك تَوَكَّلنا، وإليك أَنْبَنا، وبك خَاصَمْنا، اللهم إنَّا نعوذُ بِعِزَّتِكَ لاإلهَ إلاأنتَ أن تُضِلَّنا، أنْتَ الحيُّ الذي لايموتُ، والجِنُّ والإنْسُ يَمُوتُون».

17 - «اللهم أصْلِحْ لنا ديننا الذي هوعِصْمَةُ أَمرنا، وأَصْلِحْ لنا دنيانا التي فيها مَعَادُنا، واجْعَل الحياة زيادة التي فيها مَعَادُنا، واجْعَل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجْعَل الموت راحة كنا مِنْ كلِّ شر».

١٧ - «اللهم إنا نَسْأَلُكَ من الخيرِ كُلِّهِ عاجِلِهِ وآجِلِهِ ما عَلِمْنَا منه وما لم
 نَعْلَمْ، ونعوذُ بك من الشركله عاجِلِهِ وآجِلِهِ ما عَلِمْنَا منه وما لم نَعْلَمْ.

١١ - عن طارق بن أشيم الأشجعي الصحابي - رضي الله عنه - قال: كان الرجل إذا أسلم عَلَّمه النبي

<sup>=</sup> ﷺ الصلاة، ثم أمره أن يدعوبهذه الكلمات: «اللهم اغفر لي...» رواه مسلم.

١٢ - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي على كان يقول: «اللهم إني..» رواه مسلم.

١٣ ـ عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله على: «اللهم يا مصرف...» رواه مسلم.

ا ٤ - عن شهربن حوشب، قال: قلت لأم سلمة \_ رضي الله عنها \_: يا أم المؤمنين: ما أكثر دعاء رسول الله على إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: «يا مقلب...» رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي الباب: عن عائشة و...

١٥ - عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله علي كان يقول: «اللهم لك أسلمت...» متفق عليه.

١٦ \_ عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ عن النبي ﷺ. رواه مسلم.

١٧ - عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي عليه قال لها، قولي: «اللهم إني أسألك...» الحديث. رواه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم بسند صحيح.

ونسألكَ الجَنَّةَ وما قَرَّبَ إليها مِنْ قولٍ أو عمل، ونعوذ بـك من النارِ وما قرَّب إليها مِنْ قولٍ أو عمل.

ونسألكَ من خيرِما سألكَ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، ونعوذُ بِكَ من شرما استعاذك منه عبدُك ونبيك.

ونسألكَ أن تجعلَ كُلَّ قضاءٍ قَضَيْتَهُ لنا خَيراً».

١٨ \_ «اللهم إنا نسألك العَفْوَ والعافية والمُعَافاة في الدنيا والآخرةِ. يا ذا الجَلال والإِكْرام. يا حيُّ يا قيوم».

١٩ \_ «الله م إنا نعود بك من جَهْدِ البَلاءِ، ودَرَكِ الشَّقَاءِ، وسُوءِ القَضَاءِ، وشَمَاتَةِ الأعْدَاءِ».

· ٢٠ \_ «اللهَ م إنا نعوذُ بك من زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وتَحُولُ عافيتك، وفَجْأَةِ يَقْمَتِك، وفَجْأَة

ر ٢١ - «اللهم إنا نعوذُ بك من العَجْزِ والكسلِ والجُبْنِ والبُخْلِ والهَمِّ وعذابِ القبر. اللهم آتِ نفوسَنَا تَقُواها، وزَكِّها أنت خيرُ مَنْ زَكَّاها، أنت وَلَيُّها ومَوْلاها. اللهم إنا نعوذُ بك من عِلْمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعوةٍ لا يُسْتَجَابُ لها».

١٨ \_ مجموع من أحاديث ثلاثة كلها في: ﴿سنن الترمذي، ا

١٩ \_ عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ عن النبي على. متفق عليه.

٢٠ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي على رواه مسلم.

٢١ \_عن زيد بن أرقم \_ رضي الله عنه \_عن النبي على. رواه مسلم.

٢٢ - «اللهم إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العفوَ فاعفُ عَنَّا».

٢٣ - «اللهـم آتنا في الدنيا حَسَنَةً، وفي الآخرةِ حَسَنَةً وقِنَا عذابَ النار».

٢٤ - «اللهم إنا نعوذُ بِرِضَاكَ من سَخَطِكَ، وبُمعَافاتكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وبُمعَافاتكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وبِكَ مِنْكَ، لانُحصِي ثَنَاءً عليك، أنت كما أثْنَيْتَ على نَفْسِك». ٢٥ - «اللهم صَلَّ على النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وصحبه وَسَلِّمْ».

٢٢ ـ عن عائشة رضي الله عنها ـ قالت: قلت يا رسول الله: إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم...» رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وغيرهم.

٢٣ - عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي ع متفق عليه.

٢٤ - عن علي بـن أبي طالب ـ رضي الله عنه ــ أن رسول الله ﷺ كان يقول في آخـر وتره: «اللهم...» رواه الأربعة وغيرهم.

٢٥ ـ ثبتت الصلاة على النبي على أخر القنوت من فعل السلف ـ رضوان الله عليهم ـ كما في إمامة أبي بن كعب الناس في رمضان في عهد عمر ـ رضي الله عنه ـ رواه ابن خزيمة، وإمامة معاذ الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ كما في كتاب: «فضل الصلاة على النبي على النبي المساعيل القاضي.

# المبحث الثاني في التصحيـــــح

# وهو في التنبيهات الآتية:

## التنبيـــه الأول

أن "التلحين، والتطريب، والتغني، والتقعر، والتمطيط في أَدَاءِ الدُّعَاءِ، مُنْكَرُّ عَظِيم، يُنَافِي الضَّرَاعَة، والابْتِهَال، والعُبُوديَّة، وداعِيةٌ للرياء، والإعجاب، وتكثير جمع المعجبين به.

وقد أَنكرَ أهل العلم على من يفعل ذلك في القديم، والحديث.

فعَلَى مَنْ وَقَقَهُ الله \_ تعالى \_ وصَارَ إماماً للناسِ في الصلوات، وقنتَ في الوتر، أن يجتهد في تصحيح النية، وأن يُلقِيَ الدُّعاء بصوته المعتاد، بضراعة وابتهال، مُتَخَلِّصاً مِمَّا ذُكِرَ، مجتنباً هذه التكلفات الصارفة لقلبه عن التعلُّق بربه.

## □ التنبيـــه الثاني

يُجْتَنَبُ جَلْبُ أَدعية مخترعة، لا أصل لها، فيها إغراب في صيغتها وسجعها، وتكلفها؛ حَتَّى إِنَّ الإِمام ليتكلف حفظها، ويَتَصَيَّدهَا تَصَيُّداً؛ وللذا يَكثُرُ غلطه في إِلقائها، ومع ذلك تراه يلتزمها، ويتخذها شعاراً،

وكأنما أحيا سُنَّة هجرتها الأُمَّة.

## □ التنبيـــه الثالث

وَيُجْتَنَبُ التزام أُدعية وردت في روايات لاتصح عن النبي عَلَيْ اللهُ ا

منها حديث فُرَاتِ عن علي - رضي الله عنه - قال: قال لي علي: «ألا يقوم أحد فيصلي أربع ركعات، ويقول فيهن ما كان رسول الله ﷺ يقول: «تَمَّ نُورُكَ فَهَدَيْتَ فَلَكَ الحَمْدُ، عَظُمَ حِلْمُكَ فَعَفَوْتَ فَلَكَ الحَمْدُ... إلى قوله: وَلاَ يَبْلُغُ مِدْ حَتَكَ قَوْلُ قَائِلٍ». رواه أبو يعلى بسند ضعيف؛ لأن فيه عدة علل، منها أن فُرَاتَ بن سلمان لَمْ يَلْقَ علياً - رضي الله عنه - فهو منقطع الإسناد.

ومع ذلك تَسْمَعُ من يُجْهدُ نَفْسَهُ بهذا الذكر، فَيَغْلَطُ فيه، ثُمَّ يَغْلَط، فهو في مجاهدة مع ذاكرته حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ، ولو أَخذ بالصحيح الثابت عن النبي وهو ذكر مبارك سهل ميسور؛ لكان أَبَرَّ وأَبْرَك وأَقربَ للإجابة، وتأسياً بالنبي عَلَيْ بما دعا به رَبَّه ـ سبحانه ـ.

ومنها: ما يُروى عن أنس مرفوعاً أن الرسول على مرّ بأعرابي وهويدعو في صلاته وهو يقول: «يا من لاتراه العيون، ولاتخالطه الظنون... إلى أن قال: يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار... الحديث». أخرجه الطبراني في «الأوسط» بسند فرد فيه من لايُعرف، وهو شيخ الطبراني، وتدليس أحد رواته، مع ثقته.

ومنها ما يُروى من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم ـ قال: «نزل جبريل على النبي ﷺ حتى ذكر كلمات من كنوز العرش، وهي:

«يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لايؤاخذ بالجريرة... إلى قوله: أسألك يا ألله أن لاتشوي خلقي بالنار» رواه الحاكم في المستدرك وقال: «صحيح الإسناد، فإن رواته كلهم مدنيون ثقات».

وقد تعقبه الحافظ الذهبي في ترجمة: أحمد بن داود الصنعاني في: «الميزان: ١/ ١٣٦» فقال: «أتى بخبر لايُحتمل، ثم ذكره» ثم على على قول الحاكم المذكور بقوله: «قال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: كلا.

قال: فرواته كلهم مدنيون. قلت: كلاً.

قال: ثقات: قلت: أنا أتهم به أحمد.

وأما أفلح بن كثير، فذكره ابن أبي حاتم، ولم يتكلم عنه بشيء انتهى. وفيه أيضاً عنعنة ابن جريج، وهو مدلس.

فانظر\_ نعوذ بالله من الخذلان \_ كيف يتعلق الداعي بحديث هذه منزلته، ويهجر الدعاء بآيات القرآن العظيم، وما يثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه ؟

ومنها: التزام ما ورد بسند فيه واهي الحديث، فلا يصح، ومنه: «اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا هما إلا فرَجْتَه، ولا ديناً إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الله نيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك، يا أرحم الراحمين». وهو دعاء حسن لا يظهر فيه محذور.

لكن يحصل الغلط من جهات هي: هجر الصحيح، والتزام ما لم يصح، والزيادة فيه بلفظ محتمل، وهو: «في مقامنا هذا» فيحتمل أن يكون شرطاً على الله فهو باطل، ثم الزيادة بسجعات أضعافها.

وهكذا من تتابع سجع متكلَّف، ودعاء مخترع لبعض المستجدات حتى قاربت العشرين على هذا الرَّوي، والنمط.

# 🗆 التنبيـــه الرابع

وَيُجْتَنَبُ قَصْدُ السَّجع في الدعاء، والبحث عن غرائب الأدعية المسجوعة على حرف واحد. وقد ثبت في: «صحيح البخاري» \_ رحمه الله تعالى \_ عن عكرمة عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ أنه قال له: «فانظر السجع في الدعاء، فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله ﷺ وأصحابه، لا يفعلون إلاذلك الاجتناب».

ومن الأدعية المخترعة المسجوعة: «اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض». ولا يرد على ذلك ما جاء في بعض الأدعية النبوية من أَلْفَاظ مُتَوَاليَة، فهي غير مقصودة، ولامتكلفة؛ ولهذا فهي في غاية الانسجام.

## □ التنبيـــه الخامس

وَيُجْتَنَبُ اختراع أَدعية، فيها تفصيل أُو تشقيق في العبارة؛ لِمَا تُحْدِثُهُ مِنْ تحريك العواطف، وإزعاج الأعضاء، والبكاء، والشهيق، والضجيج، والصَّعَق، إلى غير ذلك مِمَّا يَحْدُثُ لِبَعْضِ النَّاسِ حَسَبَ أَحوالهم،

وقُدُرَاتِهِم، وطاقاتهم، قُوَّةً، وَضَعْفاً.

ومنه: تضمين الاستعاذة بالله من عذاب القبر، ومن أهوال يوم القيامة، أوصافاً وتفصيلات، ورَصَّ كلمات مترادفات، يُخْرِجُ عن مقصود الاستعاذة، والدُّعاء، إلى الوعظ، والتخويف، والترهيب.

وكل هذا خروج عن حدِّ المشروع، واعتداء على الدعاء المشروع، وهجرله، واستدراك عليه، وأخشى أن تكون ظاهرة ملل، وربما كان له حكم الكلام المتعمد غير المشروع في الصلاة فيُبْطِلُها.

#### □ التنبيـــه السادس

وَيُجْتَنَبُ التطويل بما يشق على المأمومين، ويزيد أضعافاً على الدعاء الوارد، فيحصل من المشقة، واستنكار القلوب، وفُتُور المأمومين، مما يؤدِّي إلى خطر عظيم، يُخْشى على الإمام أن يلحقه منه إثم.

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى - في مقدار القنوت في الوتر على ثلاث روايات:

١ \_ بقدر سورة: (إذا السماء انشقت).

٢\_ بقدر دعاء عمر رضي الله عنه ويأتي.

٣\_كىف شاء.

لكن إذا كان القانت إماماً فلا يختلفون في منع التطويل الذي يشق بالمأمومين.

وإذا كان النبي عَلِي قال لمعاذ \_ رضي الله عنه \_ لما أطال في صلاة

الفريضة: «أفتانٌ أنت يا معاذ؟» فكيف في هذه الحال؟!

ولهذا جاء في تفسير قول الله تعالى: ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين ﴾ [الأعراف/٥٥]. أي المتجاوزين ما أمروا به في الدعاء وغيره، ومنه: الإسهاب فيه؛ ولهذا كان بعض العلماء لايزيد على كلمات معدودات في الدعاء، يدعو بها بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق، وأن الإسهاب من جملة الاعتداء، يشهد لذلك آخر سورة البقرة: ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ الآية، فإن الله \_ سبحانه \_ لم يخبر في موضع من أدعية عباده بأكثر من ذلك وقد جمعت صيغتي الإيجاب والنفي، واستوعبت جميع ما يحتاج إليه العبد في دنياه وآخرته (١).

## 🗆 التنبيـــه السابع

وَيُجْتَنَبُ إِيراد أدعية تَخْرُجُ مَخْرَجَ الدُّعاء، لكن فيها إِدْلاَلُ على الله \_ تعالى \_ حتى إنَّك لتسمع بعضه م في أول ليلة من رمضان يدعوقائلاً: «اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا» وقد يدعوبذلك في آخر رمضان، ولا يقرنه بقوله: «وتجاوز اللهم عن تقصيرنا، وتفريطنا».

#### □ التنبيـــه الثامن

وَيُتُرَكُ زيادة أَلفاظ لاحاجة إليها، في مثل قول الدَّاعي: «اللهم انصر المجاهدين في سبيلك» فيزيد: «في كل مكان» أو يزيد: «فوق كل أرض وتحت كل سماء» ونحو ذلك من زيادة أَلفاظِ لامحل لها، بل بعضها قد

<sup>(</sup>١) شرح الإحياء: ٥/ ٣٨.

يحتمل معنى مرفوضاً شرعاً.

ومن الألفاظ المولَّدة لفظة: «الشَّعْب» في الدُّعاء المخترع: «واجعلهم رحمة لشعوبهم....».

وهو من إطلاقات اليهود من أنهم: «شعب الله المختار».

ولايلتبس عليك هـذا بلفظ: «الشعب» في باب النسب، فلكل منهما مقام معلوم.

ومن الدعاء بأساليب الصحافة والإعلام، قول بعض الداعين للأمة الإسلامية: «وهي تَرْفُلُ في ثوب الصحة والعافية» فمادة: «رَفَلَ» مدارها على التبختر، والخيلاء، فانظر كيف يحصل الدعاء بأن تقابل النعمة بالمعصية ؟

وهكذا يفعل تجاوز السُّنن، وهجر التفتيش بكتب لسان العرب.

#### □ التنبيـــه التاسع

ولا يأتي الإمام بأدعية ليس لها صفة العموم، بل تكون خاصة بحال ضُرِّ، أَو نُصْرَةٍ، ونحو ذلك.

ومنه الدُّعاء بدعاء نبي الله موسى عليه السلام في سورة طه/ ٢٥ ـ منه الدُّعاء بدعاء نبي الله موسى عليه السلام في الحرالاً التيات. ٣٥ إلى قوله: ﴿وَاجْعُلُ لِي وَزِيراً مِن أَهْلِي هَارُونَ أَخِي ﴾ إلى آخر الآيات.

ومنه: دعاء الإمام بمن معه: «اللهم أحينا ما كانت الحياة خيراً لنا، وتَوَفَّنَا إذا كانت الوفاة خيراً لنا».

لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس \_ رضي الله عنه \_ قال: قال

النبي ﷺ: «لا يتمنين أحدكم الموت من ضُرِّ أصابه، فإن كان لابد فاعلاً، فليقل: «اللهم أحيني...» الحديث.

وعليه ترجم النووي ــ رحمه الله تعالى ـ في «الأذكار» بقوله: «باب كراهية تمني الموت لضرنزل بالإنسان وجوازه إذا خاف فتنة في دينه».

وما ورد بنحوه مطلقاً، محمول على هذا المقيد.

#### □ التنبيـــه العاشر

ليس من حق الإمام أن يُراغِمَ المأمومين، ولاأن يُضَارَّهم بوقوف طويل يشق عليهم، ويُؤمِّنُوْنَ مَعَهُ على دعاء مخترع لم يرد عن النبي عَلَيُهُ أو يكونوا في شك من مشروعيته، وبينما هو في حال التغريد والانبساط فهم في غاية التحرج والانزعاج.

## خير الأمور الوسط الوسيط وشَرُّها الإفراطُ والتفريط

ولو سمع بعض الأئمة ما يكون من بعض المأمومين بعد السلام من تألم، وشكوى من التطويل، وأدعية يؤمن عليها ولا يعرفها، وتستنكرها القلوب؛ لرجع إلى السنة من فوره.

فيجب على من وفقه الله وأمَّ الناس في الصلاة، أن يتقيد بالسنة، وأن لاَّ يُوظِّف مزاجه، واجتهاداته، مع قصور أَهليته، وأن يستحضر رهبة الموقف من أنه بين يدي الله \_ تعالى \_ وفي مناجاته، وأنه في مقام القُدُوة، وَتَلَقُّن المسلمين للقنوت المشروع، ونشره، وتوارثهم له.

وكان دأب العلماء الاقتصاد في الدعاء، ويرون الإسهاب فيه من جملة

الاعتداء (١)، ويشهد لـذلك آخر سورة البقرة: ﴿ رَبُّنَا لَا تَوَاحَذُنَا إِنْ نَسَيَّنَا أُو أَخَطَأْنَا ﴾ الآية، فإن الله سبحانه لم يخبر في موضع من أدعية عبادة بأكثر من ذلك، كما تقدم بيانه في: «التنبيه السادس».

ومن استَحْضَرَ هذه المعاني في قلبه، لم يقع في شيء من ذلك، نسأل الله ـ سبحانه ـ البصيرة في دينه، وأن لا يجعله ملتبساً علينا فَنَضِل.

كما يجب على المأموم إحسان الظن بإمامه في الصلاة، وأن يتحلى بالتحمل، وأن لايبادر إلى الاستنكار إلا بعد التأكّد من أهل العلم الهداة، ومن ثم يكون تبادل النصيحة بالرفق واللين، والبعد كل البعد عن التشنيع، وإلحاق الأذى به، وَمَنْ فَعَلَ فقد احتمل إثماً.

ولقد لوحظ أن بعض المأمومين لايتابع الإمام برفع اليدين للدعاء والتأمين، وهذه مشاقة وحرمان.

## 🛘 التنبيه الحادي عشر

لاَيُعْرَفُ في سُنَّة دعاء القنوت استفتاحه بغير ما ذكر في «المطلب الأول» من «المبحث الأول» من تعليم النبي ﷺ لسبطه الحسن \_ رضي الله عنه \_: «اللهم اهدنا...». وما ثبت عن أمير المؤمنين عمر \_ رضي الله عنه \_: «اللهم إنا نستعينك...».

والصلاة كلها حمد وثناء على الله تبارك وتعالى، ودعاء القنوت بعد الرفع من الركوع بعد الحمد في قول المصلي: «اللهم ربنا ولك الحمد...». لهذا فلم أر في المأثور، ولم أسمع فيما جرى عليه العمل، أن المصلي

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الإحياء: ٥/ ٣٨.

يجلب أنواعاً من المحامد يستفتح بها دعاء القنوت في صلاة الوتر، ولم أُحِسُّ لهذا بأثر ولاأثارة إلامن بعض الأَّثمة بعد عام ١٤٠٠، والاستدلال له بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه (١) وهو من إقامة الدليل على غير موضعه، فلا يستدل به هنا، كما هو ظاهر.

والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تقدم في أول مبحث: أذكار طرفي النهار ص٣٣٤.

#### صلاة الاستسقاء

وفيها مبحثان:

# المبحث الأول الدعاء المشروع في صلاة الاستسقاء

لا يختلف المسلمون في مشروعية الاستسقاء عند احتباس المطر، وتأخر نزوله، وأن هذا من سنن الهدى في الشريعة الغرَّاء، وأن الاستسقاء يكون بصلاة وخطبة، وبغير صلاة، وفي ضمن خطبة الجمعة، وأن الذكر والدعاء هو ماهية الاستسقاء، ولهذا جاء في مراتب متوالية:

١ ـ أنـ ه يسن لـ إمام موعظة الناس قبـ ل الخروج لصـ الاستسقاء،
 وحثهم على الاستغفار، والصدقة، والصيام.

٢ ـ التوسل بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين في الاستسقاء.

٣ ـ الاستغفار وتكثيره، والدعاء وإطالته، والمسألة والإلحاح بها في خطبة الاستسقاء، ورفع اليدين حال الدعاء.

٤ - ثم يحول الإمام والمأموم الرداء ويستقبل الجميع القبلة، ويمدعو
 كل واحد سِرّاً رافعاً يديه وهم قيام.

## المبحث الثاني تصحيح الدعاء في الاستسقاء<sup>(١)</sup>

#### من ذلك:

١ ـ لايشرع النداء لصلاة الاستسقاء بأذان ولا إقامة، ولا بقول: «الصلاة جامعة» ولا بنحو ذلك من النداء لها. وهذا بالإجماع.

ولذا ففعل شيء من ذلك يكون من الذكر المبتدع.

٢ ــ التسنن بالقراءة في صلاة الاستسقاء بقراءة سورة «الأعلى» في
 الركعة الأولى، وسورة «والشمس وضحاها» في الركعة الثانية.

وهو مذهب المالكية، ولا دليل له.

٣ ـ التسنن بالقراءة في صلاة الاستسقاء بسورة «عم يتساءلون» وسورة: «والشمس وضحاها».

والحديث رواه البزارعن ابن عباس بسند ضعيف.

٤ ـ التسنن بالقراءة في صلاة الاستسقاء بسورة «والشمس وضحاها»
 وسورة «والليل إذا يغشى».

لحديث رواه عبدالرزاق في: «المصنف» برقم/ ٢٩٠٠ وهوضعيف لنكارته.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد: ۲/ ۳۹۷\_ ۲۰۶. الفوائد المجموعة: ص/ ۱٤۸. شرح ابن علان: ٥/ ١٧٨، ۲۲۵ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۲۵ ـ ۲۰۵ . السنن والمبتدعات: ص/ ۲۸۷ ـ ۲۸۸ .

٥ - التسنن بقراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى، والغاشية في الثانية.

٦ ـ استفتاح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، لادليل عليه، وإنما السنة
 افتتاحها بالحمد، ولاعبرة بالخلاف ما لم يكن له دليل.

٧ ـ استفتاح خطبة الاستسقاء بالتكبير، كسابقه، ولا عبرة بالخلاف ما لم يكن له دليل.

٨ ـ الاستحسار في ترك الدعاء، وترك الاستسقاء بعد الاستسقاء عند
 تأخر المطر. وهذا قدح في التوحيد.

#### صلاة الكسوف

وفيها مبحثان:

# المبحث الأول الدعاء المشروع فيها

ثبتت السنة عند الكسوف، بشدة الخوف، والفزع إلى الله ـ تعالى ـ بالذكر، والدعاء، والضراعة، والالتجاء، والتكبير، والاستغفار، والصدقة، والعتاقة، أي عتى الرقيق، والصلاة بركعتين: في كل ركعة ركوعان وقيامان وسجودان، بقراءة جهرية في كل قيام: الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن الكريم، مع الإطالة فيها، وتكون الأولى أطول من الثانية، واستمرار الدعاء؛ حتى يكشف الله مَا حَلَّ من آياته، التي يخوِّف الله بها عباده.

ولذا شرع فيها من الذكر والدعاء:

١ \_ النداء لها بلفظ: «الصلاة جامعة».

٢ ـ الفزع إلى الله ـ تعالى ـ بالذكر والدعاء، وتكثيره، واستمراره حتى
 يكشف الله ذلك.

٣ ـ بعد الصلاة ينصرف الإمام إلى الناس فيعظهم، ويذكرهم، ويحثهم على التوبة والاستغفار.

٤ \_ البكاء خوفاً من غضب الله وعقوبته.

# المبحث الثاني تصحيح أذكار الكسوف<sup>(١)</sup>

١ \_ لايشرع لها أذان ولا إقامة؛ ولهذا ففعلهما أو أحدهما بدعة.

٢ ـ ومما يُنهي عنه: الضَّحِكُ واللعب وقت الكسوف، وأفظع من ذلك العكوف على المعاصي ومحادة الله ورسوله؛ لمنافاته للخوف من عذاب الله، وقد قال ﷺ في موعظته في الكسوف:

«يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً».

<sup>(</sup>١) المغني: ٢/ ٢٧٤. فتح الباري: ٢/ ٥٣١.

#### صلاة الاستخارة(١)

وفيها مبحثان:

المبحث الأول: في المشروع.

المبحث الثاني: في التصحيح.

# المبحث الأول في المشــــروع

الاستخارة: طلب الخيرة من الله تعالى في أمر من الأمور المشروعة: المباحة، أو المندوبة عند تعارض مندوب مع غيره في وقت أداء حج أو عمرة هذا العام مثلاً، وهكذا.

اعلم أن من مختلفات العرب في الجاهلية: التكهن والكهانة، والتنجيم، وضرب الحصى، والطيرة، والسانح والبارح، واختيار الطالع والغارب، والاستسقام بالأزلام، وهي بمعنى طلب القسم، أي ما يقسم

<sup>(</sup>۱) انظر: الفتاوى ۲۳/ ۲۳. فتح الباري: ۱۱/ ۱۸۳، ۱۳/ ۳۷۰. زاد المعاد: ۲/ ٤٤٣ مهم. شرح الأذكار: ٣ آخرباب فيه. الكلم الطيب ص/ ۷۰. المدخل لابن الحاج ٢/٧٤ هـم. تفسير شلتوت: تفسيرابن كثير: ٢/ ١١. أول سورة المائدة. تفسير المنار: ٦/ ١٤٧ مهم. تفسير شلتوت: ص/ ٢١٨. مهم. نيل الأوطار: ٣/ ٨٠. السنن والمبتدعات: ص/ ١٢١ ـ ١٢٢. حجة الله البالغة: ٢/ ١٩. الميسر والأزلام لعبدالسلام هارون. ص/ ٩٤ ـ ٩٧. مهم. الاستخارة لعلي الطهطاوي. حديث صلاة الاستخارة لعاصم القريوتي. الموسوعة الفقهية: ٣/ ٢٤١ ـ ٢٤٧.

للإنسان ويقدر، بضرب الأزلام، وهي القداح، ويقال: السهام وهي عيدان من أخشاب مُزَلَّمة، أيْ مُسَوَّاة مُعَدَّلَة، وقد تكون تلك الأعواد ثلاثة، أو أكثر، مكتوب على أحدها: «افعل» والثاني: «لا تفعل»، والثالث: مهمل لم يكتب عليه شيء، ولهم في عدد أعوادها وما يكتب عليها، وما يهمل منها، مذاهب، وصيغ أُخْرَى، ومن تعظيمها تعليقها عند الأصنام.

ووظيفة هذه الوسائل المختلفة: التكهن، والكهانة، والتنجيم... أنه يطلب بها معرفة الخير والشر، والأمر والنهي، والإقدام والإحجام، كالسفر والتجارة، والنصر أو الهزيمة في الحرب، واستنباط الماء، ومعرفة النسب وهي سبيل الاستخارة في الزواج، وهكذا من شؤون الحياة.

وقد قطع الله هذه الوسائل بالإسلام، وحكم عليها أنها من طوالع الشرك والشقاء، وفراغ النفس من توحيد الله \_ جل وعلا \_ وعوض الله المسلمين بالاستخارة الشرعية في: «الصلاة ركعتين والدعاء»، وأنها طالع التوحيد وعنوان السعادة والتوفيق، والتعلق بالله العليم الخبير، الذي لا يأتي بالخير إلا هو، ولا يصرف السوء إلا هو \_ سبحانه \_.

فثبت من حديث جابربن عبدالله الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «كان رسول الله ﷺ يُعلمنا الاستخارة في الأمور، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل:

«اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر والاأقدر وتعلم والأعلم، وأنت عَلَام الغيوب.

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ثم تسميه - خيرلي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شَرُّلي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدرلي الخير حيث كان ثم أرضني به».

رواه البخاري في صحيحه. ورواه أحمد، وأصحاب السنن الأربع، وغيرهم.

هذه هي صلاة الاستخارة :ركعتان، ودعاؤها بعد السلام، وهو قول الجمهور منهم المذاهب الأربعة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ أفضليته قبل السلام، وقال بعض الشافعية: في السجود: أو بعد السلام.

والاستخارة تكون لمن هم في أمر غير محرم ولا مكروه، سواء كان الأمر عظيماً، أو دون ذلك، وسواءً كان متردداً به أو غير متردد به، وقد أجمع على مشروعيتها المسلمون، لكن لم يقل أحد منهم بالوجوب، وهي في جميع الأوقات سوى أوقات النهي عن الصلاة. والله أعلم.

كما تستحب للعبد المشورة في أي أمركذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿وَشَاوِرِهُمْ فِي الْأُمْرِ فَإِذَا عَزِمَتَ فَتُوكُلُ عَلَى الله ﴾ [آل عمران/ ١٥٩].

فما ندم عبد استخار الخالق، واستشار المخلوق، كما أمر الله \_ سبحانه \_.

# المبحث الثاني في التصحيـــح

لَحِقَ هذه العبادة بعض المحدثات منها:

ا ـ ليـس لها وقـت معين، فتحديـد صلاة الاستخارة ودعـائها بـوقت معين لادليل عليه.

٢ ـ صلاتها ركعتان فقط، فلا يشرع أن يصليها العبد أربعاً، أو ركعتين ركعتين، فكل هذا غير مشروع. نعم يشرع للمستخير أداء هذه العبادة أكثر من مرة في أوقات مختلفة.

٣- ليسس لصلاة الاستخارة قراءة مرتبة عن النبي ﷺ، فترتيب قراءة سورتي الإخلاص، لم يدل عليه دليل. وكذا قراءة قول الله \_ تعالى \_ في الركعة الأولى: ﴿وربك يخلق ما يشاء ويختار... ﴾ الآيات[القصص/ ٢٨ ـ ٧٠] وفي الثانية قول الله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ﴾ الآية [الأحزاب/ ٣٦].

٤ ـ يستحب للمستخير الاقتصارفي الدعاء على ما علمه النبي ﷺ أمته؛ لهذا، فالزيادة عليه غير مشروعة، مثل استفتاحه بالحمد، والثناء، والصلاة على النبي ﷺ، وله نظائر في العبادات المرتبة، مثل دعاء القنوت، بل هذه هي قاعدة الدعاء المرتب وهي التقيد بما ورد، وهذا مذهب الحنابلة، أما الثلاثة فقالوا: يستحب ذلك.

٥ \_ يقول الداعى المستخير هذا الدعاء الذي علمه النبي علي أمته، مرة

واحدة، ولا يكرره؛ لعدم الدليل. وما روي فيه من حديث أنس \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً: «يا أنس، إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه» رواه ابن السني، وهو لا يثبت، بل هو ساقط لا حجة فيه، كما قاله العراقي \_ رحمه الله تعالى \_ وكما قال الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله تعالى \_: «سنده وَاهِ جداً».

٦ - ليس للأخذ بأحد الأمرين علامة شرعية، وما رُوي في ذلك من حديث أنس - رضي الله عنه - مرفوعاً -: «ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه» فهذا لايثبت كما تقدم.

٧ ـ طلب الاستخارة من آخر، مثل الرجل الصالح، لاأصل له؛ بل هو مناف لمشروعية الاستخارة، وإن قال بجوازها المالكية والشافعية لعموم حديث: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» رواه مسلم.

٨ ـ النوم بعد الاستخارة؛ لعله يرى رؤياً تدله على أحد الأمرين عمل لأأصل له.

9 - «استخارة المصحف، بأن يفتح المستخير المصحف لِيرَى فيه ما يدل على الإقدام أو الإحجام، أو ليستبشربه، أو يبتئس بقراءة أول ما يظهر له منه عند الفتح»(١).

١٠ ـ ١٦ ـ استخارة الرَّمل. واستخارة الوَدْع، وتسمى عند عامة المصريين: «الغجرية»، واستخارة القرعة المحرمة، واستخارة الكف،

<sup>(</sup>١) انظر: الميسر والأزلام ص/ ٩٦ - ٩٧. وسياق قصته تنسب إلى الوليد بن عبدالملك.

واستخارة السُّبْحَة، واستخارة الورق «الكوتشينة»، واستخارة الفنجان.

ولهم في كل واحدة من هذه الاستخارات المبتدعة، صفات، وأفعال، وأقوال، وهيآت، هي في منتهى التطير، وضعف الإيمان، وجلب الحزن والاكتئاب والخضوع لما تقضي به على الوجه الذي يقدره معتقدها، فهي شَرُّ من مختلقات الجاهلية في الاستخارة التي أبطلها الإسلام، وقطعها بالاستخارة الشرعية. والله أعلم.

#### الجنـــائز

وفيها مبحثان:

# المبحث الأول فـــي المشـــــروع

الأدعية والأذكار المشروعة من ساعة الاحتضار، إلى زيارة القبور، تقع في خمسة عشر نوعاً هي:

١ - ٢ - تلقين المحتضر الشهادة، وأن تكون آخر كلامه ابتغاء وجه الله.

وتلقين المحتضر ما زاد على ذلك لا يصح منه شيء، ومنه حديث أبي هريرة — رضي الله عنه ـ مرفوعاً: «لقنوا موتاكم لا إله إلاالله، وقولوا: الثبات الثبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله» رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث موضوع، وحديث عبدالله بن جعفر ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين...» رواه ابن ماجه وغيره بسند ضعيف.

٣ ـ الدعاء له ساعة الاحتضار، وأن لا يقول حاضره إلا خيراً.

٤ ـ الدعاء له من الحاضر، إذا فاضت روحه وفارقت بدنه.

٦ ـ طلب الاستغفارله ممن يُخْبَروا بوفاته؛ لتجهيزه، والصلاة عليه.

٧ - الثناء عليه اختياراً من جمع من المسلمين، اثنان فصاعداً، من أهل الصلاح والإيمان، موجب للجنة للميت - بفضل الله وكرمه ...

٨ - ٩ - الصلاة عليه، وإخلاص الدعاء له حال الصلاة عليه، بعد التكبيرة الثالثة، وذلك بما شاء من الدعاء الوارد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى (١) \_: «لما كانت صلاة الجنازة مقصودها الدعاء، لم يوقت فيها وقتاً».

وإن شاء دعا ثانية بعد التكبيرة الرابعة ثم سلم.

• ١ - يقول الذي يتولى وضعه في اللحد: «بسم الله وعلى سنة رسول الله، أو: ملة رسول الله ﷺ».

١١ - كـــان النبي ﷺ إذا فَرَغَ من دفن الميت، وقف عليه، وقال: «استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل».

۱۲ - تعزية أهل الميت، بما يسليهم، ويكف من حزنهم، ويحملهم على التصبر، والصبر، والرضا. منها: «إن لله ما أخذ، ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فاصبر واحتسب».

وهذا \_ لعمر الله \_ من جوامع الكلم.

وأما حديث، أن النبي ﷺ كتب إلى معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ يعزيه في ابن له، وقال فيه: «أعظم الله لك الأجر، وألهمك الصبر، ورزقنا وإيّاك الشكر، فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهنية...» إلخ.

<sup>(</sup>١) الفتاوى: ٢٢/ ٢٧٦.

فهو حديث موضوع، كما قاله الحافظان: الذهبي، وابن حجر \_\_رحمهما الله تعالى\_.

وأما حديث تعزية الخضر بوفاة النبي ﷺ وفيه: «إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفاً من كل فائت، فبالله فثقوا، وإيًّاه فارجوا، فإنما المحروم من حُرِمَ الثواب» فهوضعيف لاتقوم به حجة، ضعفه ابن كثير - رحمه الله تعالى - وغيره، لكن لوعزى إنسان بهذه لاعلى أنها في المروي؛ لجاز؛ بجامع المقصد من التعزية بما يسليهم، ويُصبِّرُهم، والله أعلم.

١٣ \_ مسح رأس اليتيم ثلاثاً، وإكرامه بالدعاء له، ولميته.

1 ٤ \_ استمرار الدعاء للميت مطلقاً مهما طال الزمن، فإن الدعاء يصل إليه بإجماع، وكذا الصدقة، وما سوى ذلك ففيه خلاف مشهور.

وهنا يحسن التنبيه إلى أن المشروع هو الدعاء للميت، والصدقة عن الميت، لا أن يعملها ثم يهدي ثوابها للميت، فهذا مع انتشاره بين الناس هو خلاف المشروع، ولا يعرف عن أحد من الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ أنه تصدق بصدقة ثم قال: اللهم اجعل ثوابها لفلان الميت، بل يُهدي عمله هذا من الصدقات من أصل فعله ووقوعه للميت (۱). والله أعلم.

10 \_ الدعاء لهم عند زيارة القبور، ومن الدعاء الوارد: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط، ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية».

<sup>(</sup>١) الروح ص/ ١٣٢\_ ١٣٣.

وبه تعلم أن ما سوى ذلك فهو محدث، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة.

O تكميـــل: في التعليق بالشرط في الدعاء للميت:

قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ  $(^{(1)}$ :

«وقد شَرَعَ الله لعباده التعليق بالشروط في كل موضوع يحتاج إليه العبد، حتى بينه وبين رَبِّه، كما قال النبي ﷺ لضباعة بنت الزبير، وقد شَكَتْ إليه وقت الإحرام، فقال: حجي واشترطي... وذكر أحاديث أُخر، ثم قال: \_

وكذلك المصلي على الميت شرع له تعليق الدعاء بالشرط، فيقول: اللهم أنت أعلم بسرّه وعلانيته، إن كان محسناً فتقبل حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته. فهذا طلب للتجاوز عنه بشرط، فكيف يمنع تعليق التوبة بالشرط؟» انتهى.

O تنبيه : يُروى عن النبي ﷺ أنه نهى أن يُتبع الميت بصوت أو نار» رواه أبو داود.

قال التابعي قيس بن عبادة\_رحمه الله تعالى \_: «كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز، وعند الذكر وعند القتال»(٢).

إعلام الموقعين ٣/. (٢) انظر: الفتاوي.

# المبحث الثاني التصحيب ط(١)

قد كثر إحداث الناس في هذا الباب، امتداداً لشرك قوم نوح، بتعظيم الصالحين، حتى عبدوهم من دون الله - تعالى - ثم امتداده إلى العرب، حتى حدث فيهم الشرك، ثم محاه الله ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد على عدث في بعض هذه الأمة من دعاة الضلالة من ذلك، ومن تعظيم

القبور، والتعلق بالأموات، ما تقشعر منه جلود المؤمنين، حتى بلغت الحال إلى الاستغاثة بأصحاب القبور، والاستنجاد بالمقبور، وهذا شرك أكبر، وكان من المحدثات في الأدعية والأذكار، الدائرة بين الشرك، والبدعة، الشيء الكثير، لكني أشير إلى بعضها في قاعدتين جامعتين:

القاعدة الأولى: كل ترتيب ذكر، أو دعاء للميت من ساعة احتضاره إلى زيارة قبره في غير الأنواع الخمسة عشر المذكورة، فهو بدعة بلا خلاف، سوى نوعين اختلف فيهما، والصحيح أنهما بدعة، وهما:

ا \_ قراءة سورة (يس) عليه عند الاحتضار، والحديث فيها ضعيف لا تقوم به حجة.

٢ ـ التلقين بعد الدفن، فلا يثبت فيه شيء عن النبي ﷺ، والحديث فيه ضعيف لا تقوم به حجة.

وهو مبين في كتابي: «التحديث بما لايصح فيه حديث».

وفي الباب عند الاحتضار حديث رواه ابن عساكر عن علي - رضي الله عنه - مرفوعاً وهو ضعيف بلفظ: «كلمات من قالها عند وفاته دخل الجنة: لا إله إلاالله الحليم الكريم، ثلاثاً، الحمد لله رب العالمين، ثلاثاً، تبارك الذي بيده الملك يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير».

وقد حصل من الإحداث والبدع ما يفوق السُّنن.

وهذا بيان ما تم الوقوف عليه منها؛ لمعرفته والحذر منه اعتقاداً وعملاً: أولاً: اعتقاد أن الدعاء عند القبور مستجاب، وقصد الدعاء عندها رجاء الإجابة، وأنها تِرْيَاق مُجَرَّب، وقصد استقبالها للدعاء، سواء قبر النبي على أو

قبر صحابي، أو ولي، أو عموم المقابر، كل هذا وَهْنٌ في التوحيد، وإحداث في الدِّين، ومن أعظم وسائل الشرك، والعكوف عندها، وقد يحصل من الاستغاثة بالمقبور والاستنجاد به، ودعوته مِنْ دون الله وغير ذلك، مِمَّا هو من الشرك الأكبر، ما لا يخطر على بال مسلم، وقد زاد المضللون في ذلك، تخصيص أدعية وأذكار، ورتبوا عليها من الجزاء والثواب ما لا يخطر على بال، وقد يزيدون في التضليل، فيجعلون لكل قبر خاصية، فهذا قبر الشيخ عبدالقادر الجيلاني: من قصده، وقرأ آية الكرسي عنده مستقبلاً له، وسَلَّم عليه سبعاً يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره: «قُضِيتْ حاجته».

وهذا قبر أبي السعود مسعود الجارحي؛ لقصده والدعاء عنده خاصية في إخراج الجن، و إخراج الوسوسة من الموسوسين.

وهكذافي قائمة يطول ذكرها، وكلها كذب ودجل وضلال، ووسائل استرزاق، وصرف للمخلوقين عن عبادة خالقهم.

ثانياً: ومن الأدعية والأذكار المبتدعة في الجنائز:

1 - 3 - الأذان للميت في أربعة مواضع: الأذان في أذن الميت، والأذان للإعلام به، والأذان والإقامة عند إدخاله في قبره، والأذان عليه في قبره. وهذه بدع أربع لاأصل لواحدة منها.

• - 7 - منها عند غسل الميت وتكفينه: ترتيب الذكر عند غسل الجنازة، والجهربه، وكتابة دعاء على الكفن.

٧ - ١٠ - ومنها عند تشييعها: ترتيب الـذكر عند تشييعها، والجهر به،

وقراءة البردة، وقراءة دلائل الخيرات، وقراءة ورد معين.

مع ما يصحب ذلك من التمطيط والتلحين والترانيم، والتحزين، بل ربما صاحب ذلك العزف بالآلات الموسيقية، وقد أشار النووي \_ رحمه الله تعالى \_ إلى فِسق من تمكن من إنكاره ولم ينكره، فضلاً عن فسق فاعله.

الذكرخلفها بلفظ: «الله»، أو بالأسماء الحسنى، أو بلفظ: «وَحُدُوْه»، والتهليل؛ لحديث: «أكثروا في الجنازة قول: لا إله إلا الله» رواه الديلمي في: «الفردوس» بسند ضعيف، والتكبير خلفها، وقول: «الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن الله يحيى ويميت وهو حي لا يموت، سبحان من تَعَزَّز بالقدرة والبقاء، وقهر العباد بالموت والفناء». والصياح خلفها بقولهم: «استغفروا الله يغفر الله لكم» ونحوه، والصلاة على النبي عَلَيْ عند تشييعها و الجهر بها، والجهر بها جماعيًا.

11 - ومنها قبل الصلاة عليها: ما اعتاده أهل المسجد الأقصى من وضع الميت بين الباب والصخرة قبل الصلاة عليه، واجتماع من يقرأ الأذكار حوله.

١٢ ـ التزام إلقاء موعظة أو درس قبل الصلاة عليها.

۱۳ ـ ومنها عند الصلاة عليها: قول بعضهم: «سبحان من قهر عباده بالموت، وسبحان الحي الذي لايموت».

المعنه المعد الصلاة عليها: قول بعضهم بصوت مرتفع: «ما تشهدون فيه، فيقول الحاضرون: كان من الصالحين». الوقوف بالميت أمام قبر النبي عليه والدعاء له، والتوسل به عليه له وقصد الدعاء للميت بعد

الفراغ من الصلاة عليه جماعة أو فرادى، سراً أو جهراً، مع رفع الأيدي للدعاء، أو من غير رفع لهما.

كل هذه بدع لادليل عليها.

١٦٠ - ومنها قبل الدفن: الذكر حول النعش قبل الدفن.

١٧ \_ ومنها حال الدفن: الأذان عند إدخال الميت في قبره.

١٨ - أخذ حفنة من تراب القبر، وقراءة بعض الآيات عليها، ثم حثوها
 على الكفن. وهذه بدعة لاأصل لها.

١٩ ـ الصلاة على النبي ﷺ عند إنزال الميت في قبره. بدعة لاأصل لها.

• ٢ - ٢٣ - ومنها بعد الدفن: تلقين الميت بقولهم: يا فلان بن فلانة إذا جاءك ملك الموت، وقال لك: من ربك، فقل: ربي الله... إلخ. بدعة؛ لعدم ثبوت الحديث به. والدعاء جهراً من واحد عند القبر، وتأمين الجماعة عليه، وطلب قراءة الفاتحة له.

التقرب برثائه عند القبر، وفي حديث عبدالله بن أبي أوفى، قال: «نهى رسول الله عليه عن المراثى» رواه أحمد، وابن ماجه. وفي سنده ضعف.

٢٤ ـ ومنها حال التعزية: الوصية من ماله لمن يدعوله، ويسبح له ويهلل.... والوقف بذلك.

المقابر بدعة، والصياح على المقابر: ترتيب الذكر في المقابر بدعة، والصياح بالتهليل بين القبور، والاستغاثة بالمقبور وهذا شرك أكبر، والتوسل بهم. وهو بدعة. وكذا بدعة التهليل الألفي، أي على ألف حصاة في اليوم الثالث من

الدفن ثم يفرش الحصى على القبر.

۲۹ \_ ومنها عند رؤيتها: قوله: «الحمد لله الذي لم يجعلني من السَّوَاد المخترم». وهذا مستحب لدى الرافضة.

٣٠ ومنها تخصيص أيام للدعاء للميت أو من جماعة، وتوقيفه في اليوم الأول من وفاته، والسابع، وتمام الأربعين وهكذا من التقييد بزمان لم يرد به نص، وهذا إحداث لم يشرع. والدعاء للميت المسلم مشروع مطلقاً.

٣١\_ ومنها التخصيص في الأيام المذكورة لقراءة ختمة من فرد، أو جماعة، ومعلوم أن هذا التوقيت لايشرع، وأن إهداء قراءة القرآن للميت لا يشرع لعدم الدليل. والله أعلم.

فهذه نحو أربعين بدعة في الأدعية والأذكار المرتبة في: «الجنائز»، وعلى العبد المسلم: الحذر من الوقوع في المحدثات، وتنبيه من وقع في شيء منها، وفي الهدي النبوي غنية، وعصمة من المحدثات. والله المستعان.

القاعدة الثانية: لا يصح عن النبي على قصراءة شيء من القرآن الكريم للميت، لا مُخَصَّصاً لسورة، أو سور، أو آية، أو آيات، لا مرتباً في حال، أو زمان، أو مكان، ولا مطلقاً.

ولذا فإن التعبد بقراءة شيء من القرآن الكريم وإهدائه للميت، لايصل ثوابه إلى الميت على الصحيح من خلاف العلماء.

وقد توسّع الناس في هذا، حتى بلغت الحال إلى استئجار القراء، وتفرغ آخرين لذلك، ورصد الأوقاف والجرايات لمن يقرأ ختمة على قبر فلان، أو الفاتحة كل يوم على روحه، وقد يجتمعون حلقاً معهم صناديق

فيها أجزاء القرآن الكريم، يوزع في كل يوم جزء على المجتمعين فيقرؤونه سرراً، أو جهراً، أو بصوت واحد، ثم الدعاء به لصاحب الوقف، أو لمن استأجرهم لذلك، وقد شاهدتهم كذلك في المسجد النبوي نحو عام ١٣٨٤، ورأيتهم يتدافعون على استلام الجزء، أيهم يستلمه ليقرأ، حتى يستلم الأجرة المقدرة، وهكذا في مجريات خارجة عن حدود الشرع، يرفضها من نورالله بصيرته بضياء التوحيد، وقوة اليقين.

ولما وليتُ القضاء بمدينة النبي عَلَيْ منذ عام ١٣٨٨ حتى ١٤٠٠ مَرَّ علي بعض من ذلك في شروط الواقفين، فكنت أحكم بصرف الغلة من جهة قراء الختمات والتهاليل مطلقاً، أو في البقيع، إلى حِلق ومدارس تحفيظ القرآن الكريم؛ لأن الوقف يجب إجراء غلته في مصارفه الشرعية وفق شرط واقفه، فإذا كان له شرط لايصح شرعاً؛ صرف إلى الوجه الشرعي الذي يقرب من مقصد الواقف عفر الله لنا ولهم - آمين.

وقد تحصل لي أن إحداث قدرمن القرآن الكريم بالتخصيص والترتيب، حصل في خمسة عشر موضعاً، منها أربعة عشر نوعاً مرتبة في أحوال معينة، والنوع الخامس عشر في إهدائها مطلقاً، وهي:

١ ـ حال الاحتضار: جعل المصحف عند رأس المحتضر، وقراءة سورة يس على المحتضر.

٢ - قبل الغسل: قراءة القرآن عند الميت حتى يبدأ الغاسل بغسله.

٣ ـ حَالَ الغَسْل: قراءة سورة يس حال غَسْل الميت.

٤ - قبل الصلاة عليه: قراءة العُشْر عند وضع الجنازة في المسجد قبل

الصلاة عليها.

• - بعد الصلاة عليه: قراءة الفاتحة للميت بعد الصلاة عليه.

وقول المؤذن أو بعضهم جَهْراً بالحاضرين: الفاتحة لروح فلان.

٦ - حال التشييع والسيربها: قراءة القرآن على الجنازة من بعض المشيعين حال السيربها، بالألحان، وبغير الألحان، وبترجيع، وبغير ترجيع.

٧ ـ حال رؤيتها: القراءة عند رؤيتها لقول الله ـ تعالى ـ : ﴿هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ﴾ [الأحزاب/ ٢٢].

٨ ـ حال الدفن: قراءة القرآن عند إهالة التراب عليه. قراءة الآية / ٥٥ من سورة طه عند الحثيات الثلاث: ﴿منها خلقناكم ﴾ عند الحثية الأولى ﴿وفيها نعيدكم ﴾ عند الثانية ﴿ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ عند الثالثة.

وحديث أبي أمامة \_ رضي الله عنه \_ في ذلك الذي أخرجه الإمام أحمد: مدار سنده على: علي بن يزيد الألهاني، والراوي عنه: عبيدالله بن زحر يروي الموضوعات.

أو قراءة الآيتين / ٢٦ ـ ٢٧ من سورة الرحمن: ﴿كُلُ مِن عَلَيْهَا فَانَ وَيَعْمَى وَجُهُ رَبُّكُ ذُو الجلال والإكرام﴾.

٩ ـ بعد الدفن: قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت، وفاتحة البقرة عند رجليه.

وحديث ابن عمر مرفوعاً في ذلك ضعيف لاتقوم به حجة.

قراءة المُسَبِّعَات، وهي سبع سور: الفاتحة، والقدر، والكافرون، والنصر، والإخلاص، والمعوذتين، ثم هذا الدعاء: اللهم إني أسألك

باسمك العظيم... إلى آخره مطولاً.

\_ قراءة سورتي الفاتحة والإخلاص في بيت المتوفى بعد ثلاث ليال. بدعة لاأصل لها.

• ١ - قصد المقابر لقراءة القرآن: جعل المصاحف في المقابر للقراءة فيها عليها. قراءة القرآن وختمه في المقابر. عمل «الحضرة» وهي: قراءة القرآن الكريم عند قبر الميت. قراءة الفاتحة. قراءة آية الكرسي على المقابر. قراءة: قل هو الله أحد، إحدى عشرة المقابر. قراءة: قل هو الله أحد، إحدى عشرة مرة إذا مرَّ على المقابر، والحديث في هذه موضوع وهو من: «نسخة على الرضا عن آبائه» وهي موضوعة، كما بينته في «معرفة النُّسخ الحديثية».

11 \_ عند الإخبار بالوفاة: قول: «الفاتحة على روح فلان، عند إخبار أحدهم بالوفاة».

17 - في المآتم: قراءة القرآن الكريم في المآتم. قراءتها بمكبر الصوت. قراءة الحضور للفاتحة على روح الميت. إحياء ثلاث ليال بقراءة القرآن إلى طلوع الفجر.

17 \_ عند زيارة المقابر: قراءة هذه الآية عند زيارة قبر النبي ﷺ: ﴿ ولو أَنهُم إِذْ ظَلْمُوا أَنفُسُهُ مَا وَوَكُ فَاسْتَغَفُرُوا الله واستَغَفَّر لَهُم الرسول لـ وجدوا الله تواباً رحيماً ﴾ [النساء/ ٦٤].

قول: «الفاتحة زيادة في شرف النبي ﷺ، والأربعة الأقطاب، والأنجاب، والأوتاد، وحملة الكتاب، والأغواث، وأصحاب السلسلة، وأصحاب التعريف، والمدرّكين بالكون، وسائر أولياء الله على العموم كافة

جمعاً يا حي يا قيوم...».

قراءة آية الكرسي عند زيارة قبر الجيلاني؛ لقضاء الحاجة. الصياح بلفظ: «الفاتحة» عند المرور بقبر أحد الصالحين.

\_ قراءة سورة يس على قبر الميت، مرتباً لها بزمان، أو مطلقاً، حفظاً، أو بالقراءة من المصحف. بدعة لاأصل لها.

\_قراءة سورة الفاتحة، أوغيرها بعد كل صلاة، أوبعد بعض الصلوات، من فرد لوالديه، أو من الجماعة للأموات. كل هذه بدع لايشرع شيء منها.

1 1 \_ القراءة عند المرور بقبر كافر: بقول الله \_ تعالى \_: ﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ﴾ [التغابن/ ٧].

10 \_ إهداء القراءة للميت: ومنها: قراءة القرآن وختمه للميت، للوالدين، أو غيرهما من المسلمين. وفي حالِ الاستئجارعلى ذلك، وإجراء الوقف على من يفعل ذلك في مُدَدٍ محددة. و«العتاقة الكبرى» وهي: قراءة سورة الإخلاص مائة ألف مرة. و«العتاقة الصغرى» وهي: قراءة سورة الإخلاص ألف مرة. وقد استدل لهذه بحديث موضوع: «من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة فقد اشترى نفسه من النار».

قراءة الفاتحة وإهداؤها للموتي.

ومسألة: إهداء ثواب القراءة للأموات مطلقاً، قد قرر الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - أنه لا يصل إهداء ثوابها إليهم.

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - عند تفسيره لقول الله - تعالى -: ﴿ وَأَن

ليس للإنسان إلاما سعى ﴿: "ومن هذه الآية استنبط الشافعي – رحمه الله تعالى – ومن اتبعَه، أن القراءة لايصل إهداؤها إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولاكسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله على أمته، ولاحثهم عليه، ولاأرشدهم إليه بنص، ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم – ولوكان خيراً لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء» انتهى.

#### الصِّيام

وفيه مبحثان:

# المبحث الأول الذكر والدعاء المشروع في الصيام

قال الله \_ تعالى \_ في وسط آيات الصيام:

﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدَّاع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ﴾ [البقرة/ ١٨٦].

وهذا من أسرار القرآن العظيم؛ إذ ذكرها الله \_ تعالى \_ بعد إكمال عدة رمضان، وقبل آية إتمام الصيام إلى الليل.

وهذا \_ والله أعلم \_ إيماء و إشعار للصائم بالاجتهاد في الدعاء في هذا الشهر المبارك، وبخاصة عند إكمال العدة وعند كل فطر.

وفي الأذكار والأدعية المتعلقة بشهر رمضان تسع سنن:

١ \_ الـدعاء عنـد دخول الشهر، وهـذا عام في كـل شهر وليس لـدخول رمضان دعاء يخصه.

والدعاء هوما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله».

وقد قال ابن القيم \_ رحمه الله تعالى \_ لما ذكر أحاديث الدعاء عند

رؤية الهلال: «وفي أسانيدها لِيْنٌ» انتهى.

ولذا قال أبو داود في: «سننه»:

«ليس في هذا الباب عن النبي على حديث مسند صحيح» انتهى.

لكن حديث ابن عمر المذكور صححه ابن حبان، وحَسَّنه الترمذي وغيرهما. وانظر: «التحديث بما قيل لايصح فيه حديث».

٢ ـ الدعاء إذا جاء رمضان بقوله:

«اللهم سلمني رمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلاً».

٣ - البشارة بدخول رمضان؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله ﷺ يُبشر أصحاب بقدوم رمضان يقول: «قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك...» الحديث، رواه أحمد، والنسائي.

٤ - الدعـاء من الصائم مطلقاً في رمضان؛ لشرف الزمان، وشرف الحال، لاسيما الإكثار من أفضل الأذكار: قراءة القرآن الكريم.

٥ - تحري الدعاء في ليالي العشر الأواخر رجاء ليلة القدر، وقد ثبت عن النبي على أنه عَلَم عائشة - رضي الله عنها - هذا الدعاء:

«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».

وزيادة لفظ: «كريم»: «اللهم إنك عفوكريم» لاتثبت في هذا الحديث.

٦ ـ الدعاء عند الإفطار بقوله:

«ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجرإن شاء الله».

وقد رُوي الدعاء من وجوه خمسة لاتصح، هي:

أ\_ بلفظ: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» وسنده ضعيف.

ب ـ بلفظ: «بسم الله والحمد لله، اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وعليك توكلت، سبحانك وبحمدك، تقبل مني، إنك أنت السميع العليم» رواه الدارقطني في: «الأفراد» بسند ضعيف.

جـ بلفظ: «الحمد الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت» وهو مرسل.

د ـ بلفظ: «اللهم إنى أسألك برحمتك...» وهو ضعيف.

هــ بلفظ: «يا واسع المغفرة اغفرلي» رواه أبونعيم في «الحلية» بسند ضعيف، عن ابن عمر مرفوعاً : «كان ﷺ إذا لقم أوَّلَ لقمة، قال: يا واسع المغفرة اغفرلي».

ثم هو مطلق، وليس فيه تقييد بصيام، ولا بغيره.

٧ ـ الدعاء إذا أفطر عند قوم بلفظ: «أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعاكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة».

٨ ـ الـدعاء عند السحور وقت السحر، وليس له دعاء يخصه، وإنما لعموم قول الله ـ تعالى ـ: ﴿وبالأسحارهم يستغفرون﴾ [الذاريات/١٨].

٩ ـ الدعاء عند خروج الشهر، ويدل عليه سياق الآيات المذكورة.

١٠ - إذا شتم أحد الصائم أو جهل عليه فليقل: إني صائم. كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما.

وسواء كان الصوم نفلاً أو فرضاً.

وهل يقول الصائم هذا سراً أو جهراً؟ فيه خلاف: والأصح أنه يقوله جهراً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_.

# المبحث الثاني تصحيح الذكروالدعاء في الصيام<sup>(١)</sup>

مما لم يرد في أذكار وأدعية رمضان الآتي: تصحيح أذكار الدخول:

١ \_ ترتيب أدعية وأذكار في دخول رمضان لم يرد بها النص.

وأما حديث الدعاء قبل دخول رمضان في رجب بقوله: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبارك لنا في رمضان» فرواه في رجب وشعبان، وبارك لنا في رمضان» وفي رواية: «وبلِّغنا رمضان» فرواه الطبراني في: «اللاعاء» وفي: «الأوسط» والبيهقي في «الدعوات الكبير» وهو ضعيف، تفرد به زائدة بن أبي الرقاد.

٢ ـ الذكر المسمى: «الرؤية» في أول ليلة من رمضان، يطوف الطرقية في الأسواق وهم يقرؤون الأوراد، والأذكار، والصلوات، مع الملاهي. وهي بدعة ضلالة، ورعونة.

٣- الزيادة في الدعاء عند رؤية الهلال بلفظ: «هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك \_ ثلاثاً \_ الحمد لله الذي ذهب بهلال شهر \_ كذا \_ وجاء بشهر \_ كذا \_).

<sup>(</sup>۱) الدرالمنشور للسيوطي: ٣/ ٢ ـ ٣. تحفة الأبرار للسيوطي: ص/ ٧٢ ـ ٧٣. الإبداع: ص/ ٣٠٣. السنن والمبتدعات: ص/ ١٦١، ١٦٣، ١٥٧، ٣٢٩. معجم المناهي اللفظية للمؤلف. كتاب الصيام للمؤلف.

٤ ـ يـؤثرعن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يستشرف لهـ لال الإهـ لال لرمضان، وكان إذا نظر إليه، قال: «اللهم أدخله علينا بالسلامة من الأسقام، والفراغ من الأشغال، وَرَضِّنا فيه باليسير من النوم».

لم أرمن أسنده.

٥ ـ قـولهم في دعاء دخول شهـر رمضان: «هل هلالك، جـل جلالك، شهر مبارك» لاأصل له.

7 - ٧ - رفع اليدين عند رؤية الهلال، واستقباله للدعاء، وقول بعضهم: «هل هلالك، شهر مبارك علينا وعليك يارب» فهذا القول بدعة، ولفظ: «وعليك يارب» جهل عظيم، وسوء أدب مع الله \_ تعالى \_.

#### تصحيح دعاء الإفطار:

٨ ـ زيادة: «وذكركم الله فيمن عنده» في دعاء الإفطار عند قوم، لاتثبت.
 تصحيح دعاء السحور:

٩ \_ التلفظ بنية السحور. بدعة.

• ١ - حمل بعض المتصوفة آية الذاريات على أن السحور المطلوب هو الاستغفار لا الأكل والشراب.

١١ ـ الدعاء بلفظ: «اللهم بارك لنا في سحورنا». لم أجده في المروي.

١٢ ـ ليس للسحور دعاء يخصه.

#### تصحيح دعاء تحري ليلة القدر:

١٣ ـ زيادة: «كريم» في الدعاء: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنى» لاأصل لها في هذا الحديث.

#### تصحيح الدعاء آخر الشهر:

١٤ \_ «التوحيــش» على المنابر في آخر جمعة من رمضان بالدعاء
 بصوت مرتفع بقولهم:

«لاأوحش الله منك يا شهر رمضان، لاأوحش الله منك يا شهر الصيام...» بدعة لاأصل لها.

١٥ ـ «نشيد وداع رمضان» على المنابر. بدعة ضلالة.

17 ـ الدعاء في آخر جمعة من رمضان، والخطيب على المنبر بقولهم: «لا آلاء إلا آلاؤك، سمع محيط علمك كَعَسْهَلُؤن، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» بدعة ضلالة، ودعاء مخترع، وطلاسم فاسدة، وتسمى عندهم: «التحويطة».

## إذا سَابَّه أحد وهوصائم:

ثبت عن النبي عليه أن الصائم إذا سَابّه أحدٌ أو جهل عليه، فليقل: «إنى صائم» متفق عليه.

وأما زيادة: «أعوذ بالله منك» فهي زيادة ضعيفة في حديث ضعيف لدى ابن السني من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إذا جُهل على أحدكم، وهو صائم، فليقل: أعوذ بالله منك، إني صائم».

#### الحــــج

وفيه مبحثان:

# المبحث الأول الذكر والدعاء المشروع في الحج

الإحرام بالنسك من حج أو عمرة، أو بهما، رحلة تعبدية، معمورة بالذكر والدعاء من أول ما يضع رجله في الغرز مسافراً، إلى إيابه بدخوله قريّتَه التي سافر منها، وتقع هذه الأدعية والأذكار المختصّة بالنسك في ثلاثين نوعاً هي:

١ \_ التلبية بالنسك مستقبلاً القبلة: «اللهم لبيك حجاً» أو: «اللهم لبيك عمرة» أو: «اللهم لبيك حجة وعمرة».

وإن شاء قال: «لبيك حجاً» وهكذا. وإن شاء قال: «لبيك اللهم حجاً» أو: «بحج» وهكذا.

٢ - ثم يقول: «اللهم هذه حجة لارياء فيها ولاسمعة».

٣- ثم يأخذ بالتلبية رافعاً الرجل صوته، وصفتها: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لأشريك لك». لبيك لأشريك لك».

وإن شاء زاد ما ثبت عن النبي عليه أنه قاله: «لبيك إله الحق لبيك».

وإن شاء زاد ما ثبت عن الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ وأقرهم النبي على الله عليه، مثل: «لبيك ذا المعارج». «لبيك ذا الفواضل». «لبيك وسعديك

والخير بيديك والرغباء إليك والعمل».

٤\_خلط التلبية بالتهليل.

٥ ـ استمرار التلبية حتى يدخل مكة ويرى بيوتها، أو حتى يصل إلى الكعبة. هـ ذا إذا كان محرماً بعمرة، أو متمتعاً بها إلى الحج، وأما إن كان محرماً بهما، أو بالحج وحده، فلا يقطع التلبية إلاإذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد، اليوم العاشر. وقيل: حتى يتم رميها ذلك اليوم.

7 - الدعاء عند دخول المسجد الحرام بالمشروع عند دخول سائر المساجد. لكن ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه إذا رأى الكعبة رفع يديه، وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يدعو بقوله: «اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام». رواهما ابن أبي شيبة في: «المصنف: ٩٧/٤».

٧\_ ٨ \_ قول: «بسم الله والله أكبر» عند استلام الحجر الأسود، وهكذا كلما حاذاه، يقول: «الله أكبر»(١).

٩ \_ يقول في ابتداء طوافه: «اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد ﷺ.

١٠ ـ الإكثار من الـذكر والدعاء في الطواف بما تيسر، وإن شاء قرأ فيه من القرآن الكريم؛ لعموم حديث: «الطواف بالبيت صلاة»(٢).

١١ \_ قـول: «بسم الله والله أكبر» إذا حاذى الركن اليماني، واستلمه

<sup>(</sup>١) زاد المعاد: ٢/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) الفتاوي: ٢١/ ٢٧٤. ونقل \_ رحمه الله تعالى \_ أن أهل المعرفة بالحديث لا يصححونه.

بيمينه، وهكذا كلما استلمه في كل شوط. فإن لم يستلمه فإنه يمضي بدون تكبير ولا إشارة.

١٢ - ثم يقول بين الركنين - أي الركن اليماني والحجر الأسود - في كل شوط: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

١٣ ـ قوله بين الركنين الأسود واليماني: «اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه» وقيل: في كل الطواف.

١٤ ـ صلاة ركعتين خلف المقام يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص.

١٥ ـ الدعاء عند الملتزم وهو ما بين الركن والباب، سواء حين دخول مكة، أو قبل طواف الوداع.

١٦ ـ ١٧ ـ يقرأ عند رقيه الصف السعي، قول الله تعالى . : ﴿إِنَ الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ الآية، ويقول: «نبدأ بما بدأ الله به».

14 - ثم يدعوبما تيسرعلى الصفا مستقبلاً القبلة، رافعاً يديه على هيئة الداعي، مستفتحاً دعاءه بالحمد، والتكبير، والتهليل، مكرراً له ثلاثاً. وصيغة التهليل: «لا إله إلاالله وحده لاشريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير»، «لا إله إلاالله وحده لاشريك له، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده».

19 - الإكثار في السعي فيما بين الصفا والمروة من الذكر والدعاء بما تيسر، ومنه المأثور عن ابن مسعود، وابن عمر، وعروة بن الزبير: «رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم».

٢٠ ـ يقول على المروة مثل ما قال على الصفا من: قراءة الآية،

والتحميد، والتكبير، والتهليل، والدعاء بما تيسر، رافعاً يديه مستقبلاً القبلة.

٢١ \_ التلبية بعد الزوال بالحج يوم الثامن للمحلين، ولمن أراد الحج من أهل مكة.

٢٢ ـ الدعاء والذكريوم عرفة خاصة بعد الزوال في موقف النبي على أو في أي مكان منها، مستقبلاً القبلة، رافعاً يديه، مجتهداً في ذلك، مكثراً منه بما تيسر، ويشوبه بالتهليل، والتلبية، مكثراً من التهليل بقوله: «لاإله إلاالله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير».

٢٣ \_ وكان من زيادة النبي ﷺ في التلبية لما رأى كثرة الجمع: «إنما الخير خير الآخرة».

٢٤ - الإكثار من التلبية في مسيره من عرفة إلى مزدلفة.

٢٥ ــ الـذكر والـدعاء عند المشعر الحرام بعد صلاة الصبح في المزدلفة، فيذكر الله ويوحده ويهلله ويكبره ،ويدعوه رافعاً يديه مستقبلاً القبلة، إلى أن يُسفر جداً.

٢٦ ـ التلبية والتكبير في مسيره من مزدلفة إلى منى، ولا يقطع التلبية إلا
 بعد وصوله جمرة العقبة.

٢٧ \_ التكبير مع كل حصاة يرميها في أي يوم من أيام الرمي قائلاً: «الله أكبر».

٢٨ \_ يقول عند نحره أو ذبحه لهديه: «بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبَّل مني».

٢٩ \_ إذا رمى الجمرة الأولى في كل ينوم من أيام التشريق جعلها عن

يساره واستقبل القبلة، ورفع يديه، ودعا بما تيسر، ويكثر من الدعاء والتضرع. ٣٠ ـ وإذا رمى الجمرة الثانية في كل يوم من أيام التشريق جعلها عن يمينه، واستقبل القبلة، ورفع يديه، ودعا بما تيسر، ويكثر الدعاء والتضرع.

# المبحث الثاني تصحيح أدعية وأذكار الحج<sup>(١)</sup>

تصحيح الذكر والدعاء قبل الدخول في النسك:

حصل في ذلك محدثات منها:

١ - ٢ - الدعاء بعد صلاة ركعتين يقرأ فيهما سورتي الإخلاص، ثم
 يقول: «اللهم بك انتشرت، وإليك توجهت».

٣ ـ قراءة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين.

٤ ـ صلاة أربع ركعات قبل السفر للحج أو العمرة.

٥ \_ قراءة آخر سورة آل عمران.

٦ - الذكر والجهربه لتشييع الحجاج عند وداعهم.

٧ ـ الأذان عند توديعهم.

## في الإحسرام:

من المحدثات فيه في باب الذكر والدعاء:

٨-التلفظ بلفظ النية مثل قولهم: «نويت أن أحج» ونحوه.

أو التلفظ عن النية بقولهم: «اللهم إني أريد الحج فيسره لي...».

9 - التلبية الجماعية، كأن يُلَبِّي الرَّكب بصوت واحد جهراً، أو يلبي واحد جهراً، المشروع في واحد جهراً ويلبي المشروع في أداء هذه العبادة العظيمة من تلبية كل محرم بمفرده.

١٠ ـ ليس لدخول مكة دعاء يخصه، وما روي في هذا الباب لايصح منه شيء.

ومنه: «اللهم البيت بيتك، ونحن عبيدك، نواصينا بيدك وجميعنا في قبضتك....». رواه الديلمي في: «مسند الفردوس» من حديث ابن مسعود، وفيه متروك، فهو ضعيف جداً.

ومنه: «اللهم البلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك...» يُروى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، ولا يُعرف من أخرجه، فلا يحتج به.

١١ ـ وليس لدخول المسجد الحرام ذكريخصه فيما ثبت عن النبي

وإنما المشروع هو الدعاء الوارد عند دخول سائر المساجد.

١٢ - لايثبت عن النبي على شيء في الدعاء إذا رأى البيت الحرام.

ومنه حديث حذيفة بن أسيد\_رضي الله عنه\_مرفوعاً: أن النبي عَلَيْ الله عنه مرفوعاً: أن النبي عَلَيْ الله

كان إذا رأى البيت قال: «اللهم زد بيتك هذا تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبرًا ومهابة، وزد من شَرَّف وعظَّمه ممن حجه أو اعتمره تعظيماً وتشريفاً وبراً ومهابة» رواه الطبراني وهو حديث موضوع.

ومنه حديث مكحول\_مرفوعاً\_: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، اللهم زد بيتك... إلخ» وهو معضل فلا يصح.

#### في الطواف:

تقدم أنَّ ما ثبت عن النبي على من أدعية الطواف وأذكاره هي سبعة أنواع، وبه يعلم أن ترتيب ما سواها لايشرع، ومنها:

١٣ \_ التلفظ بنية الطواف، كقولهم: نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا.

11 - 17 - تخصيص الحجر الأسود عند محاذاته واستلامه، بأدعية وأذكار لا يثبت منها شيء عن النبي علي وصحابته - رضي الله عنهم - سوى: «التسمية»، و«التكبير» وقول: «اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد علي ...

ومن هذه الأدعية التي لايشرع تخصيص الحجر الأسود بها عند استلامه، أو محاذاته:

أ\_ «زيادة التهليل» أو «الشهادتين» مع «التكبير»، فزيادة التهليل الأصل لها، وزيادة الشهادتين رويت موقوفة والأعلم لها إسناداً يصح.

ب\_زيادة قولهم: «وتصديقاً بما جاء به» في آخر الدعاء المذكور.

جــ قولهم: «اللهم إني أعوذ بك من الكبر والفاقة، ومراتب الخزي في الدنيا والآخرة».

د ـ قولهم عند قبالة باب الكعبة: «اللهم هذا البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار» وربما زاد في الجهالة بعضهم فأشار إلى: «مقام إبراهيم ـ عليه السلام ـ» عند قوله: «وهذا مقام...» وليس هذا المراد، وإنما المراد مقام العبادة الحرم.

هــ قولهم عند الركن العراقي - وهو الذي يلي الباب على يسار الطائف -: «اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك، والشقاق والنفاق، وسوء المنقلب في المال، والأهل، والولد».

و\_قولهم عند الميزاب: «اللهم أظلني بظلك، يوم لاظِلَّ إلاظلك، ولا باقي إلا وجهك، واسقني بكأس نبيك محمد ﷺ شربة هنيئة مريئة لانظمأ بعدها أبداً، يا ذا الجلال والإكرام».

ز - قـولهم في رَمَلِ الأشواط الشلاثة الأولى: «اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً، وتجارة لن تبور، يا عزيزيا غفور».

حــ تخصيص الأشواط الأربعة الباقية بقولهم: «رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم».

ط وجاء في حديث منكرعن أبي هريرة مرفوعاً: «فضل من طاف أسبوعاً لم يتكلم فيه إلابقوله: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاالله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله» رواه ابن ماجه، وابن عدي، وغيرهما، وهو حديث منكر، غلط المنذري في قوله: «حَسَّنه مشايخنا» وقال فيه النووي: «غريب لا يعلم من رواه» وقد علمت من رواه، وأنه منكر لا يصح.

ي ـ تخصيص الدعاء حال الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى بقولهم:

«اللهم اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً، وتجارة لن تبور، يا عالم ما في الصدور». وهذا لا أصل له.

٢٢ ـ تخصيص كل شوط من الطواف بأدعية، وأذكار مخصوصة. وهذا
 لاأصل له.

٢٣ ـ الدعاء الجماعي في الطواف، فهو خلاف المشروع، مع ما فيه من رفع الصوت بالدعاء، والتشويش على الطائفين.

ولم يحدث إيجاد مطوف يلقن الطائفين الدعاء، والساعين الدعاء والناعين الدعاء والذكر في السعي إلا في القرن التاسع حينما حج بعض ولاة آل عثمان، وكان لا يحسن العربية فاتخذ من يلقنه الدعاء من العرب، ومن هنا استمرت وظيفة المطوفين كما في: «تاريخ ابن فهد لمكة \_ حرسها الله تعالى\_».

٢٤ ـ التزام قراءة القرآن الكريم في الطواف.

٢٥ ـ زيادة بعضهم على الدعاء الوارد بين الركنين: «وأدخلنا الجنة مع الأبراريا عزيزيا غفار».

وزيادة: «اللهم إني أسألك العفو والعافية» وهذه وردت في سنن ابن ماجه بسند ضعيف برقم/ ٢٩٥٧.

٢٦ ـ تحري الدعاء عند مقام إبراهيم ـ عليه السلام ـ وقوفاً ، أو قعوداً ، حتى أصبح يسمى: «دعاء المقام» وهذا لاأصل له.

عند شرب ماء زمزم:

لم أرفي المرفوع دعاء أو ذكراً عند شرب ماء زمزم.

لكن لحديث: «ماء زمزم لما شرب له»، ذكر بعضهم أدعية تقال عند الشرب، ومنها ما يُنسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول عند شربه لماء زمزم: «بسم الله، اللهم اجعله لنا علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء». ولم أره مسنداً. فالله أعلم.

#### فــــي السعـــي :

تقدم بيان الثابت عن النبي عَلَيْ في أدعية السعي وأذكاره، وأنها خمسة أنواع، وبها يعلم أن ما سواها لايصح ترتيبه عن النبي عَلَيْ ومنها:

٢٧ ـ التلفظ بنية السعي، كقولهم: نويت أن أسعى سبعة أشواط لله تعالى لحج، أو عمرة.

٢٨ ـ ترتيب دعاء معين في المسعى لايدع و إلابه. وهذا لا أصل له سوى ما ذكر.

٢٩ ـ ومنه الترتيب عند الهبوط من الصفا بقولهم: «اللهم استعملني بسنة نبيك...».

## في الخروج إلى منى:

إذا أُهَلَّ المسلم بالحج يوم التروية، سُن له الاستمرار بالتلبية حتى يرمي جمرة العَقَبَة يوم العاشر، وليس لخروجه إلى منى ذكر يخصه.

٣٠ وأما استحباب أن يقول الحاج إذا خرج إلى منى: «اللهم إياك أرجو ولك أدعو، فبلغني صالح عملي...» فلا أصل له مرفوعاً، وإنما ذكره أبو إسحاق الحربي في: «المناسك» غير منسوب.

#### في منى اليوم الثامن:

٣١ - ليس لمنى ذكر ولادعاء مخصوص لافي اليوم الثامن ولاغيره. وبه تعلم أن تخصيص منى بهذا الدعاء: «اللهم هذه منى فامنن عَلَيَّ بما منت به على أوليائك...» لاأصل له.

#### في المسيرمن منى إلى عرفات:

ليس له ذكريخصه.

٣٢ ـ وأما استحباب أن يقول: «اللهم إليك توجهت، وَوَجْهَكَ الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفوراً» فلا أصل له مرفوعاً، وإنما ذكره أبو إسحاق الحربي في «المناسك» غير منسوب.

وهو لدى النووي في: «الأذكار» والسخاوي في: «الابتهاج» غير منسوب، ولم يذكر أحد منهم على الاستحباب دليلاً.

#### في عرفات:

ومنها:

٣٣ ـ القراءة الجماعية عشية عرفة.

٣٤ - الذكر الجماعي عشية عرفة.

٣٥ ـ القراءة والذكر الجماعي في الأمصار عشية عرفة.

٣٦ ـ قراءة سورة الإخلاص، مائة مَرَّة.

٣٧ - تــقول: «سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه...» إلى آخره مطولاً، ألف مرة. وفيه حديث لايصح.

٣٨ - الصلاة الإبراهيمية، مائة مَرَّة. وفيه حديث لايصح.

إلى آخر ما ساقه السخاوي \_ رحمه الله تعالى \_ من أدعية، وأذكار، تقال في: «عرفات» يطول الكتاب بذكرها، ولا يصح في ترتيب شيء من ذلك حديث.

في مزدلفة:

منها:

٣٩ ـ ترتيب هذا الدعاء عند وصول مزدلفة:

«اللهم إنَّ هـذه مزدلفة، جمعت فيها ألسنة مختلفة، نسألك حوائج مؤتنفة....».

وهذا لاأصل له.

• ٤ \_ ترتيب هذا الدعاء حال الوقوف عند المشعر الحرام:

«اللهم بحق المشعر الحرام، والبيت الحرام، والشهر الحرام، والركن والمقام، أبلغ روح محمد مِنًا التحية والسلام، وأدخلنا دار السلام ياذا الجلال والإكرام».

وهو دعاء ممتنع من جهتين: كونه محدثاً لاأصل له، وتوسل بما لا يشرع التوسل به، فهو دعاء مبتدع.

عند الرمي:

ومنها:

٤١ ـ الزيادة على التكبير مع كل حصاة بأذكار وأدعية متنوعة منها:

٤٢ \_ زيادة التسمية: «بسم الله».

٤٣ \_ زيادة هذا التعديل: «رضاً للرحمن، و إرغاماً للشيطان».

٤٤ ـ زيادة هذا الدعاء: «اللهم اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً».

٥٤ ـ زيادة التسمية، وقول: «صدق الله وعده...».

عند الذبح والنحر والهدى:

منها

27 - الزيادة على المشروع بلفظ: «كما تقبلت من إبراهيم خليلك». لا تعرف في شيء من الروايات. وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ في: «المنسك» ولم يعزها.

٤٧ ـ القول بعد الذبح أو النحر: «بسم الله، والله أكبر، إن صلاتي ونسكي...» لانعرف له أصلاً.

#### عند الحلق أو التقصير:

ومنها:

٤٨ ـ الدعاء عند الحلق بقوله وهو ممسك بناصيته: «الحمد لله على ما هدانا، وأنعم علينا، اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني واغفرلي ذنوبي، اللهم اغفرلي وللمحلقين، والمقصرين، ياواسع المغفرة. آمين».

٤٩ ـ التكبير بعد الحلق.

• ٥ - الدعاء بعد الحلق بقوله: «الحمد لله الذي قضى عناً نسكنا، اللهم زدنا إيماناً...» إلى آخِرِ ما في: «الابتهاج». ولا أعرف لشيء منها أصلاً. والله أعلم.

#### النكـــاح

وفيه مبحثان:

# المبحث الأول فـــي المشــــــروع

الأدعية والأذكار المشروعة من خِطْبَة المرأةِ إلى الدخول بها تقع في تسعة أنواع، هي:

١ ـ صلاة الاستخارة، ودعاؤها؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً: «اكتم الخطبة ثم توضاً فأحسن وضوءك ثم صل ما كتب الله لك ثم احمد ربك ومجده ثم قل: اللهم إنك تقدر ولا أقدر...» الحديث. رواه الطبراني في الكبير، وابن حبان، والحاكم، وصححه، لكن فيه ضعف، ويغني عنه عموم حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ في صلاة الاستخارة ودعائها» رواه الجماعة سوى مسلم.

٢ \_ خطبة الحاجة بين يدي عقد النكاح.

٣ ـ الدعاء للزوجين بعد العقد بالبركة، ولفظه: «بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير».

٤ \_ دعاء النوج إذا دخل على زوجته، آخذاً بناصيتها، ثم قائلاً: «بسم الله، اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشرما جبلتها عليه».

٥ ـ صلاتهما معاً ليلة البناء ركعتين، ثم يـ دعوالله بـ البركـة له ولهـا،
 ويقول: اللهم إني أسألك خيرها... المتقدم.

جاء ذلك في أثرين عن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ وغيره من الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ رواهما: ابن أبي شيبة، وعبدالرزاق في مصنفيهما.

٦ ـ الدعاء عند الجماع بلفظ: «بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» رواه البخاري، وأصحاب السنن.

٧ ـ سلامه على أقاربه صبيحة البناء، ودعاؤه لهم، ودعاؤهم له؛ لحديث أنس ـ رضي الله عنه ـ مِنْ فِعْلِ النبي ﷺ ذلك صبيحة بنائه بزينب ـ رضي الله عنها ـ. رواه ابن سعد والنسائي.

٨ \_ ٩ \_ الدعاء ممن حضر الوليمة على وجهين:

الأول: الدعاء المشهور بعد الفراغ منها، ومنه: «أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون» رواه أحمد وغيره. وليس فيه الزيادة المشتهرة على الألسنة: «وذكركم الله فيمن عنده».

الثاني: الدعاء للزوجين بالبركة، كما تقدم في رقم/ ٣.

## 

هذه هي الأدعية والأذكار المشروعة في النكاح، وقد أحدث الناس فيه أدعية، وأذكاراً، منها ما لايصح فيها شيء عن النبي ﷺ، ومنها ما لم يرد فيه شيء أصلاً، ومنها ما ثبت النهى عنه، وهي:

١ \_ قراءة الفاتحة عند العقد.

٢ ـ قراءة الفاتحة عند الشرط في العقد، وأنها تعدل أربعاً وأربعين
 يميناً، فتحمل الزوجين على الوفاء بالشروط.

٣ ـ قراءة الفاتحة بعد الفراغ من إجراء العقد، بأمر المأذون للحاضرين بقراءتها؛ للبركة.

وكل هذه الشلاث بدع، لاأصل لها في الشرع، ولاتغتر بكثرة من يعمل بها، فهم على غير سنة فيها، فلم يرد فيها شيء أصلاً.

٤ - أمر المأذون عند العقد لكل من الزوجين بأن يضع كل واحد منهما يده بيد الآخر، ويأمرهما بقوله: قولوا جميعاً: أستغفر الله العظيم، ثلاثاً. قولوا: تُبنا إلى الله - تعالى -.

وهذه بدعة بلا مرية، وفيها معصية المصافحة قبل العقد، وهي لم تزل أجنبية عنه.

٥ \_ الصلاة والدعاء عند فض البكارة.

٦ - «التَّرْفِيَةُ» بتهنئة الجاهلية، وهي قولهم: «بالرِّفَاءِ والبنين» وقد ثبت نهي النبي ﷺ عن التهنئة بها من حديث عقيل بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ . رواه النسائي، وابن ماجه، وغيرهما.

و «الرّفاء» بالكسر، والمد، على وزن: «كِساء»: وهو الاجتماع. ويظهر والله أعلم أن النهي عن هذه التهنئة هومن أجل لفظ: «والبنين»؛ لأن العرب في جاهليتهم كانت تكره البنات، كما قال الله عالى منكراً عليهم: ﴿وإذا بُشّر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بُشّر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألاساء ما يحكمون (النحل/ ٥٨ - ٥٩).

وقال ـ سبحانــه ـ: ﴿وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ﴾ [الزخرف/ ١٥ - ١٧].

ولهذا جاء في الحديث الصحيح في السنن وغيرها عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ﷺ كان إذا رفأ إنساناً ـ أي إذا تزوج ـ قال: «بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير» قال الترمذي: حسن صحيح. فليس لفظ: «الرّفاء» من ألفاظ الجاهلية المكروهة، ولوكان كذلك لما

فليس لفط. "الرفاء" من الفاط الجاهلية المحروهة، ولو كان كذلك لما عَبَر به الصحابي، وهو أعلم بالهدي النبوي، فصارت تهنئة الجاهلية التي نُهينا عنها: الدعاء للمتزوج بالبنين، سواء ضم إليه الرّفاء، أو جُرِّد منه. والله أعلم.

انتهى الكتاب والحمد لله رب العالمين